الدكتسور محمد أبو سعدة كلية الآداب – جامعة حلوان

# النسوارج

في ميزان الفكر الإسلامي

الطبعة الثانية - القاهرة ١٩٩٨م

﴿ يُؤْتِي الحِكْمةَ مَنْ يَشَاء ، وَمَن يُؤْتَ الحِكَمةَ فَقَد أُوتِي خَيْراً كَثيرًا ، وَمَا يَذَّكُو إِلَّا أُولُوا الأَلْبَاب ﴾ أُوتِي خَيْراً كثيرًا ، وَمَا يَذَّكُو إِلَّا أُولُوا الأَلْبَاب ﴾

« صدق الله العظيم »

[ سورة البقرة : آية ٢٦٩ ]

# الإهـــداء

إلى اخى الحبيب ٠٠٠ الأستاذ/ معمد حسينى ابو سعدة تـوأم الروح ٠٠ ورفيقى فى درب الكفاح الطويل ٠٠ حبـا ٠٠ وتقــديرا ٠٠ ووفاء ٠٠

د/ محمد أبو سعدة

## مقسدمة البحسث

مازلت اومن به بل ربما أكثر من أى وقت مضى ، بأن الدراسسات والبحوث الفلسفية عامة وفي مجال الفلسفة الاسسلامية خاصة ، يجب بل يتختم أن تركز توجهاتها في الفكر النقدى بخيث نكشف عن كذور التراث فيه و فعرضنها بطريقة ولغة يستطيع بها شبابنا أن يفيد منها ، ثم نضيف النها ما يمكننا أن نستخلصه من معطيات الفكر المعاصر ومعا يمكن لعقولنا أن تقديم من مبادرات منهجية وموضوعية تبرز ما للعقل العربي والاسلابي المعاصر من خصوصية وعطاء هو بهما قادر على تجاوز حد استيماب التراث واجتراره الى حيث تقديم الجديد الذي يدعم التواصيل بين الماضي والحاضر ويقيم جسرا بين الماضي والعاصرة ويؤكد أن نهر الابداع مازال يتدفق ويقيم خسرا بين الماض والعاصرة ويؤكد أن نهر الابداع مازال يتدفق ويقيم خسرا بين الماض والعاصرة ويؤكد أن نهر الابداع مازال يتدفق ويقيم خسرا بين الماض والعاصرة ويؤكد أن نهر الابداع مازال يتدفق ويقيد

وفي هذا ، ما يجعل فلسفتنا الاسلامية متحددة دائما ، وموصولة بمعطيات الواقع الذئ نعيشه ومستجدات الأحداث فيه ، خاصة تلك الأحداث التي يغلب عليها الطابح الديني والفكري التي تشغل عقول الناس وقلوبهم في مجتمعاتنا الاسلامية وتضعهم \_ أحيانا كثيرة \_ في حسيرة من أمرهم ، سواء فيما يتعلق بتفسير محتوى هذه الأحداث ومعرفة مرجعياتها ومنطلقاتها ، أو فيما يتصل بنتائجها وآثارها ، وكذلك فيما يختص بما إذا كانت هسده الأحداث إفرازات طبيعية أو غير طبيعية لواقع فكرى وثقافي واجتماعي مضي زمانه أو هي نتاج واقع ماثل أمامنا نعيشه فرضته ظروف تاريخية معينة ، أم أنها محصلة هذا وذاك •

ولئن كنا نرى توجيب اهتماماتنا في مجال الدراسسات الفلسفية الاسلامية الى البحوث والأطروحات النقدية ، فإن ذلك في نظرنا سوف يشرى هذه الدراسات ويجيب على تساؤلات تطرح نفسها على من يعملون في حقلها ومن يعيشون خارج هذا الحقل ينتظرون كلمة المتخصصين شسارحة ومفسرة وموجهة ، وإذا كان هذا يؤكد \_ كما قلنا \_ ارتباط هذا الفكر الفلسفي الاسلامي بالواقع المتجدد والمتغير ، فإنه أيضا يصحح ما يمكن أن تشببه بعض ظواهر الواقع المعاصر من أخطاء في فهم حقائق الفكر الديني

والفلسفى الاسلامى ، وينقى ما يمكن أن يعلق بهذا الفكر أو العقيدة الدينية نفسها من شوائب في عقول غير المسلمين ·

ولعل أكثر الناس إفادة من دعوتنا هذه الى الفكر النقدى ، هم الشباب أيا ما كانت مواقعهم واهتماماتهم ، فهم حاضر الأمة وأمل مستقبلها ، ونحن مطالبون — مع كثير غيرنا — بتنوير عقسولهم وإثراء فكرهم وثقافتهم ومدهم بالمنهج الصحيح للتفكير ، وتصحيح توجهاتهم النظرية · فلئن حققنا من ذلك كله قدرا يمكنهم من فهم معطيات الواقع المعاصر مما يتصل بالفسكر الدينى الاسلامى ، وردها الى أصولها ومواجهة سلبياتها بإبطسال حجة على دعوى فأسدة ، وإقامة دليل على دعوى حفة وتوجه دينى وفكرى مشروع ، فإننا بهذا نكون قد خطونا على الطريق الصحيح خطوة أقل ما توصف به أنها خطوة نقدية واقعية معاصرة ، تفسخ الطريق أمام خطوات أخرى يعلن بها أصحابها بأعلى صوت أن الفلسفة الاسلامية مازال لها وجود مؤثر ، وما زالت تسهم في تلبية احتياجات عصرها وتعبر عنه في صورة رائعة متجددة ، وهو ما نهفو له ونصبو اليه ·

ولست أتحرج من القول بأن واقع العالم الاسسلامى اليوم بإيجابياته المتعثرة وسلبياته المتلاحقة يعانى – فى كثير من بلدانه – أحداثا تؤثر بالسلب دينيا وسياسيا أكثر مما تؤثر بالايجساب فى حاضر المسلمين ومستقبلهم وبدرجة ربما تقلل من مصداقية الاسلام نفسه ، على الأقل فى نظر المخالفين له ، وكان لهذه الأحداث بما لها من أبعاد نظرية على مستوى الفكر تنظسيرا وتبريرا ، وأبعاد عملية على مستوى الفعل تطبيقا وتنفيسندا ، كان لها أن تفرض على كما فرضت على كثيرين غيرى – فيما أعتقد – أن أقف بإزائها وقفة تأملية متأنية أحاول فيها أن أفهم وأستوعب حقائق هذه الأحداث ومدى أحقية هذه التنظيرات والتبريرات التى قدمها صانعو هذه الأحداث ومؤيدوهم ،

وقد أمدتنى هذه النظرة التأملية المتعمقة بحقيقة مؤداها أن هذه الأحداث بأبعادها النظرية والعملية تمثل في جانب كبير منها إرجاعسات لأحداث ماض بعيد مر عليه أكثر من ثلاثة عشر قرن من تاريخ الاسلام ، كما أن هذه الأحداث تمثل محاولة لاحياء هذا الماضي وبعثه من جديد ، على الرغم مما بين ذاك الماضي وظروفه وبين حاضر المسلمين اليوم ، من بون شاسع أقل

مظاهر، تلك المخاطر والتحديات التى تواجه دول ومجتمعات العالم الاسلامى فى الداخل والخارج وهى \_ فيما نعتقد \_ تحديات كافية بذاتها وأحجامها وموجبة بتنوعاتها لأن يواجهها المسلمون بكل مالديهم من قوى ، ولا تسمح شدة هذه التحديات وحدتها وتنوعها بإهدار أى قدر من هذه القوى لمواجهة مشكلات تثيرها جماعة أو حماعات من المسلمين أنفسهم ، يستنزفون بها الطاقات والقوى فيما لا طائل من ورائه ، وهم يحسبون أنهم بذلك يحسنون صنعا •

وقد ساعدتنى مصادر كثيرة ومتنوعة على أن أدرك بيقين وجود عسلاقة قوية بين هذه الأحداث بمضامينها وتوجهاتها ، وبين أحداث ماض سسحيق صنعتها فى المجتمع الاسلامى آنذاك فرقة دينية إسلامية مازال لها فروع فى عالمنا الاسلامى المعاصر وإن كانت بعض هذه الفروع قد حاولت على مستوى الفكر والاعتقساد أن تتطهر من الغلو والتطسرف والتناقض الذي وقع فيه الأجداد من رجال تلك الفرقة ، وأن تأخذ بمبدأ الاعتدال على أساس من الفهم الصحيح لحقائق الاسلام ومبادئه وأحكام الشريعة ومقاصدها .

لكل ذلك قصدت إلى أن أخصص بحثا لدراسة تلك الفرقة الدينية السياسية التى هى الأصل والأم ، والتى كانت من أوائل الفرق التى ظهرت فى تاريخ الاسسلام ، وهى فرقة الخسوارج • ولأننى سهما ذكرت سأوثر الدراسات النقدية إيمانا بجدواها وفاعليتها ، فقد آثرت أن يكون موضوع هذا البحث هو « الخسوارج فى ميزان الفكر الاسسلامى » • ولعل فى هذا العنوان ما يشير الى الأهداف التى أرجو تحقيقها من هذا البحث ، كما يشير الى التوجه النقدى الذى سنحاول أن نلتزم به خلال مسسيرتنا فيه ، وكيف ينعكس هذا التوجه على منهجنا الذى أتوخى به تحقيق هذه الأهداف •

وبغض النظرر عن أية دوافع دينية أو وطنية ... أشرت اليها ... رغم أهميتها ، فقد كان لدى دافعان علميان رئيسان الى القيام بهذا البحث لا يختلف أجدهما عن الآخر في درجة الأهمية والاعتبار ، كما أنهما في نفس الوقت هدفان أساسيان ، أما أحدهما ، فيتمثل في محاولة جادة من جانبي لفهم دقيق لنشاة الخوارج ومعرفة مذهبهم بما تضمنه من أصول ومبادىء كانت منطلقات لتوجهات عملية وممارسات فعلية أثرت بالسلب ... في معظم

الإحيان له على مسرح الحياة الدينية والسياسية في عصرهم أن حيث شكلت، معتقداتهم النظرية وتوجهاتهم العملية معظم الأحداث التي مثلت أهم المظاهر، الفكرية والسياسية في ذلك العصر • ومن خلال هذا الفهم الدقيق بتضميح لنا مدى قرب أو بعد مذهب الخصوارج عن احقيته بالاعتقصاد ، ومدى بعد أهليته للنصرة والدفاع عنه أو بعثه من جديد •

وأما الدفاغ الثانى ، فهو محاولة متواضعة ـ من جانبى ـ لتصحيح موثق دينيا ومنطقيا وغكريا لأهم الآراء والمسادى، والتوجهات التى اعتنقها الخوارج ودافعوا عنها بكل ما توفر لهم من قوى إيمانية وعلمية وقتالية ، ومن خلال هذا التصحيح قد يثوب البعض ممن تأثروا بالخوارج فكرا وعملا ، الى رشدهم ويعودون الى جادة الصسواب ، مدركين حقيقة قول الله تعالى يد « ادع الى سبيل دبك بالحكمة والموعظة العسنة ، وجادلهم بالتي هي احسن ، إن ربك هو اعلم بعن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين » ولعل مثل هذا التصحيح الموضوعي يسهم في صنع درع واقية لشبابنا من الوقوع في براثن سلبيات الفكر الدار في والتوجهات السلوكية لأصسحابه ، تلك السلبيات التي لا يقتصر حار ما على مجسرد الأضرار بالعقيسة الدينية في نفوس من يدينون بالاسلام ، بل يتجاوز خطرها هذا الحد الى حيث الأضرار بالمجتمسح يدينون بالاسلامي وشيوع الفرضي في جنباته ، مما يفت في عضده ويستنزف قواه ، ويجعله نهبا لأطماع الطامعين في احتوائه والسيطرة عليه واستغلال طاقاته والعبث بقيمه ومثله العليا التي تمثل حقائق الاسلام وأصوله الأطر المرجعية الرئيسية لها •

ولعل فى هذا ما يؤكد مدى تحملنا لمسؤولياتنا تجاه معطيات واقسع عصيب، سواء كانت هذه السسئولية تلزمنا بالتفسير والفهم أو بالمواجهة العلمية تفنيدا ونقدا .

ولقد فرضت طبيعة موضوع البحث وأبعاده وأهدافه ، منهجا خاصاً التزمناه هو المنهج التاريخي التحليلي النقدي المقارن ، ومن ثم حاولت قدر جهدي أن أقيم هذه الدراسة على منظومة منهجية تضمع التحليل والمقارنة والنقد موضع الاعتبار .

أمَّا التحليل ، فيستهدف فهم آزاء الخوازج وأفكارهم فهما موضوعيا دون تحامل عليهم أو محاباة وتعاطف معهم يؤثر على الحقيقة التي تتضفنها مسنه الآراء والأفكار تأثيرا سلبيا أقل ما يوصف به أنه يطعن موضوعية: الباحث في الصميم • ولذلك سأحاول ما استطعت أن أرد. كل رأى ذهبسوا اليه الى مرجعيته الرئيسية ، وكل مبدأ اعتنقوه الى مصدرهم فيه ، وكل توجه سياسي لهم الى مبرراتهم له ٠ وأما المقارنة فتهدف الى تحقيق الغاية القصوى: من البحث وهي وزن آراء الخوارج بميزان الفكر االاسلامي سواء تمثل هذا: الفكر في الموروث الديني العقسدي الاسلامي أو فيما لدى مفسسكري الفرق والمذاهب الاسلامية الأخرى من آراء وأفكار في نفس المسائل المطروحة التي ضمنها الخوارج مذهبهم أصولا ومبادئ ، ومن ثم يتضح لنا \_ من خلال هذه المقارنات ـ مدى الاتفاق والاختلاف بين آراء الخوازج وبين الفهم الدقيسي، والصحيح لضامين العقيدة الاسلامية الحقسة ، وبين هذه الآراء أيضا وبين منطق العقل وتأدياته النظرية ، ثم بينها وبين افكار وآراء وأخكام غيرهم من الفقهاء والمتكلمين • وبهذا يظهر لنا مدى مواءمة فكر الخوارج لروح العصر الذي ظهروا فيه ، وما إذا تان هذا الفكر معبراً عن تلك الروح أو مخالفا لها متجنيا عليها

وأما النقد ، فلست أنساق فيه الى قصور نظر يجعل النقد مقصورا على إبراز المثالب والعورات فى أصــول مذهب الخوارج ومبـادثهم وتوجهاتهم النظرية والعملية ، وإنما يتسم مفهوم النقد عندى لينتظم الجوانب الايجابية والسلبية بحيث يكشف عما يحسب للخوارج إيجابا وما يحسب عليهم سلبا فيما كان لهم من آراء وأحكام وأفعال ،

وأعتقد أن التزامى بهذه الأصول المنهجية سوف يؤدى بى الى القرار المنهجية سوف يؤدى بى الى القرار باراء تتفق قليلا وتختلف كثيرا عما قال به غيرى من الباحثين الذين بحشوا في فكر الخوارج أو نشأتهم ولست أزعم أن آرائي وروّاى التي سأضمنها هذا البحث هي الكلمة الأخيرة والفاصلة في هذا الموضوع ، بل انها مجرد اجتهادات تستمد مشروعيتها من ضبطية النصوص التي وقفت عليها ، ودلالات منطق العقل ، ومعربات الفكر الاسلامي التراثي والمعاصر ، وخصوصية النظرة وذاتيتها التي توجب اختلاف الروّى أحيانا بين الباحثين ، بعيدا عن التقليد الأسن والتبعية الدمياء والجمود الفكرى البغيض .

ولعل في التزامي بهذه القواعد المنهجية ما يدعم إيماني بأنه « لا يليق بنا إطلاقا حين دراسة أفكار وآراء متكلم أو مفكر أو فيلسوف أو متصوف أو فرقة من الفرق الاسلامية ، أن نضع أنفسنا موضع الببغاء ، فنقصر مهمتنا على سرد وحكاية أقوال هذا أو ذاك فنقع في مغبة الفكر الأفقى السطحى دون العناية بتدبرها ونقدها والحكم عليها إيجابا أو سلبا ، وهو عماد العمسل النقدى الذي يلزم الباحث بالنظر الى النصوص نظرة تحليلية نقدية تكشف عما وراءها من أطر مرجعية وعما تتضمنها من أفكار ومعساني ومدلولات قد لا تكون ظاهرة لأول وهلة ، ومن هنا يتضم الفرق بين باحث ناقد محسلل وباحث كل عمله حين دراسته لهذا الفسكر أو ذاك أو لهذه الفرقة أو تلك ، خلع العبارات الرنانة الفضفاضة على الفكر وآرائه ، والتي إذا فتشسسنا عن مدلول لهذه العبارات لم نجد إلا سرابا •

وعلى هذا ، فإنه إذا كانت موجبات البحث سوف تقتضينا أحيانا أن نشسير الى بعض الأحداث والوقسائع التاريخية في سنوات بعينها ، فإننا لا نقصد بدلك الى مجرد سرد هذه الوقسائع والأحداث ، وإنما نهدف الى استقرائها وتفسيرها ومعرفة دوافعها وتأديتها وربط ذلك كله بما نتوخاه من تأريخ لفرقة المخوارج لمعرفة نشأتها وجذورها والمراحل والأطوار التي هرت بها ، ومن ثم تكون هذه الوقائع التاريخية معالم ومحددات زمنية تفصل منهجيا بين كل مرحلة وأخرى من تلك المراحل و كما أننا سوف نستشهد ببعض وقائع التاريخ لالقاء مزيد من الضوء على ما نذهب اليه من من آراء تختص ببعض المبادئ التي تضمنها مذهب الخوارج ، فضللا عن اتصالها ببعض توجهاتهم الدينية والسياسية سواء في مرحلة التسستر والكتمان أو في مرحلة الظهور والاعلان وهما المرحلتان اللتان تحصران تاريخ الخوارج منذ النشأة وحتى الذبول والاضمحلال والكتمان أو في مرحلة النسأة وحتى الذبول والاضمحلال والمناه وحتى الذبول والاضمحلال والمناه وحتى الذبول والاضمحلال والمنتشرة وحتى الذبول والاضمحلال والمناه وحتى الذبول والاضمحلال والمناه وحتى الذبول والاضمحلال والمناه والمناه

ولست أنكر أن ثمة صعوبة واجهتنى فى هذا البحث ، وهى أننى لم أعثر على مؤلف أو كتاب مصنف لأحد من علماء الخصوارج واثمتهم يتضمن مذهبهم بأصوله ومبادئه وتوجهاته تفصيلا أو إجمالا ، ولم يكن ذلك نتيجة اقتصاد منا فى الجهد ، ولا توخيا للراحة والدعة ، ولا تقاعسا عن البحث عن مؤلفات تنسب إليهم ، وإنما السبب فى ذلك سه فيما أظن سهو أن التاريخ لم

يقدم لنا شيئا يذكر عن مؤلفات كهذه ولذلك عولنا كشيرا على ما وجدناه مبثوثا في بطون بعض كتب الملل والنحل وأشعار وحوارات تنسب الى بعض علماء المخوارج وأمرائهم ، الى جانب ما ذكروه عن أفكارهم ومبادئهم حيث كان المخوارج من الفرق الاسلامية التي حظيت لديهم باهتمام كبير ربما لأنها من أوائل الفرق الدينية التي ظهرت في الاسلام ، أو بسبب ما تضمنه الفكر المخارجي من غلو وتطرف جعله مخالفا في مواضع كثيرة للاسلام الحق عقيدة وشريعة ، ومخالفا بالمقارنة مع غيره بلذاهب كثير من الفرق الأخرى ، وربما لأن توجهات الخوارج النظرية والعملية كان لها أثرها الفاعل في صنع أحداث تاريخية كان لها خطرها منف ظهورهم وخسلال عصر الدولة العباسية ، وربما لهذه الأسباب جميعا .

ويبدو لنا أن فراغ التراث الدينى الاسلامى من مؤلفات ذات قيمسة تنسب الى الخوارج أنفسهم ، يرجع الى أنهم انشسخلوا بالعمل عن النظر ، وانصرفوا بالحروب والقتال والمعارك المتلاحقة عن التدوين ، وهو ما يجعلنا نستبعد أن يكونوا قد تركوا مصنفات أحرقتها نار الكراهية لهم من جانب الحكام وجمهور المسلمين في عصرهم مثلما حدث بالنسبة لمؤلفات بعض مفكرى الاسلام والخوارج في هذا ، يختلفون عن بقية الفرق الاسلامية الأخرى كالشيعة والصوفية والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة ، من حيث إن لكل فرقة من هذه الفرق تراثها الخصيب المدون والموثق الذي تركه لنسا لكل فرقة من هذه الفرق تراثها الخصيب المدون والموثق الذي تركه لنسا معتنقا لمنهبها ولذلك فإن الصعوبة التي تواجه الباحث في مذهب الخوارج معتنقا لمنهبها أذا قصد الى البحث في مذهب أية فرقة إسلامية أخرى و

وأخيرا ، فإن طبيعة موضوع البعث ، والغسايات التي نتوخاها منه ، والمنهج الذي التزمنا به في الدراسة كهذا كله اقتضى أن يدور البعث على أربعة محاور يمثل على منها فصلا قائما برأسه ولكن دون أن يكون مقطوع الصلة بها يسبقه أو يتبعه من فصول ، وعلى هذا يتضمن البعث أربعة فصول :

أماالفصل الأول ، فقد خصصصناه للبحث في « نشسأة الخوارج وتطورها » • وقد حاولنا فيه أن نكشف النقساب عن أصل الخسوارج

وجدورهم ، وطبيعة الترابة الدينية والثقافية التى نبتت فيها هذه الجدور ، ثم الحواد تحديد الأطوار التي مرت بها فرقة الخوارج من طور النشأة الى طور القوة والازدهار ثم طور الضعف والاضمحلال ، معتمدين في تحسديد زمان كل طور وملامحه الأساسية ومضامينه النظرية والعملية ، على الأحداث والوقائع التاريخية التي حاولنا توظيفها لتوثيق آرائنا عن هذه الأطوار ، وهو عمل من جانبنا نعتقد أنه غير مسبوق ، وذلك من وجهين :

أحدهما ، أنه كان لنا رأى يخالف ما عليه جمهور الباحثين فيما يخص نشبأة الخوارج حيث حاولنا التمييز فيما يخص وجسود الخسوارج بين مرحلة التستر والكتمان ، ومرحلة الظهور والاعلان •

والثانى ، هو أن أحدا من سبقونا إلى البحث فى الخوارج لم يتعرض سعيما أعلم للأطوار التى مرت بها هذه الفرقة ، من قريب أو من بعيد ، وقد حاولنا سد هذا القصور أو هذه النفرة فذكرنا أطوارا عديدة كل طور منها له سماته وقسماته ووضعية خاصة للخوارج فيه ،

وأما الفصل الثاني، فقد عرضت فيه « لاهم العوامل التي أثرت في توجهات الخوارج النظرية والعملية، وقد وفقت الى حصر هذه العوامل في ثلاثة هي: العامل الديني والعامل الثقافي والعامل السياسي، وهي عوامل متداخلة متكاملة حاولت وضعها في منظومة تبرز الملامح الرئيسية والمرجعيات الأساسية لعقيدة الخوارج ومذهبهم الديني، كما تكشف عن منطلقات ممارساتهم العملية التي اهتزت تحت ضرباتها عروش الخيلافة الاسلامية في عصرهم ، كما حاولنا أن نكشف عن أهم سمات الفكر الخارجي التي تميزه عن فكر غيرهم من الفرق الاسلامية الأخرى ،

وأما الفصل الثالث، فهو مأهم فصول البحث ـ فى نظرنا ـ ذلك أنه يختص « بنقد أهم آراء ومبادىء الخوارج ، التى تمثل أصول مذهبهم وقد حصرنا هذه المبادىء الهامة فى أربعة هى : مبدأ التوحيد ، ومبدأ الإيمان ، ومبدأ التكفير ، ومبدأ الاستعراض ، ولئن بدا لأول وهلة أن هذه المبادئ، دينية ، فقد كان لمعظمها آثار وأبعاد سياسية وتاريخية ، ولم نسلك فى هذا مسلك من يكتفى بعرض هده الآراء والمبادئ، سردا وحكاية ، وإنما حاولت قدر جهدى أن يكون مسلكى ذا اتجاهات خمسة :

اولها : عرض الرأى أو المبدأ الخارجي بامانة وموضوعية حسبما ورد بامهات المصادر الموثوق بها •

ثانيا: اجتهاد من جانبنا لرد هذا المبدأ الى مرجعيته الأساسية للكشف عن مبررات الخوارج في اعتناقه سواء كانت هذه المرجعية دينية أو فكرية أو تاريخية •

ثالثا: وضع هذا المبدآ في ميزان الفكر الاسلامي ليتضح من خسلال مقارنته بما لدى مفكرى الاسلام ، مدى اتفاق أو اختلاف الخوارج عن غيرهم في هذا المبدأ •

رابعا: نقد هذا المبدأ وبيان مدى ما يتضمنه من صواب أو خطأ ، سواه بالمنظور العقلانى أو بالمنظور الدينى ، وهو ما دفعنا الى الاستعانة بكثير من معطيات علمى الفقه وأصوله ٠

خامسا: بيان مدى تأثير الخوارج فيمن ظهر معهم أو بعدهم من الفرق الاسلامية ، سواء كان تأثيرا جزئيا محدودا أو تأثيرا بدرجات أكبر .

وأما الفصل الرابع والأخير ، فقد آثرنا أن نخصصه لموضوع لا يقل أهمية عن موضوعات الفصول السابقة ، وهذا الموضيوع هو « نقد مذهب المخوارج في الإمامة أو الخلافة ، • وقد حاولنا بيان أن هذا الموضوع ليس دينيا صرفا ولا سياسيا محضا ، وإنما هو جامع للدين والسياسة في صعيد واحد • وقد قصدنا الى نقد آراء الخوارج في كل مسألة من المسأئل المتصلة بهذا الموضوع ومقارنتها بآراء رجال الفرق الاسلامية الأخرى ، وذلك لبيان مدي ما تضمنته آراؤهم من إيجابيات وسلبيات •

وعلى الله قصد السبيل ٢

# لمنصب لالأول

# نشاة الخوارج وتطورها

تمهيـــــا:

اولا: الراى الشائع عن نشأة الخوادج ـ نقيد هيدا البراي

ثانيا: رؤيتنا في نشأة الغوارج وتطورها

١ \_ مرحلة التستر والكتمان : طوران :

أً \_ طور النشاة (الجلور)

ب \_ طور التنظير والتماهب

٢ \_ مرحلة الظهور والاعلان: طوران:

حه ـ طور النفسج والاكتمال

د ... طور الدبول والاضمعلال

#### تمهيست ا

لا شبك في أن من يتصدى للتاريخ لفرقة الخوارج ومعرفة نشاتها وتطورها ، سبوف يواجه بصعوبة أكبر من تلك التي يواجهها لو أنه قصله الى التاريخ لنشأة وتطور أية فرقة آخرى من الفرق الاسلامية ، كلامية كانت أم صوفية أم فلسفية ، ومنشأ هذه الصعوبة في نظرنا أمران :

أحدهما: أن الغوارج تعد من أوائل الفرق الدينية التى ظهرت على مسرح الحياة الدينية والسياسية فى الاسلام ، إن لم تكن هى أولها بإطلاق والبحث عن مرجعية هذه الأولوية وجذورها ليس أمرا يسيرا ، ومثلها عى هذا كمثل المقالات والآراء التى ننسبها الى أوائل من قالوا بها ، فهذه وتلك تحتاج الى جهد يكشف عن أسانيد هذه الأولويات ومبرراتها ، ومثلما يحترر الباحث ويحتاط فى قوله بأن فلانا من العلماء أو المفكرين هو أول من قال بكذا أو كذا ، فكذلك المحال بالنسبة لفرقة الخوارج ، إذ إننا إذا زعمنا أنها كانت أول فرقة دينية كلامية ظهرت فى الاسلام ، فإننا نكون مطالبين بإسناد هذا الزعم الى مرجعياته ومبرراته بحيث نثبت صحته من جهة ، ومشروعية قبوله من جهة أخسرى ، وهو أمر كما قلنا ليس بالسهل اليسسير ،

والأمر النانى: هو أننا \_ كما أشرنا فى المقسدمة \_ لا نجد فيما بين أيدينا من المسسادر والوثائق حتى اليوم ما يفيد أن أحدا من الخسوارج أنفسهم تقد أرسخ لفرقتهم أو سبحل مقالاتهم وآراءهم بطريقة منظمة أو حتى عشوائية ، خصوصا الخوارج الأوائل الذين ظهروا خلال القسرنين الأولين للهجرة ، بخلاف ما نجده لدى أصسحاب الفرق الأخرى كالشسيعة والمعتزلة والاشاعرة والصوفية والفلاسفة وغيرهم · ومن ثم فإن أى باحث فى تاريخ الخوارج ومذهبهم يجد نفسه مضطرا الى اللجوء الى ما ذكره عنهم المؤرخون القدماء ، ومؤرخو الملل والديانات والمذاهب والنحل · ومعظم علماء التاريخ يذكرون الأحداث والوقائع التاريخية المخاصة بالخوارج فى ثنايا حديثهم عن أحداث كل عام منذ بدأ التأريخ الاسلامى والأحداث التى وقعت فى عصر كل خليفة من خلفاء الاسلام منذ خسلافة أبى بكر الصسديق وما تلاها على مرالعصور من خلافات إسلامية .

ومن هنا كانت الصعوبة فى استخلاص تاريخ الخوارج من هذه الننايا ووضعه فى نسبق أو سياق عام يخنص بهم ويكشف عن نشأة فرقتهم ومراحل تطورها ، وهو ما فعله بعض الباحثين فى التاريخ الاسلامى المعاصرين · أما مؤرخو الملل والنحل ، فاكثر مقالاتهم التى يضمنونها بعض أصول مذهب الخوارج ومبادئه ، هى مقسالات موجزة ومبتسورة ، إن كشفت عن الرأى أو الفكرة أو المبدأ الذي يدين به الخوارج ، فإنها لا تكشف بوضوح وتفصيل عن مبررات الخوارج فى هذا الرأى أو ذاك المبدأ ، ولا توقفنا على الأطسر المرجعية لكل ما ذهب اليه الخوارج ، اللهم إلا قليلا ،

وكان من نتيجة هذه الصعوبة بوجهيها هذين ، أن كثيرا من الباحثين المعاصرين ـ فيما وتفنا عليه من أبحانهم ودراسانهم ـ قد آثروا التواؤم مع حذه السعوبة لا مواجهتها ، ومالوا عن الحديث المنسل عن نشأة الخوارج وتطورها ، كما عزفوا في كثير من الأحيان عن البحث عن مبررات المخوارج ومرجعياتهم في كل رأى قالوا به ، وكل مبدأ اعتنقوه ، وكل توجه نظرى أو عملي دانوا به ودارسوه ودافعوا عنه · هذا فضلا عن أن قليل القليل منهم قد حاول التصدي لبعض آراء المخوارج وتوجهاتهم النظرية دون العملية ، بالخوارج ليس من السهل الوقوف منها على القدر الذي يخول لهم تناولها بالنحوارج ليس من السهل الوقوف منها على القدر الذي يخول لهم تناولها بالنقد والتفيد ، وإما ـ وهو الأرجح ـ لأن العمل النقدى يحتاج الى جهد بالنقد والتفيد ، وإما ـ وهو الأرجح ـ لأن العمل النقدى يحتاج الى جهد عليه ورده الى أصوله وجذوره ، ثم نقده بموضسوعية لا تقف مند بيسان عليه ورده الى أصوله وجذوره ، ثم نقده بموضسوعية لا تقف مند بيسان السلبيات والأحطاء التي وقع فيها الخوارج ، بل يتجاوز هذا الحد الى حيث الكشف عن تأثير الخوارج في بعض الفرق الاسسلامية التي طهرت معها الكشف عن تأثير الخوارج في بعض الفرق الاسسلامية التي طهرت معها ألكشف عن تأثير الخوارج في بعض الفرق الاسسلامية التي طهرت معها ألكشف عن تأثير الخوارج في بعض الفرق الاسسلامية التي طهرت معها ألكشف عن تأثير الخوارج في بعض الفرق الاسسلامية التي طهرت معها أل

واستطيع أن أزعم أننى حاولت قدر جهدى مواجهة الصعوبة لا التواؤم معها وإخضاع البحث وفقا لمقتضياتها ، وهو ما أظن أن البحث سيؤكده خلال فصوله التالية .

وأيا ما كان الزمر ، فإنه فيما يخص نشأة الخوارج و تطورها ، نلاحظ أن الاجماع كاد ينعقد عند جمهور الباحثين على الربط بين موقعة ، صفين ،

وما أعقبها من واقعة « التحكيم » وبين نشأة الخوارج ، واعتبروا أن معسركة « النهروان » بين على بن أبى طالب والخسوارج هي غاية ما يمكن قسوله في نشأة الخوارج وتطورها ، فراحوا بعد ذلك يتحدثون عن فرق الخسوارج ومقالات كل فرقة دون تكلف المقارنة بين هذه الفرق الخارجية في مقالاتها وبيان دلالات الاختلاف فيما بينها وأثاره العملية ،

غير أن هذا الرأى والمسلك لهؤلاء الباحثين لم يرق لنا ولم يشف لنا علم ، ومن ثم فقد كان لنا مسلك آخر وراى آخر تعتقد أنه أوفى بالفساية وربعا أولى بالاعتقاد ، من حيث كونه مسلكا يتحدد تشاة الخوارج ومراحل تطورها ، ويميز تاريخيا وفكريا بين كل مرحلة وأخسرى ، ومن حيث كونه رأيا مفصلا وموثقا وقائما على إجتهاد ربما يكون جديرا بالاعتبار .

وسوف تعرض جنا للرأى الشبائع والمعتبر عند جمهور الباحشين ، ثم تعرض رأينا الخاص ، فيما يتعلق ينشأة الخوارج وتطورها •

#### أولا ... الراق الشائع في نشأة الغوارج:

أشرنا من قبل أنَّى أن جَمهور الباحثين اعتبروا موقعة و صغير و نقطة البَدَه في أنساة الخوارج وظهورهم في الساحة الدينية والسياسية في العالم الاسلامي آنذاك - فلنصرض لمرابهم هذ بشيء من التفصيل :

ذلك أنه في عهسد الخليفة عثما بن عفان ( ٢٤ ـ ٣٥ هـ ) آلت ولاية الشمام كله الى معاوية ابن أبي سقيان الذي استطاع منذ ذلك المين أن يعسد نفسه إعدادا سياسيا وعسكريا لجعل الشام تحت سيادته مهما يكن الخليفة الذي يأتي بعد عثمان و فلما ثارت الفتنة ضد عثمان واستشعر معسساوية الخطر و فكشر عن أنيابه لعلى بن أبي طالب وأصحابة وتوعدهم بأنه إن قتل عثمان فهو وليه وسوف يعلنها عليهم حربا لا هوادة فيها و

وفى ذلك يقول ابن قتيبة إن معاوية فى خلال الفتنة ، قدم من السام الى المدينة فاتى مجلسا فيه على بن ابى طالب ، وطلحة بن عبيدالله ، والزبير ابن العوام ، وسعد بن أبى وقاص ، وعبدالرحمن بن عوف ، وعمار بن ياسر ، فقال لهم : يا معشر الصحابة ، أوصيكم بشيخى هذا خيرا سه يقصد عثمان فوالله لمّن قتل بن أظهر كم لأملانها عليكم خيلا ورجالا ، ثم أقبل على عمار بن ياسر سه وكان أشد الثائرين على عثمان عقال له : يا عمار إن بالشام مائة الف

فارس يأخذون العطاء مع أبنائهم وعبدانهم ، ولا يعرفون عليا ولا قرابته ، ولا عمارا ولا سابقته ، ولا الزبير ولا صححابته ، ولا طلحة ولا هجرته ولا يهابون ابن عوف ولا ماله ، ولا يتقون سعدا ولا دعوته ، فإياك يا عمار أن نعع في فتنة إن عرف أولها لا يعرف آخرها(١) .

فلما انتهت الفتنة بمقتل عثمان سنة ٣٥ هـ وبويع لعلى بن أبى طالب بالمخلافة ، عارض معاوية خلافة على ولم يبايعه ، وأعلن أنه وَلَى دم عثمان ، وأن عليا تهاون في الدفاع عن عثمان وآرى قتلته ، وبدأت بين معاوية وعلى سلسلة من المعارك كان أهمها معرجة صفين (٢) .

دارت الحرب في صفين بين على ورجاله وبين معاوية وجيشه في أواخر عام ٣٦ هـ ، فلما أهل المحزم من سنة ٧٧ هـ ، اتفق على ومعاوية على ترك الحرب في هذا الشهر طبعا في القبلح ، وتراسلا فيما بينهما كل منهما يدعو الآخر الى مبايعته خليفة للمسلمين ويشرح مبررات أحقيته بهذه الخسلافة ويدعو على معاوية الى بيعته إصلاحاً لذات البين ، وحقنا لدماه المسلمين ، وجمعا لشتات الأمة ، وتحقيقا للأمن والسلام ، وأنه أحق الناس بالخلافة وأن جماعة المسلمين بايعوه وهم على طاعته ويرسل معساوية الى على يدعوه أيضا الى مبايعته ، ولا يعترف بأن الجماعة معه ولا الطاعة قد عقدت له ، وأن عليا إن لم يكن قد شارك في قتل عثمان فقد شبع على قتله وآرى قاتليه ومن ثم فهو مطالب ببيعة معاوية وتسليمه قتلة عثمان (٢) .

ويستفاد مما ذكره الطبرى أن عمرو بن العاص لم يبايع عُليا بالخلافة وغادر المدينة الى الشام حيث معاوية ، لا عن اقتناع باحقية معاوية بالخلافة ولكن طمعا في منصب سياسي وبحثا عن جاه وسلطان لن يجدهما عند على (٤)

<sup>(</sup>١ أبن قتيبة : الامامة والسياسة ، حد ١ ، ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٢) صفين : قرية كبيرة تقع بالقرب من نهر الفرات شرقى بلاد الشام العراق حالما ) :

<sup>(</sup>۳) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، المعروف بتاريخ الطبرى ، حـ ۳ ، ص ۷۹ ـــ ٔ ۸۰ ۰

<sup>(</sup>٤) الطيرى : المصدر السابق ، ص ٦٩ – ٧٠ ·

والمهم هو أن المراسلات بين على ومعاوية باعث كلها بالفشل فلم يبسق الا المواجهة بالسيف وقد كان وظلت الحرب قائمة بينهما طوال سبعة أشهر أو تسعة وراح ضحيتها أرواح الآلاف من المسلمين من القريقين(٥) عير أن المعركة في أواخر هذه الفترة بدأت ترجع كفة على بفضل شجاعة واستبسال جنده وحنكة قائده الأشتر وفلما شعر معاوية أن الهزيمة تكاد تلحق بجيشه وأن النصر كاد ينعقد لعلى وجيشه أستشار قائده عمرو بن العاص في الأمر وهو السياسي الداهية ، فأشار عليه بأن يرفع جنوده المصاحف على أسنة الرماح مطالبين تحكيم كتاب الله فيما بين الفريقين و

فلما رفع أصحاب معاوية الصاحف مطالبين بالتحكيم ، أبدا أهسل العراق أصحاب عسلى موافقتهم على وقف القتال ، فعارضهم على وطالبهم بمواصلة القتال وأعلمهم بأن أصحاب معاوية يقرأون القرآن ولا يعملون بما فيه ، وأن الأمر خديعة وادعاء ومكيدة ، لكنهم لم يوافقوه على رأيه وخسرج منهم من صاروا زعماء للخوارج فيما بعد ، وهم مسعر بن فدكى التميمى ، وزيد بن حصين الطائى ، والأشعث بن قيس الكندى ، وعصابة معهم من القراء ، ودعوا علياً بأن يستجيب لكتاب الله إذا دعيى اليه ، وأن يوافق على التحكيم وهسددوه بأنه إذا لم يفعل ، فإنهم سسيتخلون عنه أو يفعلون به ما فعلوا بعثمان بن عفان ، فقال لهم على : احفظوا عنى نهييى إياكم ، واحفنلوا ما بدا لكم ، م غير أنهم عصوه ، وطالبوه بأن يرسل الى أعظم قواده « الأشتر النخعى ، وهو في عز المعركة ليكف عن القتال ، غسير أن الأشستر آثر الاستمرار في وهو في عز المعركة ليكف عن القتال ، غسير أن الأشستر آثر الاستمرار في منهم ، فأمر على الأشتر بوقف القتال فتوقف .

وحضر الأشتر الى هؤلاء الخوارج وناقشهم فى موقفهم هذا موضحا لهم أنها خدعة من معاوية وأصحابه عندما شعروا ببداية هزيمتهم ، لكن الخوارج لم يقبلوا من الأشنر كلاما وأعلنوا رفضهم لرأيه قائلين : إنا لا نطيع ك ولا صاحبك أبدا ( يقصعدون عليا ) ونحن تاتلنا همولاء فى الله ، وتترك

<sup>(</sup>٥) ابن كثير : البداية والنهاية ، مجلد ٤ ، العدد ٣٨ ، ص ٣٣٦ \_ 77 ، ص ٣٣٦ . ٣٣٩ ، ص ٣٣٦ ، ص ٣٣٦ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٨ ، ص ٣٥٨ ، ص

قتالهم لله • فقال لهم الأشتر: خدعتم والله فانخدعتم ، ودعيتم الى وضسط الحرب فأجبتم • يا أصحاب الجباء السود: كنا نظن صسلانكم زعادة فى الدنيا وشوقا الى لقاء الله ، فلا أرى فراركم الا الى الدنيا من الموت • ما أنتم بربانيين بعد اليوم ، فابعسدوا كما بعد الفوم الظالمون ، • فتبادلوا معسد السباب وجرت ببنهم أمور طويلة ، لكن الأمر انتهى بوقف القتال وقبدول التحكيم(١) •

يعد أن وضعت الحرب أوزارها بين على ومعاوية واتفق الطرفان عسلى التحكيم ، وأن يختار كل طوف منهما رجلا ينوب عنه ويوكل الأهر الى هذين الرجلين ، على أن ينصاع الجميم لحكمهما ، أجبر الخوارج عليا على أن يكون أيو موسى الأشعري نائبا عنه ، واختار معاوية عمرو بن العاص نائبا عنه ، واجتمع الرجلان في مكان يسمى « دَومَة الجندل » وتحاوروا وتشاورا كثيرا ، ثم اتفقا أخيرا على اعلان عزل على ومعاوية ، وترك الأمر شورى بين الناس ليختاروا من هو أصلح لهم منهما أو من غيرهما • وكانت هذه خدعة اخسـوى لعمرو بن العاص ، فقد تقدم أبو موسى الأشمعرى وأعلن على الناس الرأي الذي انتهيا اليه دانه يخلع عليا ومعاوية ، ثم تقدم عمرو بن العاص ليعلن نفس الرأى حسب اتفاقهما ، لكنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه ، قال : أيها الناس ، إن هذا (يقصد أبا موسى الأشعرى) قد قال ما سيسمعتم ، وإنه قد خلم صاحبه ( أي على بن أبي طالب ) وإني قد خلعته كما خلعه ، وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولى عثمان بن عفان ، والطالب بدمه ، وهو أحق الناس بمقامه ٠ وعندئذ حدث هرج ومرج وتفرق الناس الى بلادهم ، ودخل عمرو واصحابه على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة ، وأما أبو موسى الأشعرى فاستحيا من على ، فذهب الى مكة • ولما بلغ عليا ما فعله عمرو وكان يلعن في قنــونه معاوية وعمرو ، قرر الرجوع هو وأصحابه الى الكوفة(٧) .

وهنا يظهر تأثير الخوارج مرة أخرى • ذلك أنه بعد أن انتهى التحكيم بخلاف الحق ، تراجع الخوارج عن موقفهم الأول ، وعادوا فطالبوا عليا

<sup>(</sup>٦) ابن عنير: الداية والنهاية ، مجلد ٤ ، حد ٣٨ ، ص ٣٥٦ ـ ٣٥٨ ٠

<sup>(</sup>۷) تا بن الطبرى : ح ۳ ، ص ۱۱۲ ــ ۱۱۳ ، الاشتوى : مقسالات الاسلاميين ، ح ۱ ص ۱۶، ابن كثير : البداية والنهاية ، مجلد ٤ ، ص ۳۷۰

باستئناف القتال ضد معاوية ، ولما كان على ومعاوية قد وقعا على وثيقهة التحكيم وأقرا بحكم الحكمين ، فقد استنكر على طلب الخوارج بنقض العهد والوثيقة واحتج عليهم بقوله تعالى: « وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم (١) ، وذكرهم بأنهم هم الذين أجبروه على قبول التحكيم وأنه أنكر عليهم ذلك ، وهم الآن ينكرون عليه ما دعوه اليه وهو مالا يتفق ومبادئه وإسلامه (١) .

رفض على طلب الخوارج باستئناف القتال مع معاوية ، ورجع بعن معه متوجها الى الكوفة فأقام بها ، أما الخوارج فقد فارقوه ونزلوا بقرية تسبى وحروراء ، وأعلنسوا خروجهم عليه وبلغ عددهم اثنى عشر ألف رجسل من القياتلين يتزعمهم عبدالله بن الكواء ، وشسبت بن ربعي وعبدالله بن وهب الراسبي ، وحرقوص بن زهير البجلي وغيرهم · وهن هنه سميت الخواوج حرورية(١٠) · ويضيف الشسهرستاني الى هولاء : الأشسعث بن قيس ، ومسعر بن فدكي ، وزيد بن حصين ويزيد بن عاصم المحاربي ، وعتاب بن الأعور ، وعروة بن جرير(١١) ·

ويذكر ابن كثير أن عبدالله بن عباس - وكان من أنصار على - عندما عنم بنتيجة التحكيم ، قام بالناس في الكوفة خطيبة يحتهم على الخروج ألى الجهاد وقتال أهل الشام أنصار معاوية وكتب والى البصرة من قبل أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، إلى الخصوارج يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود عليهما ، وأنه قد عزم على محاربة أهلل الشمام ، وطلب منهم الانضمام الى جيشه لمقاتلة معاوية ، فكتب الخوارج اليه بأنه لم يغضب لله ولا لطلب الجهاد في سبيل الله وإنما غضب لنفسه ، وأنه - أي على - إن شهد على نفسه بالكفر واستقبل التوبة نظروا فيما يطلب منهم وإلا نابذوه على سواء ، فلما

<sup>(</sup>٨) سورة النحل ، آية ٩١ ٠

<sup>(</sup>٩) ابن كثير: الصدر السابق، ص ٣٧١ ـ ٣٧٤ ، الأشعرى: مقالات الاسلاميين، حدا، ص ٦٣ ـ ٦٤ .

<sup>(</sup>١٠) الاسفراييني : التبصير في الدين ، ص ٢٧ - ٨٨ .٠٠

ز١١) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٠٥ .

قرأ على كتابهم يئس منهم وعزم على التوجه الى أهل الشام ليحاربهم ، وتأكد أن الخوارج سادرون في غيهم ولا أمل فيهم(١٢) •

وشق على أمير المؤمنسين على بن أبى طالب تفرق جموعة وإنقسسام أنصاره ، فأرسل الى الخوارج بحرورا عبدالله بن عباس ليناقشهم أسسباب خروجهم وانشقاقهم عليه ومفارقتهم له ، فأفصحوا له عن ثلاثة أسباب هى : إن عليا منعهم السبى والغنائم فى موقعة الجمل التى كانت بينه وبين عائشة أم المؤمنين ومعها طلحة والزبير · ثم إنه قبل التحكيم بينه وبين معاوية ورضخ لنتيجة التحكيم التى كانت بخلاف الحق ، وأنه محا نفسه من إمارة المسلمين فى نص وثيقة التحكيم · ورغم أن ابن عباس قد دحض هذه الأسباب جميعا وأوضح تهافتها بمقتضى الكتاب والسنة وشهادة التاريخ ، فإن معظمهم ظل على موقفه ، ورجع بعضهم الى صفوف على · وسوف نعرض لهذ المناقشسة تفصيلا فى موضع لاحق لنكشف عن أبعادها ودلالاتها الفكرية والتاريخية ·

لم يكتف الخوارج بذلك ، بل راحوا يؤلبون الناس على على ويتعرضون له فى خطبه وسبوه وشتموه ، وعرضوا به بآيات من القرآن وحكموا عليه بالكفر ، فقام على خطيبا فى الناس وخاطب الخصوارج الحاضرين بينهم ، وأعلنهم بأنه لا يمنعهم من المساجد مالم يخرجوا عليه ، ولا يمنعهم نصيبهم من الفيء ما دامت أيديه مه ، ولا يقساتلهم حتى يقاتلوه ، ولم يرتدع الخوارج بألك ، بل راحوا يعيثون فى الأرض فسادا ، يستعرضون الناس ويمتحنونهم فى عقيدتهم ورأيهم ، ويقتلون من يعرفون مخالفته لما هم عليه فاستعرضوا عبدالله بن خباب ابن الأرت وقتلوه ، وبقروا بطن امرأته فقتلوها وكانت حبلى .

ثم اجتمع الخوارج بعد ذلك وقرروا مغادرة الكوفة وحروراء ، فذهبوا الى المدائن بعد أن أمروا عليهم رجنلان منهم هما عبدالله بن وهب الراسبى وحرقوص بن زهير البجلي وكتبوا الى أصحابهم وأتباع مذهبهم في البصرة وغيرها من الأمصار ليلحقوا بهم ، واستقر المقام بجميعهم بالنهروان وصاروا قوة لا يستهان بها بعد ذلك (١٢) .

<sup>(</sup>۱۲) ابن کثیر: البدایة والنهایة ، مجلد ٤ ، حد ۳۸ ، ص ۳۷٤\_٥٧٣

<sup>(</sup>١٣) ابن كثير : المصدر السابق ، ص ٣٧١ \_ ٣٧٤ .

ولم يجد على بن أبى طالب بدا من الخسروج اليهم ومحاربتهم لعبثهم باموال الناس وارواحهم فوقعت بينه وبينهم ما يعرف بمعركة النهروان سنة ٢٨ هـ وكانت معركة حامية الوطيس ، وقتل من الفريقين رجال كشيرون ، وكان ممن لقى مصرعه من زعماء الخرارج عبدالله بن وهب الراسبي وحرقوص ابن زهير البجل(١٤) • وانتهت المعركة بهزيمة الخوارج حتى ليقال إنه لم يبق منهم ما يبلغ العشرة ، وتفرق الخرورج بعد ذلك في أنحساء شتى ، فذهب اثنان منهم الى عمان ، واثنان الى كرمان ، واثنان الى سنجستان ، واثنان الى الجزيرة ، وواحد الى اليمن ، وأخذ هؤلاء ينشرون مذهبهم في هده البقاع والأمصار وانضم اليهم ناس كثيرون(١٥) .

ويقف الباحثون المعساصرون في الملل والنحل والفسرق وإلمذاهب الاسلامية عند هذا الحد نيما يخص الخوارج ونشأتهم ، وان بمان علمساء التاريخ الاسلامي يزيدون على ذلك بذكر الأحسدان التاريخية التي أحدثها المخوارج وسساركهم التي خاضوها في عهسود خلفاء بني أمية وانخلفاء العباسيين .

ويكاد يجمع جمهور الباحثين المعاصرين الذين تحدثوا عن الخوارج ، على أن واقعة التحكيم التى تمخضت عنها معركة صغين ، هى نقطة البدء فى نشأة الخوارج وظهورهم فى السياحة الدينية والسياسية ، ومن ثم فإنهم لا يذكرون عن الخوارج شيئا قبل هذا التاريخ • ولسنا نوافق على هذا الرأى لأسباب نذكرها فيما يلى :

### نقد الرأى الشائع في نشأة الخوارج:

عرضنا فيما سبق للرأى الشائع فى نشأة الخوارج ، ولئن كنا قد عرضناه بطريقتنا الخاصة فإننا أوضحنا مضامينه وابعاده الرئيسية بموضوعية لم تجعلنا نغفل عن ذكر أهم الوقائع التى صاحبت نشأتهم أو أدت اليها فى نظر جمهور الباحثين ، وهى موقعة صفين وما أعقبها من واقعة

<sup>(</sup>١٤) الاسفراييني : التبصير في الدين ، ص ٢٧ ـ ٢٨ . (١٥) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ، ح ١ ، ص ١٤٤ ، الاسفراييني :

التحكيم وما اسسفرت عنه من نتائج وموقف الخسوارج بإزائها ثم معركة النهروان وما تمخضت عنه من نتائج •

وفي نظرنا فإن هذا الرأى يعاني قصورا من عدة وجوه :

اولها: أنه لا يتضمن أية إشارة الى تاريخ الخوارج قبل موقعة صفين ، رغم أن تلك الحقبة - كما سنوضح بعد - تمثل مرحلة تاريخية خصبة وهامة في تاريخ الخوارج ، فقد شهدت سنوات ما قيسل صفين طور النشاة والجذور ، والتنظير السرى لمذهب الخوارج ، وكان لهم خلال تلك السنوات وجود فاعل ومؤثر وان كان في تستر وعتمان .

والثانى: إن هذا الرأى لم يتضمن أى تحديد لمراحل نشأة الخسوارج والأطوار التى مرت بها منذ نشأتها وحتى ضعفها وانهيارها ، وإن كان قد الشمار الى فترة قصيرة جدا من تاريخهم هى بداية مرحلة فهمور الجسوارج واعلانهم عن أنفسهم كفرقة دينية ذات أصول ومبادى، وتوجهات دينيسة ومبيامية ، وهو ما سنحاول الكشف عنه خلال عرضنا لرأينا الخاص على ومبيامية ،

والثالث: هو أن هسذا الرأى في مجمله وفي تفاصيله قد اقتصر على ذكر بعض الأحداث والوقائم التاريخية التي أسهم فيها الخوارج مشيرا الله بعض زعمائهم الذين ظهروا خلال سنوات هذه الأحسدات ، ولم يهتم كثيرا بالاشارة الى ظهور زعماء آخرين كانوا أشد من أوائلهم قوة وبطشا وأكثرهم تأثيرا في مسار التاريخ العام خلال عهد بني أمية وعهد العباسيين كما أنه لم يهتم كثيرا بذكر مبررات الخوارج في خروجهم على خلفاء الدولة الاسلامية في عصرهم ولماذا كان الخوارج ينقسمون أحيانا على أنفسهم م وينشق بعض زعيا على أعمرهم عن بعض ، وأثر ذلك فيما عاصروه وشهاركوا فيه بعد ذلك من أحداث .

ولذلك سوف تحاول معالجة هذا القصور خلال عرضنا لرأينا الخاص في نشأة الخوارج وتطورها ، وذلك بعسدم الاقتصار على سرد الأحسدات والوقائع التاريخية ، بل ندعم هذه الوقائع في عل حقبسة تاريخية بافكار الخوارج ومبادئهم التي ضاحب إعلانها من جانبهم هذه الوقائع ، إذ إن المهم في تظرنا هو بيأن الأطر المرجعية النظسرية التي مثلت دوافسع ومنطلقات

للخوارج الى كل ممارستهم العملية تجاه المسلمين عامة ، وتجاه الحسكام أو الخلفاء على وجه الخصوص ·

#### أسماء العُوارج وفرقهم:

وقبل أن نعرض لرأينا الخاص ، نشير الى أهم الأسماء أو الألقاب التي عرف بها الخوارج ومبردات هذه الأسماء والألقاب ، ثم نثنى على ذلك يذكر أهم فرقهم .

عرفت هذه الطائفة بعدة أسماء ولقبت بعدة القاب هي : المخوارج ، والمُحَكِّمة الأولى ، والحَرورية ، والبُغاة ، والمارقة ، والشَّراة :

- أما الخوارج ، فجمع خارج وهو الذي خسرج على الامام الحسق الذي اتفقت الجماعة عليه في زمنه وخلع طاعته وأعلن عصيانه وألب عليه (١١) و وبهذا المعنى العام للدنارجي فقد وصف ابن كثير الثائرين على المخليفة عثمان ابن عفان بالخوارج (١٧) • غير أن عذا الاسم سسار علماً على الطائفة التي خرجت على أمير المؤمنين على بن أبي طالب بعد واقعة التحسكيم الزائف ، وخلعوا طاعته وأعلنوا عصيانهم له وألبوا الناس عليه •

- وأما المُحكَمة الأولى ، فلأنهم كانوا اول من لبى دعوة رجال معاوية الى تحكيم كتاب الله ، ثم رفضوا التحكيم لما أن جاءت نتيجته على غير ما يعيون ، وظلوا يرفعون شعار « لا تحكم إلا لله » سنوات طويلة بعد ذلك .

- وأما اسم الحرورية ، فنسبة الى قرية « حروراء » التي نزلوا بها عنه اعتزالهم على بن أبي طالب حيث ناصبوه العداء وحاربوه بعد ذلك ٠

- وأما البغساة ، أو الفئة الباغية ، فهو اسم أطلقه على وأصسحابه على المخوارج لأنهم عارضوا عليا كثيرا وبغوا عليه وعاثوا في الأرض فسسادا ، يكفرون الناس ويستبيحون دماءهم وأموالهم بغير حق ، ولذلك إستحل على فتالهم إعمالا لقول الله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصسلحوا بينهما ، فإن بَعْت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبقى حتى تغيء الى أمر الله ، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل »(١٨) .

<sup>(</sup>١٦) الشهرستاني: الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٠٥ ٠

<sup>(</sup>١٧) ابن كثير: البداية والنهاية ، حد ٧ ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>١٨) سورة الحجرات ، آية ٩ ٠

س وأما المارفة ، فلمروقهم عن الدين كما يمرق السهم من الرمية ، وهذا الاسم التصق بالخوارج بسبب توجهاتهم الدينية التي تنعارض في معظمها مع مقتضيات الكتاب والسنة ومعطيات الفكر الاسلامي الموضوعي الصحيح •

- وأما الشراة ( بضم الشين مثل رماة وقضاة ) فهو اسم أطلقه الخوارج على أنفسهم ، وهو جمع شار و يزعمون أنهم سموا بذلك لأنهم شروا أنفسهم في طاعة الله أو باعوا أنفسهم لله تعالى وآثروا الجهاد في سبيله ضد الطغاة والظالمين ،وأن لهم الجنسة (١٩) ، يشيرون بذلك الى قوله تعسال : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدًا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الهوز العظيم (٢٠) ،

وقد تفرقت الخوارج منذ واقعة التحكيم سنة ٣٧ هـ وخلال ما يقرب من قرن من الزمان بعدها ، الى فرق متعددة ، كان ما يجمع بينها من مبادى، واصول مذهبية أكثر مما يفرق ، وإن كان هذا القدر من الخسلاف قد مكن للباحثين أن يمبزوا فيهم بين فرقة واخرى .

وكان من أشهر هذه الفرق: الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق المحنيفى ، والنجدات أتباع عبدالله بن إباض التعيمى ، والعجاردة أتباع عبدالكريم بن عجرد وهم خسسة عشرة فرقة ، والطّنفرية أتباع زياد بن الأصفر (٢١) .

ومن هذه الفرق ما كان أصولا ومنها ما كان فروعا ، ولكل فرقة مقالات وآراء تختلف بعضها عن مقالات وآراء الفرق الأخرى الخارجية ، ومن هنا جاء التمايز بينها (٢٢) .

ومما تجدر الاشارة اليه ما هنا ، هو أن الاباضية تعد أكثر فرق الخوارج اعتدالا ، وبالمقابل تعد الأزارقة أكثرها تشددا وتطرفا في مبادئها وأصول مذهبها ، وتوجهاتها النظرية والعملية ، فعل عكس ما ذهب اليه

<sup>(</sup>۱۹) الأشعرى: مقالات الاسلاميين ، حد ١ ، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٧ م

<sup>(</sup>٢٠) سورة التوبة ، آية ١١١ ٠

<sup>(</sup>٢١) الأشعرى: مقالات الاسلاميين ، حد ١ ، ص ١٦٧ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٢٢) انظر د٠ عامر النجار : الخوارج ، عقيه وفكرا وفلسهة ،

ص ۱۵۵ - ۱۸٦ ٠

الأزارقة ، ذهبت الإباضية الى أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين ، وأن مناكحتهم جائزة ، وموارثهم حلال ، وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال ، وما سواه حرام · وحسرام قتل مخالفيهم وستستبيهم فى السرغيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة ·

وقالت الاباضية إن دار مخالفيهم من أهل الاسلام دار توحيد إلا معسبكر السلطان فإنه دار بغى ( بخيللف الازارقة ) • وقالوا إن مرتكبى الكبائر موحدون لا مؤمنون بل كفار ، لكنهم كفار نعمة لا كفار مِلّة • وتوقفوا فى أطفال المشركين هل هم مشركون كآبائهم ويخلدون فى النار مثلهم أم لا • وقد جوزوا تعذيب هؤلاء الأطفال على سبيل الانتقام من آبائهم ، كما أجازوا أن يدخلوا الجنة تفضلا من الله تعالى ( بخلاف الأزارقة ) • الى غير ذلك من مقالانهم (۲۲) •

وقد مال بعض الأساتذة الباحثين المعاصرين الى رفض كون الإباضية من فرق الخوارج(٢٤) • ولسنا نتفق معهم في هذا الرأى ، وسيبوف نسبوق مبررنا في هذا الاختلاف في موضع لاحق من البحث •

#### ثانيا \_ رؤيتنا في نشأة الغوارج وتطورها:

ينبغى علينا بادى، ذى بد، ، أن نفرق بين خالتين تختصان بوجود الشى، : إحداهما أنه قد يوجد الشى، ويكون ظاهرا معروفا منذ لحظة وجوده ، والثانية ، أنه قد يكون موجودا ولكن غيرظاهر ولا معروف ، ويكون ظهوره في زمن لاحق ، فهو في هذه الحالة موجدود مستتر ، ثم يظهر بعد ذلك فتنضاف صفة ظهوره الى صفة وجوده حيث يصير موجودا ظاهرا ، وحالة الوجود المستتر سابقة ، أما حالة الظهور فلاحقة ، وعلى هذا فإن كل ما هو ظاهر فإنه يكون موجدودا بالضرورة ، وليس كل موجدود يكون ظاهرا ، والمسرورة ،

<sup>(</sup>٢٣) الشهرستاني: الملل والنحل، حدا، ص ١٣٤ - ١٣٥٠

<sup>(</sup>٢٤) انظر د٠ عامر النجار: الاباضية ومدى ضلتها بالخيوارج، القاهرة ١٩٩٣م، د٠ عوض خليفات: الأصول التاريخية للفرقة الاباضية، عمان ١٩٨٢م، على يحيى معمر الاباضى: الاباضية، الجزائر ١٩٨٥م،

نقول هذا لأنه ينطبق على الخوارج فيما يخص وجودها وظهرره عندما تقصد الى التاريخ لنشاتها وتطهورها ه لأننا نرى أن الخوارج فى وجودها قد مرت بمرحلتين ، إحداهما مرحلة الوجود الكامن المستتر الخفى ، والثانية مرحلة الظهور والإعلان · وقبل أن نفصل القسول فى ذلك ، فإنا نشير الى أن اسمولة الله الخسوارج ، لم يطلق على رجال هسله الفرقة أو الجماعة الاسلامية إلا بعد واقعة التحكيم سنة ٧٧ه التى أعقبت معركة صغين · ولا يعنى هذا فى نظرنا أن جمساعة الخوارج قد نشسات فى ذلك الرقت ، وقت ظهورهم واعلانهم عن موقفهم بعد واقعة التحكيم ، وإنما كانت نشأتهم قبل ذلك بزمان بعيد ، ولم يكن خروجهم الظاهر والمعلن على أمير المؤمنين على بن أبى طالب إلا بداية لمرحلة جديدة من مراحل نشأتهم وتطورهم هى مرحلة الناهور والإعلان ·

وعلى هذا نرى أن واقعة التحكيم سنة ٣٧ هـ تمثل حدا تاريخيا فاصلا بين مرحلتين هامتين في تاريخ الخوارج هما : مرحلة ما قبل التحكيم وهي مرحلة الوجود الكامن المستتر للخوارج كجماعة من الفُرَّاء ، ومرحلة ما بعد التحكيم ، وهي مرحلة الظهور والاعلان للخسوارج كفرقة دينية لها مذهبها الخاص ولها توجهاتها الدينية والسياسية الخاصة ،

وتمثل المرحلة الأولى ، مرحلة النشأة والتكوين ، تكوين القيادات والمذهب وإقرار التوجهات النظرية والعملية ، وقد اشتملت هذه المرحلة على طورين من أطوار الخوارج : أحدهما طور النشأة والجذور ، والناني طور التكوين والتمذهب والتنظير •

وتمثل المرحلة الثانية ، مرحلة الظهور والاعلان بعد أن استقرت لديهم أصول المذهب وظهرت من بينهم القيادات التي ستقود حركة الخوارج وتوجهاتهم فيما بعد ، وهذه المرحلة تشتمل على طورين آخرين للخوارج ، أحدهما طور النضج والاكتمال ، والثاني طور الذبول والاضمحلال .

ورغم علمنا بأن التاريخ لا ينفصل ولا يتجزأ ، وإنما تتواصل أحداثه وتتابع في سياق زمني متصل ، فإن ذلك لا يحول عند الدراسية دون أن نضع فواصل يفرضها تمايز الأحداث وتفسيراتنا لها حتى نميز \_ منهجيا \_ بين مرحلة برمرحلة ، وبين ،طور وطور ، ومن ثم فسوف نعرض منا لكل طور

من أطوار الخوارج في إطار المرحلة التاريخية التي كيندوج تحتها به محاولين الكشف عما يميز كل طور ، ووضعية الخسوارج فيه ، وأهم الإحسداث التاريخية التي صاحبته أو كانت إفرازا طبيعيا له .

#### ١ - مرحلة التستر والكتمان : .

هذه الموحلة تمتد منذ عصر الصحابة الى سبنة ٣٧ هم حيث كانت واقعة النتحكيم • وللخوارج في هذه المرحلة ـ كما قلبنا ـ طوران :

#### (1) طور النشاة : ( الجاور ) :

ويمتمه من البسماية حتى سمنة ٢٤ هـ حيث بويسم لعتمان بن عفان بالخلافة ويمكن القول بأن الخوارج في بداية نشأتهم ينبمون الى ما الن يعرف بطبقة القراء و وتعد هذه الطبقة التربة الأولى التي نبتت فيها بدور كثير من الفرق الدينية الاسلامية التي ظهرت في القرون النائية فمن رجال هده الطبقة من صار زاها صوفيا ، ومنهم من صار سنيا ، ومنهم من صار خارجيا ، وهؤلاء كانوا النابنة الاولى لفرقة الخوارج التي عرفها التاريخ الاسلامي دينيا وسياسيا فيما بعد .

وليس هناك ما يمنعنا من القول بأن الفرادى الذين كانوا قلة في كل اتجاه من هذه الاتجاهات قد اجنهدوا في استقطاب غيرهم من المسلمين الي جماعتهم ، كما بداوا ينفقون على بعض الأفكار والآراء والتوجهات العقدية التي تتصل بأصول الدين وأحكام الشريعة مما يعد تنظيرا مبدئيا لكل جماعة صارت فرقة لها مذهبها الذي يميزها عن مذاعب غيرها من الفرق الأخسرى فيما بعد .

وربما يطرح الذهن هنا سؤالا هو: إذا كانت طبقة القراء تمنل التربة الأولى التي نبتت فيها بدور هذه الفرق، فهل كانت هذه التربة متجانسة في مكوناتها بحيث ميزت طبقة القراء عن غيرهم من المسلمين ؟ • وإذا كان الأمر كذلك، فكيف خرج من هذه التربة المتجانسة والطبقة الواحدة فرق مختلفة ذات مذاهب ونوجهات مختلفة أيضا على الأقل في بعض المبادىء النظرية والتوجهات العملية ؟

إن هذا الاختلاف في نظرنا يرجع الى عدة أمور :

اولها : اختلاف درجة الايمان والتشدد؛ فيه فيما بين رجال طبقة القراء بعضهم وبعض م

والثانى: اختلافهم فى درجة التبسك بظاهر النصوص الدينية قرآنًا وسنة ، وما تضمنته هذه النصيوص من أحكام في الأصنطول والفروع المصاحبه اختلاف فى درجة إعمال العقل فى هذه النصوص والأحكام خصوصا وأن القرآن قد اشتمل على المحكم والمتشابه

والثالث: هو الاختلاف فيما بينهم في التكوين النفسى والوجهدانى ومدى تفاعل كل منهم مع الأحداث التاريخية دينية وسياسية خاصة تلك التي كان رأسها النزاع على الخسلافة وما أدى اليه من فتح باب الحسوال والاجتهاد الذي تمخض في سنوات لاحقة عن حروب بين المسلمين بعضهم وبعض .

ولم يكن الخوارج بخصوص هذه العوامل الثلاثة إلا ممتلين حقيقيين لجماعة متشددة في الإيمان وأحكامه ، متمسكة بظاهر النصوص والأحكام ، منفعلة الى أقصى درجة ومتفاعلة مع ما وقع من أحداث إن بدت سياسلية فإنها في صسيمها وبمنظور هذه الجماعة ، دينية أو ذات أصول دينية "، وبهسته السمات تميزت فرقة الخوارج فيما يعد عن غيرها من الفرق الدينية الأخرى آ

ومما يثبت أن جماعة الخوارج قد خرجت من تحت عباءة طبقة القراء ، أن هذه الطبقة تميزت بمجموع رجالها ، بالتأسى والاقتداء بالنبى الله وسيرته وسنته ، سواء ما كان منها أقوالا أو أفعالا أو إقسرارات كما تبيز رجالها بقوة الإيمان والتقوى والإكثار من العبادات المفروضة والتطوعية ، وصيام النهار وقيام الليل والميل الى الرهد والتقشف ، والسهر على قراءة القسرآن والتهجد والدعاء ، ومدارسة الفقه والحديث ، وقد لازمت همذه الميزاك أو الخصائص جماعة الزهاد وجماعة الخوارج ، وكل من خرج من تحت عباءة طبقة القراء هذه ممن صاروا فرقا لها مذاهب واصول بعد ذلك ، ولا أدل على هذا مما نجده من توفر هذه الخصائص في زهاد القونين الأول والثاني

الهجريين (٢٥) • وكذلك ما نجده منها في الخوارج ، فيما يرويه عنهم كل من أرخ لهم وتعرض لسيرتهم حيث أجمع هؤلاء المؤرخون على أن الخوارج كانوا أنضاء عبادة وأطلاح سهر كقد أكلت الأرض جِباهم من كثرة السحود ، وفيهم قال النبي على في نبوءة صادقة « تَحقّسر صلاة أحسدكم في جنب صيامهم من «٢٦) .

وقد ورد فی الموطأ للامام مالك(٢٧) أن رسول الله على قال: « يخسرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم ، وأعمالكم مع أعمالهم ويقسراون القرآن لا يجاوز حناجرهم كيرقون من الدين مروق السهم من الرمية ، تنظر في القدّل فلا ترى شيئا ، تنظر في القدّح فلا ترى شيئا ، تنظر في الريش فلا ترى شيئا ، تنظر في الريش فلا ترى شيئا ، فتتحارى في الفوق ه(٢٨) .

ويذكر التمهرستاني هذا العديث بلفظ آخر في بعض العبسادات ، ويقول بأن هؤلاء هم الذين أولهم ذو الخويصرة وآخرهم ذو الثدية وهناك اكثر من رواية تذكر أن أبا الخويصرة هسذا كان في زمن النبي يكل ، وأنه اتهم النبي بعدم العدالة في تقسيم غنائم خيبر ، ولم تكن هذه الغنائم إلا لمن شهد الحديبية ، وأن رسول الله غضب من قول أبي الخويصرة ، وهم عمر بن الخطاب بقتله ، فقال الرسول الله غضب من قول أبي الخويصرة ، وهم عمر بن الخطاب بقتله ، فقال الرسول الله غضب من وصوم أحدكم في جنب صسومهم ، تحقر صلاة أحدكم في جنب صسومهم ،

<sup>(</sup>٢٥) انظر ، الشعراني : الطبقات الكبرى ، ح ١ ، ص ١٩ - ٢٥ ، القاهرة ١٩٤٦ هـ ، د أبو العلا عقيقي : التصوف ، الثورة الروحيسة تن الاسلام ، ص ٨٧ ، القاهرة ١٩٦٢م ، د أبو الوفا التفتازاني : مدخل الى التصوف الاسلامي ، ص ٧٧ - ٧٨ ، ط ٣ ، القاهرة ١٩٨٣م .

<sup>(</sup>٢٦) انظر الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١١٥٠

<sup>(</sup>٢٧) الامام مالك : الموطأ ، ص ٣٠٩ ، القاهرة بدون تاريخ •

<sup>(</sup>٢٨) يمرتون أى يخرجون • والرمية بفتح فكسر وبفتح الياء المسدد : أى الصيد المرمى • والنصل : هو الحديدة التي برأس السسهم • لا ترى شيئا : أى من أثر الدم • والقدح بكسر فسكون : هو أصل السهم ، وريش السهم ما ركب عليه ، والفوق بالضم : موضع الوتر من السهم •

وقراءته للقرآل مع قراءتهم ، أيقرألون القرآن ولكن 'لا يَلْجَالُوْزُ، حَنَاجُرَهُمْ وَحَمَّا، وَقَرَاءَتُهُ لَا اللهُ أخر الحلايث الشريف(٢٩)!!•

ويقول ابن الجوزى إن ذا الخويصرة التميسى هذا ، هو أول خارجى خرج في الاسلام ، وآفته أنه رضى برأى نفسه ولو وقف لعلم أنه لا رأى فؤق رأى رسول الله ، وأتباع هذا الرجل هم الخوارج ،للين خرجسوا على أأمير المؤمنين على بن أبي طالب في موقعة صفين وقاتلوه بعدها(٢٠) .

ولم يكن القرآن في نظر النابتة الأولى للخوارج موضوع دراسسة نظرية بل من أجل العمل والتقوى ، غير أنهم لم يكونوا متعبدين منقطعين للعبادة يحتفظون بتقواهم لأنفسهم ، بل كانوا يعملون بإيمانهم عن طريق التوجيه والأرشاد وإسداء المسورة في الأمور العامة وكانوا يلقون الجماهير ويؤثرون فيهم نفسيا ووجدانيا ، ولذلك لما قامت الثؤرة على عثمان بن عفان وانتشرت في الكوفة كان لهؤلاء الكلمة العليا ، كما سنرى بعد .

ومما يدعم ما ندهب اليه في نشأة الخرورج في ظل طبقة القراء ، ما أشار اليه يوليوس فلهوزن من أنه كان لطبقة القراء في العراقين وجبود فاعل وتأثير حاسم ، وهم الذين أهابوا بالقرآن حكما ووسيطا في المشاكل التي تعرض للمسلمين ، وحملوا العامة على هذه الرأى الاوكان من هذه الطبقة ما عرف بعد ذلك بالخوارج الذين أدى بهم النزاع حولم حق الخرافة الى النزاع مع عثمان ، ثم مع عائشة وأهل البصرة ، ثم مالوا الى على وتزعموا حركة القبول بالتحكيم وأرغموا عليا على التسليم به ، ثم كانوا أشد الناس ثورة واحتجاجا على معاهدة الصلح بين على ومعاوية وقرار التحكيم (١٦) .

ولا تقتصر الروايات المنقولة على القول إجمالا بأن الخوارج نبتوا من بين طبقة القراء بل تذكر أستماء على سبيل التحسديد • فإن مسعو بن فدكل التميمي وزيد بن الحصين الطائي وقراء آخرين قد تزعموا حركة إجبار على

<sup>(</sup>۲۹) الشهرستاني : لملل والنحل ، حد ١ ، ص ١١٥ ــ ١١٦ وهامش رقم ١ ص ١٦٦ ٠

<sup>(</sup>۳۰) ابن الجوزى: تلبيس إبليس، ص ۹۰، ط ۲، القاهرة ١٣٦٨هـ (٣٠) يوليوس فلهوزن: الخوارج والشيعة، ص ٣١ ـ ٣٢ من الترجمية العربية للدىتور عبدالرحمن بدوى ط ٣، الكويت ١٩٧٨م .

على قبول الصلح والتحكيم مع أهل الشبام ، وانذروه بأن يكون مصيرم مصير على قبول المسلح والتحكيم واتخاذ كتاب الله حكما في الأمر ، وهذان الرجلان صارا فيما بعد أشد الخوارج حماسة وحمية (٢٢) .

## (ب) طور التنظير والتمدهب:

يمتد هذا الطور من سنة ٢٤ هـ الى سنة ٣٧ هـ فيستغرق حوالى ثلاث عشرة سنة مى مدة خلافة عثمان وسنتين من خلافة على بن أبي طالب حتى مُوقعة صفين .

ويشهد هذا الطود من أطوار ثاريخ الخوارج بواكير التنظيير لمذهب عقدى ذي أصول دينيه ومبادى سياسيه يراد لها أن تكون موجهة للمسلمين نحو الإسلام الصحيح في جوانيه الدينية والسياسية والاجتماعية ومند ذلك التريخ بدأ الخوارج يتميزون ويتعارفون فيما بينهم كجماعة متميزة وإن كان رجالها ما يزالون ينتمون الى طبقة القراء في نظير الآخرين ، كما بدأ علماؤهم في وضع الاصول والميادى العامة التي رضيت بها الجماعة ، سواء لتفسير أو لتبرير مواقفهم خلال هذه السنوات ، أو لتحديد معالم الطريق الى مستقبل يتشوف فيه الخوارج إلى أن يكون لهم داى معتبر وكلمة مسموعة في المجتمع الاسلامي ، غير أن هذا التنظير كان يتنامى تدريجيا في سرية وتكتم شديدين بحيث لا يعرف مقومانه ومضامينه إلا أفراد جماعة الخوارج وحدهم ، إذ لم يحن بعد الوقت الملائم للاعلان عن أنفسهم كفرقة أو الإعلان عن أنفسهم كفرقة أو الإعلان عن أنفسهم كفرقة أو الإعلان عن أنكرهم ومبادئهم منتظمة في مذهب خاص .

إن المواقف التي اتخذها الخوارج خلال هذه الحقبة ، تكشف لنا عن ذلك التنظير المبدئي الذي نتحدث عنه و ولعل اهم هذه المواقف ، اشتراكهم في إثارة الفتنة ضد عتمان بعد السنوات الستة الأولى من خلافته وكانوا ضمن من بايعوه بالخلافة ، وهي الفتنة التي انتهت بمقتله رضي الله عنه سنة ٥٣ هـ ، ثم انهم كانوا أول من ناصر عليا وبايعه بالخسلافة ، وكانوا في صفوفه في حربه مع عائشة ومن مديا في موقعة الجمل سنة ٣٦ هـ ثم كانوا في مقدمة جيوشه التي حارب بها معساوية واهل الشام في معركة صغين بسنة ٣٧ هـ ٠

<sup>(</sup>٣٢) المرجع السابق ، ص ٣٦ ـ ٣٧ .

لقد كان وراء هذه المواقف جميعا مرجات تتمثل في اصول ومبادئ مثمثل منطلقات لهذه التوجهات ، وهي بمثابة تنظيرات لها تسوق اليها وتبررها في نظرهم في الموقت نفسه .

ونحن نرى أن هذه المواقف ألى تكن انسياقا عاطفيا ساذجا مع تياد جماهيرى يمثل رأيا عاما ينفعل طواهر الأحداث دون تقنين نظرى يضع فى حسبانه الاتفاق أو الاختلان مع مقتضيات الكتاب والسنة وأحكام الشريعة الفراء فيما يجرى في الدحة من وقائع ومواجهات ولم تكن كذلك مجرد دود أفعال فورية ينب عليها الانفعال الجانع الذي لا تحكمه ضهوابط من عقل أو دين ولا تحدد مساراتها اطر مرجعية تحقق الاقتناع بالفعل وتبرد مشروعيته في نظر الآخرين وكما أنها لم تكن حتى الآن تعبيرا عن طموحات سياسية أو أطماع دنيوية ، وسعيا في سسبيل تحقيقها أو حتى التمهيد لاقتناصها وفقا لما تهيؤه الأحداث من ظروف مواتية فيما بعد والتمهيد لاقتناصها وفقا لما تهيؤه الأحداث من ظروف مواتية فيما بعد

وإنما كانت مواقفهم هذه ترجمة عملية صادقة لتنظير مبدئي لم يحن وقت إعلانه بعد إلا في نطاق الجماعة وإن بدت آثاره في مواقف ظاهرة ، كما أنها كانت تعبيرا وتجسيدا لبعض أصول ومبادى استقرت في قلوبهم وأذهائهم بدرجة تسمح بأن تكون منطلقات لتوجهات سلوبية تبدو في أفعال ومواقف تكشف عن وجود فاعل ومؤثر لجماعة لم تعد تقنع بأن تقبع على ذاتها وترضى بإفراغ الهمة في مجرد العكوف على العبادة وقراءة القرآن ، بل تتجاوز هذا الحد الى حيث تصير قطاعا مشاركا في الأحدث ، وجبهة دينية ترعى حدود الله وأحكامه وتسهم بالروح والمال في إعسلاء كلمة الله وفقا لمفاهيم تخص أفرادها وتحظى باقتناع تام لديهم .

وسوف نذكر عنا بعض الوقائع التي تثبت صحة ما ذهبنا اليه ٠

من ذلك ما يرويه الطبرى عن أحداث سنة ثلاث وثلاثين ( ٣٣ هـ ) من أن عبدالله بن الكواء ( وقد صار من أعلام الخوارج فيما بعد ) كان ضمن جماعة أناروا الفتنة بالكوفة ، فأمر الخليفة عثمان واليه على الكوفة سعيد بن العاص أن يرسلهم الى واليه معاوية بالشام ، وكتب عثمان الى معاوية كتابا جاء فيه : « إن أص الكوفة قد أخرجوا إليك نفرا خلقوا للفتنة ، فرعهم وقم عليهم ، فإن آنست منهم رشدا فاقبل منهم ، وان أعيوك فردهم الى الكوفة ،

فَلَمَا قَدَمُوا عَلَى مُعاوِية رَحْب بهم واجرى عليهم بأمل عثمان ما كان يجرى عليهم بالعراق و وحدث أن دارت بينه وبينهم مناقشة أظهروا خلالها نقبتهم على قريش وعلى معاوية وعلى عثمان ، فلما يئس معاوية منهم عزم على إحسالاء سبيلهم وإلدهاب الى حيث يشارون • وكتب الى عثمان يقول :

« إنه قَدِم عَلَى قوم ليست لهم عقسول ولا أديان ، أثقلهم الاسسلام ، وأضجرهم العسدل ، لا يريدون الله بشىء ولا يتكلبون بحجة ، إنما مُنهم الفتنة وأموال أهل الذمة ، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فأضحهم ومُخْذيهم » وخرج القوم من دمشق وتوجهوا الى الجزيرة فأووا اليها ، فاستدعاهم واليها عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ، وأغلظ لهم فى القول وكشر لهم عن نابه ، فضرعوا اليه وأبدوا توبتهم وندمهم .

ومًا أيهمنا هنا هو أنه كان بين هؤلاء القوم من عرفوا بالمحدوارج فيسا بعد ، وكان على رأسهم عبدالله بن الكواء ، وقد أورد الطبرى حوارا بين ابن الكواء ومعاوية دافع فيه ابن الكواء عن أصحابه ووجهة نظرهم وآرائهم في عثمان وولاته ، وهي وجهات نظر وآراء تتضمين تكفير عثمان ووجموب خلعه (٣٢) وتبرير الثورة عليه وقتله ،

ويعد اشتراك جماعة الخوارج ـ وهي مازالت إحدى فصائل طبقة القراء ... في إثارة الفتنة ضد عثمان ، أول تحرك سياسي للخوارج وان كانوا قد غلفوه بغلاف ديني بدعوى أن عثمان وولاته على الأمصار قد حادوا عن جادة الصواب ومالوا عن تعاليم الاسلام وأحكام شريعته .

وكان هناك أسباب كثيرة تَبَرَّع بها الخوارج رغيرهم ممن أثاروا الفتنة نسد عثمان ، وفي نظرنا فإن هذه الأسباب تمثل مضامين تنظيرية اقتنع بها الخوارج وكانت بمثابة منطلقات لتوجههم العملي هذا ، ومن هذه الأسباب أنه قد ظهرت في عهد عثمان طبقة قوامها المال ودعواها السبق الى الاسسلام وصحبة الرسول على وافتتن الناس بهم ، وقد سمح لهم عثمان ولغيرهم من بني أمية امتلاك الضياع وتشييد القصور في البلدان المفتوحة واقتناء الأموال والذهب والغضة ، ومن هؤلاء الزبير بن العوام ، وطلحة ، وعبدالرحمن بن

<sup>(</sup>۳۳) انظر تاریخ الطبری ، ح ۲ ، ص ۱۳۳ ، ص ۱۶۰ س ۱ ۱ ، ط ۱ بیروت ۱۹۸۷ م ۰

عوف ، وزيد بن تابعا ، وكان بنو أمية أكثر قريش استئبارا بالفه بياع والأموال ، وقد ولى عنمان أقاربه ولاة على الأمصار مثل معاوية ، وعبدال حمن ابن عثمان ، ومروان بن الحكم ، وكان يحبهم ويخصهم بالعطاء فعات بعضهم فسادا في الأرض ، فجمعوا المال بعسير حق وظلموا الناس ، وفسسقوا واستباحوا محارم الله (٢٤) .

وقد ذكر الفكر الاشعرى القاضى أبو بكر الباقلانى أسبابا أخرى رأى الفائون بها أنها أثارت مفيطة النائرين على عثمان ومن بينهم المحسوارج ، منها أن عنمان ضرب عمار بن ياسر حنى فتق أمعاء وضرب عبداته بن مسعود حتى كسر ضاعين من أضلاعه ، ومنعه العطاء سنين كثيرة ثم رد البه عطاءه ، وأنه جمع القرآن وحرق المصاحف وهو مالم يسبقه اليه أحد ، ثم إن عنمان نفى أبا ذر الساري ال الربذة وأبعده عن المدينية ، وكان عسر رضى الله عبه يؤثر أن يكون الصحابة بجانبه يرجع اليهم ويشاورهم فى أمور المسلمين ، ثم إنه آوى الحكم بن أمية وسمع له بالعودة الى المدينية وكان رستون الله يوبي الله عبدالله بن سعد بن أبي سرح ، بعد أن كان النبي قد أهدر دمه لأنه بعد أن أسلم ، وكان كاتبا للوحى ، عاد على اعقابه وارتد كافرا ، هذا دمه لأنه بعد أن أسلم ، وكان كاتبا للوحى ، عاد على اعقابه وارتد كافرا ، هذا غنائم أفريقيا التي بلغت مائتي الف دينار(٢٠)

وقد فند الباقلائي كل هذه الدعاوى والأسسباب وأبطلها بوجهسين رئيسيين : أحدهما التشكيك في صحة وقوع بعض هذه الأحداث والأفعال ، خاصة ما يتعلق منها بالصحابة ، ونفى أن تكون صدرت عن عثمان رضى الله عنه : والثانى ، هو أنه لو ثبت ذلك وصبح ، فيجب أن يحمل من عثمان على وجه صحيح لما ثبت من عدالته وإيمانه وعلمه وورعه وتقواه (٢٦) .

ولا يمكن لنا الادعاء بأن الخوارج وحدهم كانوا السبب في إثارة الفتنة ضبد عتمان ومفتله ، وإنما كان معهم غيرهم محن لبوا دعسوة الناقمين على

<sup>(</sup>۳٤) المسعودى : مروّج الذهب ، حد ١ ، ص ٣٤ ، الباقلاني : التمهيد ص ٢٢٠ وما بعدها ٠

<sup>. (</sup>۳۵) الباقلاني : التمهيد ، ص ۲۲۰ - ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٣٦) الباقلاني : المصدر السآبق ، نفس الصفحات

الأسلام الذين يكيدون لأهله ويعيشون في ظله وكانوا يلبسون لباس الغيرة على الاسلام وقد دخلوا فيه ظاهرا وأضمروا الكفر باطنا ، وكان الطسباعوت الأكبر لهؤلاء عبدالله بن سبأ الذي مال بعض المسلمين من ضعاف النفوس الى دعوته وأعجبوا بها ، تلك الدعوة التي أشاعت السوء عن عثمان رضى الله عنه وأن عليا أحق منه بالخلافة (٢٧) •

ويمكننا القول بأن الخوارج إن لم يكونوا قد لبوا دعوة ابن سسباً ضمن من لباها من المسلمين ، فإنهم على الأقل قد ارتاحوا اليها ولم يعارضوها خصوصا بعد ما رأوا من سياسة عثمان وما أحدثه لله في نظرهم لله من أحداث لا تنفق ومبادى، الاسلام وتعاليمه قرآنا وسنة .

وفى ذلك ما يرويه الطبرى فى أحداث سنة خمس وثلاثين ( ٣٥ هذ ) من أن عبدالله بن سبأ كان يهوديا من أهل صنعاء ، فأسلم فى زمن عثمان ، ثم تنقل فى بلاد المسلمين يحاول ضلالتهم ، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام ، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام ، فأخرجوه حتى أتى مصر فقال لاهلها في فيما قال سن «المتجب من يزعم إن عيسى يرجع ويكذّب أن محلدا ين على يرجع ، وقد قال الله عز وجل : «إن اللي فرض عليك القرآن لرادك ألى معاد » (سورة القصص : ٨٥ ) ، فمحمد أحق بالرجوع من عيسى ، فقيل ذلك عنه ، ووضع لهم القول بالرجعة ، ثم قال لهم ؛ « إنه كان ألف نبى ، ولكل نبى وصى ، وكان على بن أبى طالب وصى محمد ، فمحمد خاتم الأوصياء » ، ثم راح يوغر صدورهم ضد عثمان وأنه أخذ الخلافة بغير حق ، وهذا على وصى رسول الله « فانهضوا فى هذا الأمر فحركوه ، وابدأوا بالطعن على أمرائكم ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن فحركوه ، وابدأوا بالطعن على أمرائكم ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس ، وادغوهم الى هذا الأمر » .

وبث ابن سبأ دعاته ، وكاتب من استفسيد في الأمصار وكاتبوه ، ودعوا في السر الى ما استقر عليه رأيهم ، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وراحوا يكتبون الى الأمصار بكتب يضعونها في عيسوب ولاتهم ، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك ، ويكتب أهل كل مصر منهم الى مصر آخر بما

<sup>(</sup>٣٧) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ٤٦ ــ ٤٨ . ١

يصنعون حتى وصل ذلك الى المدينة، حتى تفاقمت الفتنة ووصلت الى مسامع عثمان وكان أن انتهت الفتنة بمقتله(٢٨) و

وإذا كانت مشاركة الخوارج في الفتنة التي أثيرت ضد عثمان ، هي أول تحرك سياسي للخوارج يكشف عن تنظير مبدئي لبعض أصول ومبادئ مذهبهم ، فإن مبايعتهم لعلى بن أبي طالب بالخلافة بعد مقتل عثمان سينة ٥٦ هـ ومشاركتهم له في قتاله عائشة والزبير وطلحة في موقعة الجمل سينة ٣٦ هـ ، تعد ثاني إعلان من جانب الخوارج عن واحد من أهم مبادئهم وهيو تكفير عائشة وطلحة والزبير ومن ناصرهم ، بدعوى أن هؤلاء قد أخطاوا بمناوءتهم على وقتالهم له وخروجهم عن طاعته كولي للأمر ، والله تعالى يقول : بمناوءتهم على وقتالهم له وخروجهم عن طاعته كولي للأمر ، والله تعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسسول وأولى الأمر منكم » لاسباب تختلف عن هذا السبب الذي به كفروا عائشة رضى الله عنها ومن السباب تختلف عن هذا السبب الذي به كفروا عائشة رضى الله عنها ومن البيعة ، حصوصا وأن طلحة والزبير كانا قد بايعا عليا في أول الأمر ثم نكثا البيعة .

ولعل من أهم الأسباب التى دعت الخوارج الى مبايعة على بالخبلافة ومناصرته في أول الأمر هو موقفه الحازم في أمر الولاة · ذلك أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عهد عثمان ، قدر اصابها الكثير من الخلل والاضطراب · وفيما يخص الوضع السياسي بالذات ، فقد كان ولاة الأمصار في عهد عثمان ـ وهم سبب الفتنة وثورة الناس ـ من أقاربه حتى أصبحت العصبية سافرة · ومن ثم فقد عمل على رضى الله عنه منذ اليوم الأول لخلافته على حسم مسألة الولاة في غير هوادة ، ولم يقبل نصبح الناصحين له أن يثبت معاوية على الشام اتقاء شره ، ولو أنه فعل ذلك لما أرضى خصومه ، ولفقد أنصاره وخيب رجاءهم فيه · كان دينه يمنع من التهاون والمداراة . واتخذ على ولاته من الذين أبعدوا في عهسد سابقيه دون سبب إلا أن يكون واتخذ على ولاته من الذين أبعدوا في عهسد سابقيه دون سبب إلا أن يكون السبق الى الاسلام أو القرابة لرسول الله سببا يحجب المرء عن الولاية .

ولم يكن اختيار على لمن اختاره للولاية من بنى هاشم عن عصبية ، فإن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه على حد تعبيره ، ولو كانت عن عصبية لما

<sup>(</sup>۳۸) تاریخ الطبری ، ح ۲ ، ص ۲٤٧ .

عزل أبن عمه وأقرب الناس اليه في أحلك الأوقات عن ولاية البقرة حسليا عجز عبدالله بن عباس عن أن يقدم حسابا لما أنفقه من بيت ألمال أ إذ كأن مخ ما أحساط به من فتن وما وأجهته من صعاب الا يشغله شيء عن مراقبسة عماله ، ويشدد عليهم الحساب ويهدد ويتوعد من يجد فيه انحرافا ، مما فعل مع زياد بن أبيه ، ويعزل من يخيب طنه فيه كالمندر بن الجارود ، ويثنى على من يسير في الناش سيرة قوامها العدل (٢٩) . أ

ويذكر الطبرى ما يفيد أن الخوارج بن على وجيشه في موقعة الجمل ضد المعروف بذى الثدية ، قد وقفوا الل جانب على وجيشه في موقعة الجمل ضد عائشة وانصارها ، وأن الخوارج أبلوا في هذه المعركة بلاءا حسنا ، وأن معظم قواد على قد قتلوا في هذه المعركة إلا حرقوص بن زهير فإن قومه بنى سعد منعوه ويستفاد من رسائل عائشة الى أهل الكوفة وأهل الشام أن الخوارج كأنوا ممن أثار الفتنة ضد عثمان ، كما أنهم قاتلوا مع جيش على ضدها وكفروها ومن معها ، وأنهم لم يستجيبوا الى دعوتها الى إقامة كتاب الله بإقامة حدوده والقصاص من قتلة عثمان ، بل إنهم هددوها بأن يفعلوا بهستا ما فعلوه بعثمان (٤٠) .

وإذ تنتهى موقعة الجمل بهزيمة عائشة رضى الله عنها ، يدخل امير المؤمنين على رضى الله عنه ومعه الخوارج فى صراع آخر مع معساوية بن آبى سغيان بالشام ، وقد ذكرنا \_ فيما سبق \_ أن معاوية كان قد اتهم عليا بإيواء قتلة عثمان وأنه أهمسل فى الدفاع عنه ضد الثائرين عليه ومازال يطالبه بالقصاص من هؤلاء القتلة ، ومن ثم لم يبايع معاوية عليا بالخلافة • وكان أن وقعت بينهما معركة صفين سية ٢٧ هـ • وتعتبر مناصرة الخوارج لقسلى واشتراكهم معه فى قتال معاوية فى هذه المعسوكة مظهرا آخر من مظاهر التنظير لمذهب الخوارج فى هذه الحقبة ، فقد رأوا أن معاوية إن لم يكن على شاكلة عثمان فهو أفظع منه وأشد خطرا على الاسلام والمسلمين ، وأن مطالبنه بقتلة عثمان ومنهم بعض الخوارج ، أمر غير مقبسول ولا مشروع لأن قتلة عثمان كانوا على حق فيما فعلوه به من حيث كفر وأعان ولاته على الفست

<sup>(</sup>۳۹) د٠ أحمد صبحى : الزيدية ، ص ٤٦ – ٤٧ •

<sup>(</sup>٤٠) انظر تاريخ الطبرى ، حـ ٣ ، ص ٩١ - ٢١ •

والفجور ونقض ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، الي آخر ما احتجوا يه ممارذكرناه قبلا .

وقد جرت محاولات ومراسلات لاجراء الصلح بين على ومعاوية في اوائلً عام ٣٧ هـ ، فلما أن فسلت هذه المحاولات ، اخذ كل من الطرفين يجهلو جيوشه ويعين فواده استعدادا للجرب فقام على يتعيين الاشتر النخعى قاتدا على خيل أهل البصرة ، وعمار بن ياسر على رجالة أهل الكوفة ، ومسلسم بن فدكى التميمي على قراء أهسل ياسر على رجالة أهل الكوفة ، ومسسم بن فدكى التميمي على قراء أهسل إلبصرة (٤١) • وقد ظهر مسعل بن فدكى هسادا فيما بعد رأسسا من رؤوس الخوارج الذين أعلنوا الخروج على على رضى الله عنه بعد واقعة التحكيم وفي تعيين على له قائدا على قراء أهل البصرة ، ما يدل على أن الخوارج ختى وفي تعيين على له قائدا على قراء أهل البصرة ، ما يدل على أن الخوارج ختى طبقة القراء أن

والمهم هو أن معركة صفين استغرقت معظم شهور سنة ٣٧ هـ ، ثم كانت خديعة معاوية برفع المصاحف وطلب تحكيم كتاب الله فيما بينه وبين خصيمه على ، وكان أن استقر رأى الطرفين على قبول التحكيم في نهاية العام نفسه .

ونحن نرى أن معركة صفين تمثل نهاية مرحلة هامة من مراحل تاريخ الخوارج ، هي مرحلة التستر والكتمان ، مرحلة شهدت وجودا فأعلا للخوارج تحت عباءة طبقة القراء ، أما واقعة التحكيم فتمثل في نظرتا بداية مرحلة الظهور والإعلان ، وهو ما سنتحدث عنه بشيء من التفصيل الم

## ٢ ـ مرحلة الظهور والاعلان :

هذه المرحلة تبدأ من واقعة التحكيم سبنة ٧٧ هـ وتمتد حتى أفول نجم الخوارج بعد عام ١٣٨ هـ أثناء خلافة أبى جعفى المنصور ، وكأن للخوارج في هذه المرحلة طوران آخران ، أحدهما طور النضيج والازدهار ويبسدا من سبنة ٣٧ هـ الى سبنة ١٣٠ هـ فيستغرق ما يقرب من قرن من الزمان ، والنانى طور الذبول والاضمحلال ويبدأ من نهاية الطور السابق الى نهايات المرحلة ولكل طور من هذين الطورين مظاهره وملامحه الرئيسية وخصائص تميز

<sup>(</sup>۱٤) تاريخ الطبري ، ح ٣ ، ص ١٢٠

الخوارج في كُل مُنهما أم الى أجالب الاحداث والوقائع التاريخية التي شالالك أنيها الخوارج في كُل مُنهما أم الى أجالب الاحداث والوقائع العول فلى حدما المرحلة والدي يقع في ترتيب الأطوار ككل في المرتبة الثالثة وهو ؟

#### (ح) طور النضج والازدهار:

يمثل هذا الطور داروة ما وصل اليه الخسوارج من قدوة وازدهار ، لا باعتبارهم جماعة من القراء كما كان حالهم في الطورين السابقين ، ولكن باعتبارهم فرقة دينية ذات توجهات سياسية تتصاعد فعالياتها حتى تجعسل منهم أول حزب سياسي في الاسلام • وتتبدي لنا هذه القوة والازدمار في ثلاثة مظاهر :

أولها ، الجهر بالآراء والأفكار والمسادى، سواء تلك التى اسستقرت عندهم فيما قبل أو التى نصاحب الأحداث في هذا الطور زمنيا ، هسذا الى جانب المعارضة العلنية لنظام الحكم ورؤوسه من خلفاء المسلمين بدءا بعلي ابن أبي طالب ثم معاوية ومن تلاه من خلفاء بني أمية ، وتبدو هنه المعارضة الحادة في المناقشات والخطب والمراسلات أو المسادات القولية والفكرية في مواجهة الخلفاء وولاتهم على الأمصار ، هسذا مع اسستمرار عملية التنظير للمدهب والمراسلات أو المستمرار عملية التنظير

والمظهر الثائي ، هو تنامى نزعة التكفير عنسدهم والعمل على إذاعتها ونشرها مع مبادئهم الأخرى في أنحاء البلدان الاسلامية دون حساب لخطو يتهددهم أو أضرار تلحق بهم ، وقد استعانوا على ذلك ببث دعاتهم في الأمصار يدعون للهبهم سرا وعلانية ويستقطبون الأنصار والمؤيدين بما توفل لهؤلاء الدعاة من البلاغة وحسن البيان والتمكن من اللغة وأساليب الخطابة وحفظهم للقرآن والسنة مما يحدث تأثيرا في قلوب الناس ويثيرهم عاطفها ، وكانوا يتخذون من سوء الأوضاع السياسية والدينية خاصة في عهود خلفاء بني أمية شواهد تدعم دعوتهم وتظهر مشروعيتها وتبرر قبولها لذي الآخرين أ

واما المظهر الثالث ، من مظاهر قوة الخوارج وازدهارهم في هسنا الطور ، فيتمثل في ظهور آليات جديدة للعمسل الخارجي تتناسب وهساد الطور ، حيث تظهر قيادات دينية وسياسية تتولى قيادة المواقف والإعسلان عنها في كل ما يطرأ في الساحة من أمور تخص الدين أو تتضل بالسياسة

وشئون الحكم، كما صار للخوارج قادة حربيون يجهزون الجيسوش التى نضم آلاف المقاتلين يخوضون بهم المعارك الضارية ضد اعدائهم من الخلفاء وولاتهم على الأمصار ، بشجاعة نادرة وعزم متين وإقدام غير مسبوق ، وثبات في الميدان يثير إعجاب أعدائهم ودهشتهم في معظم المواقع ، فقد استقر في قلوب الخوارج وعقولهم أنهم مجاهدون في سبيل الله وإعلاء كلمته ، باموالهم وأنفسهم وأن لهم الجنة وعلى هذا فإن الحزب في نظرهم تستهدف أحد أمرين إما النصر أو الشهادة ، وقد اختص بعض هذه القيادات بتدبير مؤامرات الاغتمال وتنفيذها ،

وسوف نشير هنا الى بعض الوقائع التي تشهد على صبحة ما نقول .

## الخوارج والتحكيم:

تبدو وأقعة التحكيم الذى انعقد بين على ومعاوية فى نهايات سنة ٣٧ هـ أول مناسبة تاريخية يخلع فيها الخوارج عباءة القراء التى تستروا بها قبل ذلك ، ويعلنوا عن أنفسهم كجماعة مستقلة لها أفكارها ومبادؤها وتوجهانها النظرية والعملية ، وقد أشرنا فى بداية هسذا الفصسل من البحث ، ألى أن الخوارج قد أجبروا عليا على قبول التحكيم رغم إدراته بأن طلب تحسكيم كتاب الله من جانب رجال معاوية كان خدعة ، لقد نسى الخوارج حبهم لممل ومبايعتهم له بالخلافة ومناصرته فى موقعتى الجمل وصيفين ، وها مم المخوارج : مسعو بن فدكى التميمى ، وزيد بن حصين الطائى ، والأشعث بن الحوارج : مسعو بن فدكى التميمى ، وزيد بن حصين الطائى ، والأشعث بن ويتوعدونه إن لم يفعل ، فقد قالوا له : « يا على ، أجب الى كتاب الله عز وجل ويتوعدونه إن لم يفعل ، فقد قالوا له : « يا على ، أجب الى كتاب الله عز وجل أذا دعيت اليه ، وإلا ندفعك برمتك الى القوم ، أو نفعل بك كما فعلنا بابن عفان ، إن علينا أن نعمل بما فى كتاب الله عز وجل حيث قبلنساه ، والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك ، (٢٤) ووافقهم على على قبول التحكيم وهو كاره له بخوفا من أن تقع الفتنة بني صفوف رجاله وأنصاره .

ومرة أخرى يجاهر الخوارج بمعارضتهم لعلى دون وازع من خسلق أو دين ، فقد رفضوا رأى على في أن يكون عبدالله بن عباس نائبا عنه مي

<sup>(</sup>٤٢) تاريخ الطبرى ، حـ ٣ ، ص ١٠١ ــ ١٠٢ ، الشهرستاني: الملل والنحل ، حـ ١ ، ص ١١٤ ٠

التحكيم ، ورفضوا اقتراحه الثانى بأن يكون قائدم الأشتر النخعي نائبا ، وأصروا على أن يكون النائب هو أبا موسى الأشعرى ، ورغم ما أبداه على من تحفظات على أبي موسى ، فإنه تحت إصرارهم وافق عليه(٤٢) .

فلما وقع التحكيم وجرى الأمر على خلاف ما اتفق عليه الحكمان بسبب خدعة عمرو بن العاص(٤٤) ، خرج الخوارج على على رضى الله عنه ، وعابوا عليه أن قبل تحكيم الرجال وقالوا له : لم حكمت الرجال ؟ لا حكم إلا لله ، ثم فارقوه و نزلوا بحروراء بناحية الكرفة ، وتزعمهم فى ذلك الوقت تسعة من رجالهم هم : عبدالله بن الكواء ، وعتساب بن الأعور ، وعبسدالله بن وهب الراسبي ، وعروة بن جرير ، ويزيد بن أبي عاصم المحاربي ، وحرقوص بن زمير البجلي المعروف بذى الثدية ، الى جانب الأشعث بن قيس ، ومسعر بن فدكي التميمي ، وزيد بن حصين الطائي ، وكانوا يومئذ اثنى عشر الف رجل ، فدكي التميمي ، وزيد بن حصين الطائي ، وكانوا يومئذ اثنى عشر الف رجل ،

وهنا يبدو تنامى تزعة التكفير عند الخوارج ، حيث أعلنوا أن الحكمين أبى موسى الأشسرى وعمرو بن العاص كافران ، وأن عليا ومعاوية ألمافران ، وكذلك كل من قبل بالتحكيم فهو كافر ، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ( سورة المألدة : ٧٤) وأعلنوا الحرب على الجميع اعمالا منهم لقوله تعالى : « فقيساتلوا التي تبغى حتى تغيء إلى أمر الله » ( الحجرات : ٩ ) ، وذهبسوا إلى أن ترك على قتال معاوية تَرَك بلا أمر الله به ، فهو كفر (٤١) ، وقد نسى الخوارج أو تناسوا أنهم أول من الستجاب لدعوة التحكيم وأجبروا عليا على قبوله ،

<sup>(</sup>۶۳) ابن قتیبة : الامامة والسیاسیة ، حد ۱ ، ص ۱۲۷ ــ ۱۲۷ ، تاریخ الطبری ، حـ ۳ ، ص ۱۰۱ ــ ۱۰۲

<sup>(</sup>٤٤) انظر ابن كنير : البداية والنهاية ، محلد ٤ ، ص ٣٧٠ ، تاريخ الطبرى ، ح ٣ ، ص ١١٢ ــ ١١٣ ·

<sup>(</sup>٤٥) الشهرستاني : الملل والنحل ، حـ ١ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٤٦) النوبختي : فرق الشيعة ، ص ٢٦ ــ ٢٧ ، ط ١ ، القاهرة ١٩٩٢م

وتتوالى الأحداث التى تعمل دلالات واضحة على قوة الخوارج وطهورهم كفرقة دينية لها. أفكارها ومبادئها الخاصة ولها كوادرها الدينية والسياسية والحربية في هذه المرحلة ٠

ذلك أنه بعد انتهاء المسحكيم نوجه على بوجاله الى الكوفة فنزل بها ، وانشق الخوارج عنه ونزلوا بحروراء د فلما علم بذلك ذهب اليهم وناقشهم قائلا: انشدكم الله ، هل علمتم أن أحدا كان أكره للحكومة ( التحكيم ) منى ؟ قالوا : اللهم لا ، قال : افعلمتم أنكم أكرهتمونى عليها حتى قبلتها ؟ قالوا : اللهم نعم ، قال : فعلام خالفتمونى ونابذتمونى ؟ قالوا : إنا أتينا ذنبا عظيما فتبنا الى الله منه ، فنب أنت الى الله منه ، واستغفره نعد إليك ، فقال على : استغفر الله من لل دنب ، فرجع معه منهم حوالى سنة الاف(لا) ،

وأشاع العنوارج في الكرفة أن عليا انتبر التحكيم إتما وندم عليه وعاد عنه واستغفر الله منه • فجاء اليه أحد زعمائهم وهو الأشعث بن قيس وسأله عن ذلك ، فقال على : من رعم أنى رجعت عن الحكومة أو نقضت العهاء فقد تذب ، ومن رآها ضلالا فهو أضل منها • فخرج عنه الخوارج مرة أخسرى وفارقوه ، فأرسل اليهم عبدالله بن عباس ليناقشهم الآمر •

#### مناقشة على وابن عباس تلتفوارج:

وفي مناقشة ابن عباس أو على للخوارج ، تظهر لنا سمة من سسمات الفكر الخارجي هي الظاهرية في التعسامل مع النص الديني قرآنا وسئة والتمسك بحرفية هذا النص ، ودرجة من سطحية التفكير عندهم ، وضعف الحجة وتردد في الأقوال والمسواقف ، وقد ذكر بعض المؤرخين أن هسذه المناقشة وذاك الحوار قد دار بين على والخوارج ، وذكر بعضهم الآخر أنها جرت بين ابن عباس كمبعوث لعلى اليهم وبينهم ، ولسنا نستبعد أن يكون على قد اصطحب معه ابن عباس وذهبا معا لمناقشة الخوارج ، وما يهمنا هو الموضوعات والحجج التي تذرع بها الخوارج في اعتزالهم عليا وخروجهم عليه وكيف فند على و بن عباس هذه الحجج ودحضاها جميعا ،

## تمثلت هذه الحجج فيما يلي :

ا ـ قال الخوارج: إن عليا حكم الرجال في أمر الله ، وقد قال عز وجن « إن الحكم إلا لله و فما شان الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل · لقـــنـد

<sup>(</sup>٤٧) ابن عبد ربه: العقد الفريد، حد ٣، ص ٢٨٨ ٠

أخطأ على بقبول التحكيم · ونحن لا نقبل علينا أميرا قبل حكم الرجال في أمر الله ·

وقد دحض ابن عباس حجتهم هذه بقوله إن الله قد صير من حكمه ال الرجال في ربع درهم ثمن ارنب يصاد في البيت الحرام ، وتل عليهم قوله تعالى : « يا ايها اللين آمنوا لا تقتاوا الصيد وانتم حُرَم ، ومن قتله منسكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من اننعم ، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالمغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين ، أو عدل ذلك صياما ليلوق وبال أمره ، عفا الله عما سلف ، ومن محاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام » (المائدة : ٩٥) وكذلك حكم الله الرجال في الخلاف الذي يقع بين المرأة وزوجها ، حيث فال وكذلك حكم الله الرجال في الخلاف الذي يقع بين المرأة وزوجها ، حيث فال يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » (النساء : ٣٥) ، فهل حكم الرجال في إصلاح ذات بين المسلمين وحقن دمائهم أفضل ، أم حكمهم في أرنب وخلاف بين زوجين ؟ قال الخوارج : بل هذه أفضل ، أم حكمهم في أرنب وخلاف بين زوجين ؟ قال الخوارج : بل هذه أفضل ، أي تحكيم الرجال لإصلاح ذات المين ألدماء ، وأطهروا اقتناعهم بنا قال ابن عباس .

٢ ب قال الخوارج : لِم قُلْت يا على للحكمين : إن كنتُ أهلا للخـــلافة
 نقرراني ؟ ولم شككت في خلافتك حتى تكلمت بهذا الكلام ولو كنت شــاكا
 لما ادعيت الخلافة ؟ •

ورد على على هذا السؤال بقوله: إنها أردت أن أنصف الخصم وأسكن النائرة ، ولو قلت للحكمين احكما لى بالخلافة لم يرض بذلك معساوية ، وهكذا فعل النبي على مع نصارى نجران حين دعاهم الى المباهلة ، ونيها قوله تعالى : « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل : تعالوا نُدَّع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ، وانفسنا وأنفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » (آل عمران : ۱۱ ، وهساءا إنما قاله النبي على سسبيل الانصاف لا على سبيل التشكك ، وهو كقوله تعسالى : « قل من يرزقكم من السسموات والأرس ، قسل الله ، وإنا وإياكم لعسلى هسدى أو في فسلال مبين » (سبأ : ٢٤) ، ولهذا المعنى حكم النبي سعد بن معاذ في بني قريظة ، والحق كان لرسول الله على كم رشول الله حسكم بالعدل أما قريظة ، والحوارج)

حكمى الذي حكمت فقد خدع حتى كان من الأمر، ما كان (٤٨) • فابدي الخوارج اقتناعهم بهذا الرد •

٣ - قال الخوارج: إن عليا رضى الله عنه قد محاعن نفسه صفة أمير المؤمنين في وثيقة التحكيم فإن لم يكن أمير المؤمنين ، فهو أمير للكافرين ، إذ الأمر إما هذا وإما ذاك ، ونحن لسننا يكافرين ويحتى فاتهم عليه . اعترالناه وخرجنا عليه .

وشرح ذلك هو أنه بعد أن اتفق على ودهاوية على التحكيم وارادا تتحراير وثيقة بذلك ، صيغت الوثيقة بداية على هذا النحو : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاضى عليه على بن أبى طالب أمير المؤمنين ومعاوية بن سيفيان ... « فاعترض عمرو بن العاص أو معاوية على هذه الصيغة قائلاً : لو كان أمير المؤمنين لما قاتلته ولكن ليكنب اسمه أولا قبل أسمى لفضله وسابقته ، واصر بعض رجال على رضى الله عنه إعلى كتابة « أمسير المؤمنين » لسكن عليا بحكمته وحرصه على وحدة المسلمين ، وافق على محو « أمير المؤمنين » من الوثيقة فجاءت وحرصه على وحدة المسلمين ، وافق على محو « أمير المؤمنين » من الوثيقة فجاءت خالية منها فصارت « هذا ما تقاضى عليه على بن أبى طالب ومعاوية بن ابى سفيان » ، فلم ترض الخوارج بهذه الصيغة وأخذوا على على قبول محو نفسه من إمارة المؤمنين ،

وقد دحض ابن عباس حجة الخوارج هذه ، بما كان من أمر رسول الله على على صلح الحديبية بينه وبين المسركين من قريش ، فقد قال النبي لعسلى : اكتب لهم كتابا يكون وثيقة الصلح بيننا وبينهم ، فكتب على في الوثيقة : سسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله م الخ ، وهنا اعترض سمهيل بن عمرو من المشركين وقال : والله ما نعلم انك رسول الله ، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ، فأ وتب يا على : باسمتك اللهم أله واكتب اسم محمد بن عبدائله فقط ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إنك تعلم أني رسول الله ، امح يا على ما كتبت ، واكتب ما قالوه (٤١) .

<sup>(</sup>٤٨) الاسفراييني از التبصلير في الدين ، ول ٢٧ ــ ٢٨ ، البغدادي :. الفرق ، ص ٧٨ ــ ٢٨ ، البغدادي :. الفرق ، ص ٧٨ ــ ٢٨ ٠ (٤٩) انظر صحيح البخاري ، ح ٣ ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢ ٠

قال ابن عباس للخوارج ، فوالله لرسول الله خير من على ، وقد محا نفسه وما أخرجه ذلك من النبوة حين محا نفسب ، قابدا بعض الخيوارج اقتناعهم ورجع منهم ألفان الى صفوف على (٠٠) .

٤ - ثم احتج الخوارج أيضا ، برفض على طلبهم استثناف القتال.مع
 معاوية عندما جاءت نتيجة التحكيم بخلاف الحق .

وقد أجاب على عن ذلك بقوله إننا كتبنا بيننا وبينهم كتابا ، وشرطنا شروطا ، وأعطينا عليها عهردنا ومواثيقنا ، وقد قال الله عز وجل : « وأوقوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون » ( النحل : ٩١ ) • فقال له حرقوص بن زهير البحلى : ذلك ذنب ينبغى أن تتوب منه • فقال على ; ما هو بذنب ولكنه عجز من الرأى ، وضعف من القول ، وقد تقدمت اليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه فعصيتموني (٥١) •

٥ ـ لما أدرك الخوارج أن حججهم داحضة ، وأن عليا وإبن عباس قد استندا في بيان تهافتها وضعفها الى القرآن الكريم وسننة النبي وسنسيرته وافعاله ، راحوا يستعيدون ما كان بينهم وبين على في الماضي حين حاربوا معة في موقعة الجمل .

قال الخوارج: لقد قاتلنا معك يوم الجمسل وانتصرنا على أصحاب الجمل ، فأبحث لنا أموالهم ولم تبع لنا نساءهم وذراريهم ، فكيف تُحِلُ مال قوم وتُحَرِّم سبى نسسائهم وذراريهم ، وقد كان ينبغى أن تُحَسُّر م الأمرين أو تبيخهما لنا ، لأن من تحاربهم إن كانوا مؤمنين فلماذا أمرتنا بقتالهم وإن كانوا عرمنين فلماذا أمرتنا بقتالهم وإن كانوا عرمنين فلماذا أمرتنا عليا كان مخطئا لله في نظرهم لله في كلتا الحالتين ،

واجاب على عن هذا بقوله إننى أبحت لكم أموالهم بدلا عما أغادوا عليه من مال بيت مال المسلمين الذي كان بالبصرة قبل أن وصلت اليهم ، ولم يكن لنسائهم وذراريهم ذنب ، فإنهم لم يقاتلونا وكان حكمهم حكم المسلمين ، ومن

<sup>(</sup>۵۰) ابن الجوزی: تلبیس ابلیس ، ص ۹۲ – ۹۳ ، ابن کثیر: البدایة والنهایة مجلد ٤ ، ص ۳٦۰ . والنهایة مجلد ٤ ، ص ۳٦٠ – ٣٦٦ . (۵۱ تاریخ الطبری ، ح ۳ ، ص ۱۱۳ – ۱۱٤ .

لا يعكم له بالكفر من النساء والولدان ، لم يجز سنبيهم واسترقاقهم (٢٥) ورد ابن عباس عليهم بقوله لو أباح لكم سبى نسائهم ، افكنتم ترضون ان تسبوا عائشة رضى الله عنها وهى زوجة نبيكم وأمكم وأم المؤمنين ؟ فوالله لو قلتم ليست بأمنا ، لقد خرجتم عن الاسلام ، ولئن قلتم لنسبينها ونستحل منها ما نستحل من غيرها ، لقد خرجتم عن الاسلام أيضا ، فأنتم بين ضلالتين ، لأن الله عز اواجل قال : ﴿ النبي آوكَى بالمؤمنين هن انفسهم : وازواجه المهاتهم » لأن الله عز اواجل قال : ﴿ النبي آوكَى بالمؤمنين هن انفسهم : وازواجه المهاتهم » للكوراب : ٦ ) ، فلما اسمعوا بذلك خجراوا واظهروا أيضا اقتناعهم بذلك (١٥) ،

ويمكن لنا من خلال هده المنافشة أو هذا الحوار ، أن نستخلص عدة أمور :

اولها ، ان الخوارج اصبحوا فرقة مستقلة توفر لها من القوة والنصيح ما يمكنها من الدخول في مواجهات فكرية وحوارات دينية وسياسية ، فضلا عن استعدادهم وتاهبهم لخوض مواجهات قتالية بالسيف إن اقتضى الأمر وأنهم في هذا الطور قد اتفقوا على بعض دعائم وأصول وقواعد منهمية تكفر المخالفين لهم وترفض النظام السياسي القائم وتنكر الخلافة على القائمين بها وهما على ومعاوية ، ومن ثم فلم يكونوا على استعداد للتراجع عن مواقفهم المعارضة بأى حال من الأحوال وليل ذلك أنه رغم مناقشة على وابن عباس لحججهم التي تدرعوا بها ليبرروا حروجهم ونقمتهم على أمير المؤمنين على وتظاهرهم بالاقتناع بما كان يرد به عليهم على أو ابن عباس ، أم يرجع منهم إلا ألفان أو أربعة آلاف فقط وكانوا حيبته اثني عشر ألفا ، وظل أغلبيتهم على موقفهم وخسروجهم ، وقاتلوا عليا بعد ذلك وهو ما يفيسد أن نزعة الخروج كانت كامنة في نفوشهم بسبب ما آل اليه أمر الخلافة على عهد عثمان ، وما انتهى اليه أمر الجماعة الأسلامية بعد مقتله من تفرق الأمة الى فريقين متعارضين متحاربين (على ومعاوية) ، فانتهزوا فرصة « التحكيم »

<sup>(</sup>٥٢) الاسفرادني : التيصير في اللهُ ين مَن ٢٧ - ٢٨٠ . (٥٣) ابن الجوزي : تلبيس أبليس ، ص ٩٣ ،

وكشِيفوا عما كان يغلى في نفوسهم من ثورة على ما آلتِ اليه أوضاع الخُ والحكم حتى ذلك التاريخ(٥٤) •

الأهر الثانى ، هو أن الحوار كشف لنا عن أحد احتمالين : إما أن تكون ثقافة الخوارج الدينية متواضعة ، بدليل غياب ما عارضهم به على وابن عباس من القرآن ومواقف الرسول عليه الصلاة والسلام ، عن عقولهم ، ولو كانوا على قدر وفير من الثقافة والعلوم الدينية لما غاب عنهم لالك ، وهو احتمال على قطرنا ، وإما وهو الأرجح في نظرنا ، أنهم كانوا يعلمون بما عارضهم به على وابن عباس من القرآن والسنة والسيرة النبوية المطهرة ، عارضهم به على وابن عباس من القرآن والسنة والسيرة النبوية المطهرة ، لكنه ما كام يتعارض مع توجهاتهم السياسية والمذهبية التي استقرت في نفوسهم ، فهم يرفضونه ، أولذلك قانهم رغم اقتناعهم ظاهريا بما قيل لهم ورد به عليهم لم يستكوا السلوك الذي يتسق ويتوام مع هذا الاقتناع ، وهو الرجوع الى الحق والعودة الله حظيرة على ونصرته ،

الأمر الثالث، هو أن الخوارج في ذلك الحين النواقد آمنوا بأن الحق كل الحق في جانبهم وأن عليا ومعاوية لا يستاهلان الخلافة وإمارة المسلمين الإنهما الخالفا كتاب الله وعارضا مقتضسيات الكتاب والسئة وأهسدرا دماء المسلمين ، ولذلك أمروا عليهم في حروراء أمراء من أنفسسهم حيث نادى مناديهم، أن أمير القتال هو تشبيب بن ربعي التيمي ، وأمير الصلاة هو عبدالله ابن الكواء البشكري ، لقد اجمعوا إذن على محاربة على ، فلما بلغ عليا ذلك وحدث بعض رجاله على قتال الخوارج ، رفض ذلك وقال : دعوهم فإني لا أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون(٥٥) ، وكا ن بالفعل ما أرهص به حيث وقعت بينه وبينهم موقعة النهروان ،

## معركة النهروان وتقييمنا لها :

لما فشلت المناقشات والحوار في إقناع الخوارج بالعدول عن موقفهم الانفصالي المنشق على على رجع على وابن عباس الى الكوفة ، وراح الخوارج يعيثون في الأرض فسبادا ، وهنا يظهر في الساحة مبدأ هام آخر من مبادئهم

هو منبداً الاستعراض الذي راحوا يمارسسونه بالفعل (١٥) ويستعرضون الناس ويمتحنونهم في عقائدهم وفي موقفهم من على ومعاوية وفي الأوضاع القائمة ، فمن يجدون فيه تعاطفا وتاييدا لمذهبهم وتوجهاتهم ومواقفهم يثنون عليه ويتركونه الل حيث يشاء ، أما من يجدونه مخالفا لهم فإنهم يسارعون بقتله والتمثيل به ، وأشهر مواقف استعراضهم للمسلمين هذه ، ما فعلوه بعبدالله بن خباب بن الأرث حيث مر بهم في حروراء فاستوقفوه وسيسألوه عن هويته فعرفهم ينفسه وبامراته ، فسألوه عن رأيه في الأوضاع القائمة وموقفه من على ومعاوية ورأيه في موقفهم الخارجي من على ، فاستنكر الفتنة والحروب بين المسلمين وذكرهم بحديث سمعه عن أبيه عن رسول الله بأنه ستكون فتنة عظيمة بين المسلمين وأن على المسلم ألا يشارك فيها بأية حال حتى إن اضطر الى المكوث في داره حتى تنتهي الفتنة • فلما أدركوا أنه لا يوافقهم بل يكاذ يعرض بهم قاموا اليه فقتلوه وبتروا بطن امرأته وكانت حبى ، كما قتلوا بعض نسوة آخريات كن معه (١٥) •

فلم علم على بذلك ارسل الى الخوارج رسولا يسالهم عما فعلوه ، فقتلوا رسوله ، وأتاه الخبر وهو بين الناس يعشهم على التوجه الى الشام لمحاربة معاوية ، فثار الناس وطالبوا عليا بالتوجه لقتال الخوارج أولا ، لكن حكمة على اقتضت أن يرسل الى الخوارج يطالبهم بقتلة عبدالله بن خباب لومن كان معه أمن التسوة ، فلم يستجيبوا له وبعثوا اليه فقالوا " « عملنا قتلتهم ، وكلنا يستحل دماءهم ودماءكم ، إن الحسق قد اضاء لنا فلسنا معكم (٥٨) » " وهنا قرر على قتال الخوارج .

فلما أدرك الخسوارج عزم على على قتيسالهم ، قرروا التسوجه الى النهروان(٥٩) ، وقبل مسيرهم اليها اجتمعوا في منزل أحسد كبرائهم وهو

<sup>(</sup>٥٦) ليوف نقصل القول في مبدأ الاستعراض شرحا و نقدا في الفصل الثالث من هذا البحث •

مر (٥٧) ابن رقتيبة: الاهامة والسياسة ، رحد ١، ص ٣٧ ، ابن عبدريه: العقد الفريد ، حدا ، ص ٢٥٤ ، بن

<sup>(</sup>۸۵) تاریخ الطبری ، ح ۳ ، ص ۱۱۷ - ۱۲۱ .

<sup>(</sup>٥٩) النهروان كورة واسعة بين بغداد وواسط ٠

عبدالله بن وهب الراسبى الذى قام فيهم خطيبا فقال: أما بعد ١٠٠ فوالله ما ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن ، وينيبون الى حكم القرآن ، آن تكون هذه الدنيا التى الرضا بها والركون اليها والإيثار إياما ، آثر عندهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بالحق ، فاخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها الى بعض كور الجبال أو الى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة ، فوافقوه على ذلك ، ثم اقترح أحدهم أن يختاروا من بينهم أميرا عليهم فعرضوا الامارة على أكثر من واحد من زعمائهم فرفضوها جميعا ، فلما عرضوها على عبدالله بن وهب الراسبى قبلها وقال : هاتوها ، أما وائله فلما عرضوها على عبدالله بن وهب الراسبى قبلها وقال : هاتوها ، أما وائله فلما عرضوها على عبدالله بن وهب الراسبى قبلها وقال : هاتوها ، أما وائله فلما عرضوها على عبدالله بن وهب الراسبى قبلها وقال : هاتوها ، أما وائله فساروا الى النهروان وأرسلوا الى إخوائهم بالبصرة ليلحقوا بهم ، فخرجوا اليهم بقيادة مسعر بن فدكى التميمى ، وبدأوا يستعدون لقتال عليه (١٠) ٠

توجه على بجيشة الى حيث يقيم الخوارج بالنهروان ، ولما اقترب من مستكرُّهُم بحيث يسمعونه ، خطب فيهم يدعوهم ألى طاعته والعسودة الى صفوفه وتقديم قتلة ابن خباب ، وذكرهم أنهم هم الذين أرغموه على قبول التحكيم ، فردوا عليه ردا شنيعا حيث قالوا : إنا كفرنا بتحكيمنا الرجال وتبنا الى الله وعدنا الى الاستلام ، فاشبهد على نفسك بالكفر وتب الى الله كما تبنا وعد الى الاسلام نعد اليك • وسنخر علتى من حدًا الطلب وراعه ذلك فقال لهم : « أبعد إيماني وُاهجر تي وجهادي مع رسول الله ، أشهد على نفسي و بالكفر ؛ وما دخل الكفر لحظة نفسي منذ آمنت بالله ، ، فرد عليه الخسوارج بأنه ليس بينهم وبينه إلا ما طلبوه ، وإلا فهي الحرب ، فلم يجد على بدا من معاربتهم " ولكنه "قبل التقاء الجيشين عاود معاولته معهم لردهم عما هم عليه ، فأمر أبًا أيوب الأنصاري برفع راية أمان لهم وتاداهم : من جاء منكم الى هذه الرأية فهو آمن ا ومن دخل المصر فهو آمن ، ومن انصرف الى العراق فهو آمن ، ومن خرج من هذه الجماعة فهو آمن ، فانصرف بعضهم وبقى اكثرهم • ثم قال علتى الصحابه : لاتبسداوهم بالحرب حتى يبداوكم ، وسرعان ما شند الخوارج على جيش علتي ، والتقى الفريقان في معركة حامية الوطيس وإن تكن لم تستمر طويلا وكان ذلك عام ٣٧ هـ ، وقتل من الخوارج

<sup>(</sup>٦٠) تاريخ ألطبرى ، سخ ٣٠٠ م ١١٥ سـ ١١٦٠ .

رجال كثيرون وبعض رؤسائهم مشمل ذيد بن احصين ، وعبدالله ،بن اوهب الراسبي ، وعبدالله بن شجرة السلى ، وحرقوص بن زهير البجل المعروف بذي الندية(١١) ٠

وتفرق الخوارج الباقون وكانوا قلة ، في انحاء شتى ، فذهب اثنان منهم الى عمان ، واثنان الى كرمان ، واثنان الى مسيحسبتان ، واثنان الى المجزيرة ، وواحد الى اليمن(١٢) ، وأخذ هؤلاء ينشرون مذهبهم في هذه اليقاع والأمصار وانضم اليهم ناس كثيرون .

وإذا كان جمهور الباحثين المعساصرين سكما أشرنا في بداية هسذا الفصل سقد اعتبروا هزيمة الخوارج في هذه المعركة بداية لتسرقهم وتفرقهم في الأمصار وانقسام وحدتهم مما كان نذيرا مؤذنا بنهايتهم ، فإن لنا رأيا آخر مخالفا ، هو أن المعركة تعد أول مواجهة قتالية حادة تبثل تحديا حقيقيا في معركة يخوضها الخوارج ، لا بوصفهم إحدى فصائل جيش تأبع لخليفة ما أو أمير ، ولكن باعتبارهم فرقة دينية مستقلة لها جبهتها العشكرية ذات كيان خاص .

ولئن جاءت نتيجة المركة سلبية بالنسبة للخوارج ، إلا أنها لم تكن الا حلقة أولى في سلسلة ذات حلقات متعددة من معارك ومواجهات أخسرى سيخوضها المخوارج خلال سنوات طويلة بعد ذلك ، فلئن كانت هذه الهزيمة تمثل فشلا في معركة فإن الحرب والمخصومة ما زالت قائمة بينهم وبين على والخلفاء الأمويين من بعده وإذا كان هذا الفشل ذا طبيعة عسكرية ، فإن له عائدا إيجابيا إلا ينكر بالنسبة للخوارج ، إلان تفرق الباقين من زعمائهم ورجالهم في الأمصار ، قد أسهم في نشر دعوتهم والأصول المهدئية التي كانت لبنات أولى لمذهبهم ولقد كان لتفرقهم في الأمصار النائية عن مقدر الخلافة أثر عطيم في كسب أنصار وأتباع جدد تقوى بهم الدعوة وتعتمد عليهم القيادات في مواجهاتهم المقبلة و دليل ذلك أن السسنوات التالية بستشهد ظهور أشهر فرق الخوارج واعتاها وأشسدها مراسدا ، وأكثرها

<sup>(</sup>٦٦) ابن قتیب... : الامامة والســـياسة ، ح ٪ ، ص ٤٤٤ ـ تأريخ . الطبری ، ح ۳ ، ص ۱۳۲ – ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٦٢) الاسفراييني: التبصير في الدين ، ص ٢٩٠ ٠ .

تطرفا ، كما ستشهد أيضا تحققا لبعض طموحات أو اطماع الخيروارج السياسية عن طريق الحرب والقتال ·

ومن جهة أحسرى ، فقد كان علتى رضى الله عنه على حق فى قتساله للخوارج ، فقد بذل معهم كل مافى وسعه وطاقته لاعادتهم الى جادة العبواب بالمحكمة والموعظة الحسنة والحوار ، لكن ذلك لم يجد معهم فتيلا ، فهم الذين خرجوا عن طاعته ، وعاثوا فى الأرض فسيسادا يستعرضون النساس ويستعبلون دماءهم وأموالهم ، فكانوا هم البغاة المارقين ، ولا غوابة اذن أن نجد الشيعة والزيدية وبعض المعتزلة أمنسال ابراهيم النظلسام وبشر بن المعتمر ، وبعض المرجئة ، والأشاعرة يؤيدون عليا فى حربه مسع كل من حاربه وخاصة الخوارج الذين ادعوا ماليس لهم وبغوا عليه بنكنهم بيعته ربعد ما بايموه طائعين وكفروه ، وقد استدل هؤلاء على وجوب حرب الخوارج بقوله تعالى : « وإن طاقفتان نهن المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ، فإن بغت بقوله تعالى : « وإن طاقفتان نهن المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ، فإن بغت بالحداث ؟ ) ، وأيضا بقوله تعالى : : « وإن مكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وعمسوا فى دينكم ، فقاتلوا المهة الكفر إنهم لا إيمان لهم » ( التوبة : ٢٠ ) ، كما اعتلوا بالخبر عن علي عليه السلام فى قوله : « أمرت بقتال الناكثين والفاسقين والمارقين ١٤٠٠) ،

وليس هناك ما يحول بيننا وبين القول بأن الخوارج كانوا يبحثون منذ خلافة على عن مظلة سياسية يستظلون بها لنشر الخكارهم ومسادئهم الدينية من ناجية ، وربما يفوزون في ظلها بولاية بعض الأمه ار من ناحية الجرى وإذا كان عثمان قد خيب آمالهم في هذه الطموحات فإنه قد هيئ لهم أنهم وجدوا في على ضالتهم المنشودة فأيدوه وناصروه ضد مناوئيه وخاصة معاوية ، لكنهم بعد موقعة صفين وواقعة التحكيم ، تيقنوا الموالاتهم لعلى لن تحقق ما يطمحون اليه ويرغبون فيه ويعملون من أجل تعقيقه دينيا وسياسيا ، فخرجوا عليه وحاربوه وكنروه ، كما خرجوا بعد دلك اعلى معاوية وأنكروا خلافته وكفروه ،ولم يكن أمامهم بعدئذ إلا أن ربولسوا عليهم أمراء من أنفسهم ويعلنوا الحرب على كل من سواهم من الأثمة والأمراء ، أمراء من أنفسهم ويعلنوا الحرب على كل من سواهم من الأثمة والأمراء ، وظل حالهم كذلك خلال خلافة بني أمية وبدايات عصر العباسيين وظل حالهم كذلك خلال خلافة بني أمية وبدايات عصر العباسيين

٦٣٠) ١ ربختي : فرق الشبيعة ، ص ٢٥ ، ط ١ ، القاهرة ١٩٩٢م ٠

#### مقتبل عسكى:

بعد معركة النهروان ومقتل كثير من الخوارج وزعمائهم فيها ، صار للخوارج ثار لدى على ، وكان لهم من قبل خصومة وثار مع معاوية وطده فى نفوسهم خدعة التحكيم ، ومن ثم اتفقوا على مقتل على ومعاوية وعمرو بن العاص أخذا بثارهم من هؤلاء جميعا ، ومن هنا بدأ الخوارج يسلكون سبيل الاغتيال السياسي والقتل غيلة وغدرا ، خاصة وقد اعتبروا خصومهم هؤلاه كفرة يجب قتالهم وقتلهم لأنهم أئمة الضلالة في نظرهم ، واتفق الخوارج على أن يتولى عبدالرحمن بن ملجم قتل على بن أبي طالب ، ويتولى البرك بن عبدالة قتل معاوية ، ويتولى عمرو بن العاص ،

وفي سنة ٤٠ هـ استطاع ابن ملجم قتل على بسيف مسموم وهو في طريقة الى المسجد بالكوفة لصلاة الفجر خلال شهر رمضان و وحاول ابن ملجم الهرب فادركه المناس و أو تقوه و دخلوا به على على في فقي الهرب في الناس و أو تقوه و دخلوا به على على في فقي الله والناس بالنفس بان أنا مت فاقتلوه كما قتلنى ، وإن بقيت رأيت فيه رأيبي ، غير أنه أنه مات بعد أن أمل وصيته و وبايع الناس ابنه الحسن بالخلافة ، غير أنه تنازل عنها لمعاوية الذي صار خليفة للمسلمين على كل الأمصار منذ سنة منازل عنها لمعاوية الخارجيان الآخران في قتل معاوية وعمرو بن العاص ، بل استطاع هذان أن يقتلاهما (١٤) .

#### .الخسوارج بعد مقتل علتى :

<sup>(</sup>٦٤) تاريخ الطبرى ، ح ٣ ، ص ١٥٤ ــ ١٥٩ .

وعبدالله بن صفار مؤسس فرقة الصفرية ، وغير مؤلاء امثال أبى طالوت بن مالك ، وأبى قديك عبدالله بن ثور وعطية بن الاسود اليشكري(٦٥) .

#### ظهـور الأزارقة:

قبل ظهور نافع بن الأزرق ، كان الخوارج - كما ذكرنا قبلا - قه أعلنوا عن بعض مبادئهم وتوجهاتهم التي غلب عليها الطابع السياسي من حيث ارتبطت هذه المبادي، ودارت حول محور رئيسي هو الخلافة وكيف أن عثمان وعليا ومعاوية وابنه يزيد ، لم يكونوا أهلا للخلافة ولم يلتزموا بمستوجباتها الدينية والسياسية ، فعثمان وعلي قد حادا عن جادة الصواب ، ومعاوية وابنه يزيد لم يأخذاها عن الطريق الصحيح وهو الانتخاب أو الاختيار الحر من جانب المسلمين ،

ومنذ ظهور نائع بن الأزرق في أواخر عهد يزيد بن معاوية سنة ٦٤ ه واستمراره خلال خلافة معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم ، بدأ الخدوارج يجاهرون بآزائهم ومبادئهم الأخرى التي لم تقتصر على السياسة بل شملت أمورا دينية أخسرى ، وكان ذلك على يد نافع الذي يعد مذهبه من أشسد مذاهب الفرق الخارجية غلوا وتطرفا ، فقد استحل نافع قتل أطفال المسلمين واعتبرهم مشركين ، واستحل دماء وأموال مخالفيه ، كما كفر القعدة الذين لم يخرجوا معه لقتال خصومهم ، ومارس مبدأ الاستعراض والقتل بصورة بشسعة ،

وقد انضم نافع وأصحابه الى عبدالله بن الزبير الذي شق عصا الطاعة على يزيد وثار ضده وحاربه وكان الخوارج قبل انضمامهم الى ابن الزبير قد امتحنوه فاظهر لهم أنه يوافق رايهم في الخلفاء السابقين أبي بكر وعسر وعثمان وعلني ومعاوية ، فلما تحقق النصر لابن الزبير ، أدادوا التأكد من رأيه في أولتك الخلفاء فعاودوا مساءلته وطلبوا منه تكفير عثمان وعلني وتكفير طلبعة والزبير أبيه ، فرفض ابن الزبير ، ففارقوه ولحرجوا من حكمه ، وانقسموا على أنفسهم فريقين لكل منهما رأى واتجاه ، فاتجهت جمساعة منهم الى البصرة يتزعمهم نافع بن الازرق فسسميت الأزارقة ، وكان من أصحاب نافع ، عبدالله بن الصفار ، وعبدالله بن إباض ، وحنظلة بن بيهس ، واتجهت الغرقة الثانية الى اليمامة يتزعمهم عجدة بن عامر ومعه عبدالله بن ثود

<sup>(</sup>٦٥) تاريح الطبري ، /حا ٣ ، ص ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ·

أيو قبديك ، وعطية بن الأسود ، وأبو طالوت فسميت هذه الفرقة بالنجدات نسبة الى زعيمها نجدة بن عامر (٦٦) ·

ويذكر الطبرى ما يفيد أن نافع بن الأزرق قرر الخروج والثورة بعد أن أعلن عن مبادئه ، وأن كثيرا من الخوارج قد تابعوه واعتنقوا فكره إلا قليل منهم مثل عبدالله بن الصفار ، وعبدالله بن إباض ، ورجال معهما لم يروا الخروج والثورة برونظر نافع ورأى أن ولاية من تخلف عنه لا ينبغي ، وأن من تخلف عنه لا نجاة له ، فراح يدعم نزعة الخروج في نفوس من تبعيه وذلك بقوله : « إن الله قد أكرمكم بخروجكم لأنكم خرجتم تطلبون شريعته وأمره ، فأمره لكم قائد ، والكتاب لسكم إمام ، وانما تتبعسون سنته وأثره اليس حكمكم في وليكم حكم النبي على في وليه ، وحكمكم في عدوكم حبكم النبى في عدوه ، وعدوكم اليوم عدو الله وعدو النبى ، فقالوا : نعم ، قال نافع ، قال الله الزل « براءة من الله ورسوله الى اللين عاهدتم من المشركين » ( التوبة : ١ ) ، وقال تعسال : « ولا تنكسعوا المشركات حتى يؤمن » . ( البقرة : ٢٢١ ) ، استطرد قائلا بخصوص مخالفيهم « فقد حرم الله ولايتهم والمقام بين أظهرهم وإجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم ، وقبسمول علم الدين منهم ، ومناكحتهم وموارئتهم ، وقد احتج الله علينا بمعرفة هذا ، اوحق علينا أَن لا نَكتم ما أنزل الله (٦٧) ، ، والله يقول : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيئات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » ﴿ البقرة : ١٥٩ ﴾ •

، وكتب الفع كتابا ضمنه حسده الآراء والأفكار الى عبدالله بن ضفار وعبدالله بن إباض فلم يوافقاه على حكمه بالكفر والشرك على مخالفيه ممن لم يعخرجوا معه ومن غيرهم ممن ليسوا على مذهبه من عامة المسلمين واتهماه بالكذب وقال عبدالله بن إباض ان القوم المخالفين لنا كفار بالنعم والأحكام وهم يراء من الشرك ، ولا تحل لنا إلا دماؤهم ، وما سوى ذلك من أموالهم فهو علينا حرام ، ورد عليه عبدالله بن صفار قائلا : برى الله منتك فقد

<sup>- &</sup>quot;(٦٦) ابن عبد ربه : العقب الفيريد، ص ٣٩٠ وما يعدما ، تاريخ الطبرى ، حد ٤ ، ص ٣٣٦ وما بعدما . الطبرى ، حد ٤ ، ص ٣٩٩ - ٢٠٠٠ .

قصرت ، وبرى الله من ابن الأزرق فقد غلا ، برى الله منكما جميما ، ورد ابن إباض على بن صفار قائلا : برى الله منك ومن ابن الأزرق(١٨) ، وتفرق القسوم .

وجنا تظهر لنا أول بادرة لتكفير الخوارج بعضهم بعضا وتبرؤ بعضهم من بعض ويدعم هذا أيضا أن نجدة بن عامر حدوكان قد توجه بانصاره الى اليمامة حديما سلم بآراء نافع بن الأزرق ومقالاته هذه واسمتنكرها واستشنعها وأرسل الى نافع رسالة يحاول فيها أن يرده عن مبادئه ويبين له أنها مخالفة لمقتضيات الكتاب والسنة وأصول الاسلام الصحيحة •

وكان مما تضمنته هذه الرسالة قول نجدة لنافع : « ٠٠ إن عهدي يك وأنت لليتيم كالأب الرحيم ، وللضيف كالأخ البر ، لا نأخذك في الله لومة لاتم ولا مقولة خالم ، فلما شريت نفسك في طاعة رجك ابتغاء رضهوانه ا واصبت من المحق فصه ، تجرد لك الشيطان فلم يكن أحد اسهل وطاة عليه منك ومن أصحابك ، فاستمالك واستغواك فغويت ، وكفرت الذين عذرهم الله في كتابه من قعدة المسلمين وضعافهم ، فقال جل ثناؤه وقوله الحسق ورعده الصدق:: « ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على اللين لا يجدون ما ينفقون خرج إذا نصحوا بله ورسوله » ( التوبة : ٩١ ) ثم سلسماهم الله أحسن الأسماء فقال: « عا على العسنين من سبيل » ( التوبة: ٩١) · ثم استحللت قتل الأطفال وقد نهي رسول الله عن قتلهم ، ويشملهم قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ( الأنعام : ١٦٤ ) ، وقال في القعدة خسيرا ، ونفضل الله من حاهد عليهم ، ولا تدفع منزلة أكتر الناس عملاً منزلة من هم دونهم ، قال تعالى : « لا يسستوى القاعدون من المؤمنسين غير أولى الضرد والمجاهدون في سبيل الله باهوالهم وانفسهم ، فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعسد الله الخسس » ( النساء : ٩٥ ) فجعلهم الله من المؤمنين وفضل عليهم المجاهدين ، وأنت يا نافع استحللت أَمَا نَاتُ مَنْ أَيْخَالُفُكُ وَاللَّهُ يَأْمَرُ أَنْ تَؤْدَى الْأَمَانَاتَ الْيُ أَهْلَهَا ، فَاتَق اللَّه (١٩)

<sup>(</sup>٦٨) تاريخ الطبرى ، حـ ٣ ، ص ٣٩٩ ـ ٤٠٠ · (٦٩) ابن عبد ربه .: العقد الفريد ، احـ ٢ ، حس ٣٩٦ - ٣٩٧ · ١

ولم يستجب نافسيع لنصيحة نجدة ولم يقنسع بما قاله والمهم أنه واصحابه أصروا على الخروج فدخل في حروب عديدة مع جيوش خلفاء بني أمية الذين عاصرهم واستطاع نافع أن يحقق بعض الانتصارات ، فدانت له الأهواز وأصبع له النفوذ في السواد ، غير أنه قتل في أحد المعارك عام مه ورغم هذا فقد ظلت فرقة الازارقة تمثل شوكة قوية في جنب خلفاء بني أمية حيث أمروا عليهم قطرى بن الفجاءة ، وأستطاع المهلب بن أبي صفرة أن يحقق انتصارا ساحقا عليهم ، وقتل كثير منهم ، وقر الباقون الى كرمان وأصفهان ليجددوا نشاطهم مرة أخرى ،

## الخوارج في عهد عبدالملك بن مروان :

في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان ( من سنة ٢٥ ــ ٨٦ م ) بلغت الخوارج أقصى قوتها وازدهارها ، وقد ساعد على ذلك عدة أمور : منها أن كثيرا من الأبطال الموالين لبنى أمية منذ عهد معاوية الذين كانوا يمثلون عقبة كثود وقوة جبارة في مواجهة الخوارج ، قد فارقوا الدنيا فقد توفى المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه ومعاوية وعبيدالله بن زياد ، فكأنما انطلق الخوارج بذلك من عقالهم • ومنها تأثير الجرح الغائر في نفوس الخوارج مما أصابهم خلال الحروب السابقة فراحوا يشحذون هممهم للدماء التي أراقها الأمويون وللأرواح التي أزهقوها في شدة وغلظة ، كما ساعدهم على ذلك أيضا أضطراب الأحوال بعد موت معاوية(٧٠) • والى جانب هذا ، فقد ظهر للخوارج قادة وأمراء كانوا أشد من سابقيهم قوة في القتال وتمسكا بالمباديء والأفكار الخارجية ودفاعا عن المذهب وإصرارا على تحقيق الطموحات السياسية والدينية التي يحلمون بها •

ومن قادة الخوارج الذين ظهروا خلال سنوات خسلافة عبدالملك بن مروان ، تجدة بن عامر ، وقطرى بن الفجاءة وصسالح بن مسرح التميمى وشابيب بن يزيد وعبدالكريم بن عجرد وعبدالله بن إباض •

وقد صار لكل من هؤلاء أنباع صاروا فرقة متميزة لها أصولها ومبادؤها التي تتفق في بعضها مع بقية فرق الخسوارج ، وتختلف معها في بعضها الآخر ، وهذه الفرق هي النجسدات والصسفرية والشبيبية والعجاردة والاباضية ،

<sup>(</sup>٧٠) هـ. أحمد شيلبي : الدولة الأموية ، ص ٢٥٠ :

تولى قطرى بن الفجاءة قيادة الخوارج الأزارقة بعد مقتل زعيمهم نافع ابن الأزرق ، واستطاع قطرى من جديد أن يجمع شمل الخسوارج الذين تفرقوا في كرمان وأصبهان وصار له أتباع كثيرون فأخذ يغير على الزرع والضرع ويجتبى الأموال وتوجه الى الأهواز قاصدا البصرة ، فخرج اليه المهلب ووقع قنال عنيف بينهما قرب البصرة استمر اكثر من ثمانية أشهر يتبادلان فيها النصر والهزيمة (٧١) •

غير أن جيوش عبدالملك بقيادة الهلب تتعقب قطرى وأتباعه الذين فروا في أتجاه فارس ، واستقروا بمدينة سابور وجعلوها دار هجرتهم ولما ولى الحجاج بن يوسف العراق لج أقر الهلب على مواصلة قتال الخسوارج ، فظل يقاتلهم الى أن دب الخلاف بينهم فأضعف قواهم ، حيث خالف عبدربه الكبير قطرى بن الفجاءة وخرج الى كرمان في سبعة آلاف خارجي ، وخالفه أيضا عبدربه الصغير وانحاز بجماعة معه الى ناحية كرمان و فقام الهلب بقتال قطرى وتعقبه من نيسابور الى كرمان الى الرى ، ثم عاد الهلب يقاتل عبدربه الصغير حتى هزمه وقتله ثم بعث الحجاج جيشا كبيرا لقتال قطرى بالرى وأرغمه على الفرار الى طبرستان فتعقبه جيش الحجاج حتى هسرمه بالرى وأرغمه على الفرار الى طبرستان فتعقبه جيش الحجاج حتى هسرمه وقتله ، ثم توجه جيش الحجاج الى عبيدة بن الهلال اليشكرى وكان من أتباع قطرى ، فهزمه وقتلوه سنة ٧٧ هـ • وعنداند انكسرت شوكة الإزارقة وأفل نجمهم ولم تقم لهم من بعد قائمة (٢٧) •

اما نجدة بن عامر ، فإنه لما خسرج على نافست بن الأزرق وقارقه ألى اليمامة ، تبعه كثير من الخوارج ، وبأيعوا نجدة أميرا عليهم ، غير أنهم لم يلبثوا أن انشقوا وثاروا عليه ، وتفرقوا ثلاث فرق ، أحدها بايع عطية بن الأسود ، والثانية بايعت أبا فديك ، وقاتل مؤلاء تجدة حتى قتلوه سسنة ٧٧ هـ ، ثم تعقبت جيوش عبدالملك بن مروان أبا فديك وأتباعه حتى مزموهم وقتل أبو فديك(٧٢) الذي كان قد استولى على البحرين ، ويذكر الطبرى أن

<sup>(</sup>۷۱) تازیخ الطبری ، ح ۳ ، أحداث سنوات ٦٥ ، ٦٦ ، ٨٦ هـ ٠

<sup>(</sup>۷۲) تاریسیخ الطنت برسی ، حد ۳ ، ص ۲۰۱ س ۲۰۳ ، ص ۲۰۱ ، الاستفرایینی : التبطیر فی الدین ، ص ۲۰۱ س ۳۰ ،

<sup>(</sup>۷۳) الاسفراييني : المصدر السابق ، ص ۳۰ س ۳۱ .

قتلى الخوارج في هذه المعركة كانوا نحوا من سنة آلاف وبلغ عدد الأسرئ منهم ثمانمائة • وهو ما يدل على أن الخوارج مازالوا قوة لا يستهان بها حتى ذلك التاريخ •

وأما عن صالح بن مسرح النميمى ، فكان أول من خرج من الخوارج الصفرية سنة ٧٥ هـ ، ركان رجلا ناسكا مخبتا مصفر الرجه ، صحاحب عبادة ، له أصحاب يقرئهم القرآن ويفقهم فى الدين ، وكان رأيه فى أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم هو رأى الخوارج السابقين عليه من الحرورية والأزارقة ، فاستحت أصحابه على الخروج واللحاق بالخوارج الذبن يقاتلون أتمة الضلال والظلم من بنى أمية ، وكتب اليهم بالأمصار ، فاجتمع اليه كثيرون ووقعت الحصرب ببنه وبين أمير الجزيرة تبادلا فيها النصر والهزيمة ثم كانت مدنة قطع الخصوارج خلالها أرض الجسريرة ثم دخلوا الموصل وفارقوها الى الدسكرة ، فارسل الحجاج اليهم جيشا من أهل الكوفة استطاع أن يلحق بهم الهزيمة ويقتل صالح الخارجي(٧٤) .

وأما عن شبيب بن يزيد ، فقد تولى قيادة الخوارح سنة ٧٦ هـ بعند مقتل صالح بن مسرح الصفرى وكان شبيب من التحدوارج الذين قاوموا الحجاج وزلزلوا سلطانه خلال ثلاث سنوات متتالية ، وقد استطاع أن يلحق الهزائم المتعددة بجيوش بنى أمية ، وتمكن من دخول الكوفة وهدد قصر الحجاج نفسه ، ودارت بينه وبين الحجاج معارك طاحنة أظهر فيها الخوارج شبجاعة نادرة واستبسالا في الحرب ، واستعان عليهم الحجاج بجيوش الأمصار الأخرى حتى غرق شبيب في البحر ومات عام ٧٧ هـ(٧٥) ، والى شبيب هذا تنسب فرقة الشبيبية من الخوارج(٢١) .

ومند عام ۷۷ ه الذي قتــل فيه شبيب بن يزيد وحتى عام ٨٤ هـ يصاب الخوارج بالفتور والخمود بسبب انقسامهم على أنفسهم من جهة ، والهزائم التي لحفت بهم على يد الحجاج من جهة أخرى مما أدى الى تفرق جموعهم وتشتت شملهم فصاروا طرائق قددا .

<sup>(</sup>۷٤) تاریخ الطبری ، ح ۳ ، ص ۲۵۵ ــ ۲۵٦ .

<sup>(</sup>٥٥) تاريخ الطبري ، احد ٣ ، إحداث سنة ٧٦ ، ٧٧ هـ ٠

<sup>(</sup>٧٦) الأسفرالييني/: التبصير، في الدين، ص ٣٦٠

وفي عام ٨٤ هـ يظهر عبدالكريم بن عجرد مؤسس فرقة العجاردة من الخوارج وكان في اول أمره من أتباع عطية بن الأسود ، وقيل أنه كان من أصحاب أبي بيهس ثم خالفه وتفرد بالقول بانه تجب البراءة عن الطفل حتى يدعى الى الاسلام ، ويجب دعاؤه أذا بلغ وأطفال المشركين في النار مع آبائهم ولا يرى المال فينا حتى يقتل صاحبه ويكفر مرتكب الكبيرة ، وينكر العجاردة كون سورة يوسف من القرآن ويزعمون أنها قصة من القصص ولا يجوز أن تكون قصة العشق من القرآن ويزعمون أنها قصة من القصص فقد توقى في نفس العام وخلف وراء أتباعا كثيرين يعتنقون أفكاره ومبادئه ومدادته في نفس العام وخلف وراء أتباعا كثيرين يعتنقون أفكاره ومبادئه ومبادئه

وأما عبدالله بن إباض ، فقد ظهر عام ٨٥ ه كفائد ومؤسس لفسرقة الاباضية وكان من تلامية زعماء المحكمة الأولى من الخسوارج وكان ممن انضم من الخسوارج الى عبدالله ابن الزبير في ثورته ضد الأمويين وقد وقعت مراسلات بينه وبين الخليفة عبدالملك بن مروان ومن رسالته الى هذا الخليغة بسستفاد مدى فهمه الخاص كفهم بقية الخوارج لكتاب الله تعسالى ومعرفته بسيرة النبى بهل وسيرة الخلفاء الراشدين الثلاثة من بعده : أبي بكر وعمر وعثمان(٧٨) •

لكن الأهم من ذلك هو تحامله الشهدية كسابقية من الخدوارج على الخليفة عثمان بن عفان حيث اتهمة بالاعراض عن كتاب الله وسنة رسنوله فهو من المجرمين ، وأنه كان يحكم بغير ما أنزل الله فهو من الظالمين الكافرين الفاسقين ، الى غير ذلك مما اتهم به عثمان مما ذكرناه قبلا ، وأن الذين ثاروا على عثمان وقتلوه كانوا على حق وأنهم قتلوه بحكم الله فيه باعتباره من أثمة الكغر ، وذكر ابن إباض أن من يتولى عثمان وهن معه فهو برى منهم وأنه عدو لهم ، وقد تضمنت الرسالة أيضا اتهامه لعلى بن أبي طالب بأنه ترك الحق فهلك ولم تنفعه قرابته لرسول الله وخلته معه ، وكذلك صرح ابن إباض في رسالته تلك بنقمته على معاوية من حيث ترك العدل ولم يحكم بما أنزل في رسالته تلك بنقمته على معاوية من حيث ترك العدل ولم يحكم بما أنزل الله وسفك دماء السلمين الحرام فكفر ، واستخلف ابنه يزيد الفاسسة الله وسفك دماء السلمين الحرام فكفر ، واستخلف ابنه يزيد الفاسسة

<sup>(</sup>۷۷) الشهرسياني : الملل والنحل ، ح ۱ ، ص ۱۲۸ . (۷۸) انظر نص الرسالة بكتاب د عامر النجار : الاباضية ، ص ۱۲۹ ـ ۱۳۳ .

ثم. يوجه ابن إياض بعد، ذلك حديثه مد في الرسالة مد الى عبدالملك من مروان ، فيستنكر منه نهيه إياه عن الغسلو في الدين فيقول له بأن عثمان والأثمة من بعده هم الذين غلوا في الدين « وأنت بعد على سبيلهم وطاعتهم ، تجامعهم على معصية الله ، وتتبعهم وقد اتبعوا أهواءهم والبعثهم عليها ، وقال الله عز وجل : « ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سهواء السبيل » ( المائدة : ٧٧ ) .

ثم يذكر ابن إباض أصحابه الخوارج فيثنى عليهم ويدافع عنهم ويبرر خروجهم وانشقاقهم على من انشقوا عليهم وقتالهم لهما، فيقول: وكتبت التى تعرض بالخوارج وتزعم أنهم يغلون فى دين الله ويتبعون غير سحبيل المؤمنين ويفارقون أهل الاسلام، وأنا أبين لك سمبيلهم مم أصحاب عثمان الذين أنكروا عليه ما أحدثه من بدعة وفارقوه حين ترك حسكم الله وهم أصحاب علتى أصحاب الزير وطلحة حين نكتا ، وأصحاب معاوية حين بغى ، وأصحاب علتى حين بدل كتاب الله وحكم الحكمين : فهم فارقوا هؤلاء كلهم وأبوا أن يفرقوا بحكم البشر دون حكم الله ، فهم لمن بعدهم أشد عداوة وأشد مفارقة وكانوا بعكم البشر دون حكم الله ، فهم لمن بعدهم أشد عداوة وأشد مفارقة وكانوا يقولون في دينهم وسحسنة نبى الله بي وابى بكر وعمدر رضى الله عنهما، ويدعون الى سبيلهم ويرضون وعلى ذلك كانوا يخرجون واليه يدعون وعليه يفارقون وقد علم من عرفهم وعرف حالهم أنهم كانوا أحسن عملا وأشه قتالا في سبيل الله و هذا خبر الخوارج ، شهد الله وملائكته أنه لمن عاداهم أعداء ، ولمن أولاهم أولياء بالسنتنا وأيدينا وقاوبنا ٥٠ ه(٢١) ٠

ومن وجهة نظرنا فإن كل ما ورد في رسالة ابن إباض الى عبدالملك بن مسروان يثبت أن عبدالله بن إباض كان رأسا من رؤوس الخسوارج وأن الاباضية فرقة أصيلة من فرق الخرارج ومن أقوى الأدلة على صُحة ما نقول ، أن ابن إباض وأتباعه يدين ويعتنق كثيرا من المبادى، والافكار الرئيسية التي دان بها الخوارج وتميزوا بها وهي موالاة أبي بكر وعمر فقط ثم تكفير عثمان وعلتي ومعاوية والحكمين والخلفاء الأمويين بعد معاوية حتى عصر عبدالملك ابن مروان ومن تلاه وهذا الى جانب نزعة الخروج على هؤلاء الخلفاء وتبرير عصيانهم وقتالهم باعتبارهم أئمة الكفر والضلال وثم إن ابن إياض نفسه

<sup>(</sup>٧٩) المصدر السابق ، ص ١٣٥ - ١٣٦ ٠

يصرح بدفاعه عن الخوارج ويعلن عداء لمن عاداهم وموالاته لمن والاهم وأنه على استعداد لمواجهة هؤلاء الأعداء باليد والقلب واللسان أى بكل ما أوتى من قوة إن بعد السيف أو المقت القلبي أو قوة البيان في الدفاع عن معتقدات الخوارج وتوجهاتهم السياسية والدينية .

ولئن كان ابن إباض قد أعلن براءته من الأزارقة بالذات ، فإن ذلك لا ينهض دليلا من نظرنا معلى أن الاباضية ليسوا من الخوارج ، وإنما هو دليل على اختلاف في بعض وجهات النظر وبعض الأصول المذهبية بين فرفة خارجية وأخرى لا أكثر ، وهو اختلاف نجده بين أنصار فرق كلامية أخرى غيرهم كالشيعة والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم ، فكل فرقة من هؤلاء قد اننظمت فيما بينها فرقا كثيرة بينها اتفاق في بعض المبادئ، والأصول واختلاف في بعض المبادئ، والأصول واختلاف في بعض المبادئ، والأصول واختلاف في نعضها الآخر ، ولا يستطيع ياحث أو مفكر أن يدعى أن اختلاف فرق الشيعة فيما بينها أو المعتزلة يبرر القول بخروج أحدها عن الفرقة الأصل وانتفاء فيما اليها .

## الخوارج بعد عهد عبداللك :

نعود بعد ذلك لمواصلة الحديث عن الخصوارج بعد وفاة عبدالملك بن مروان ، وحتى لا نطيل ، فإنا نشير الى أن الخوارج قد ظلوا قرابة ربيح قرن بعد وفاة عبدالملك فى حالة هدو، نسبى لا ينفى تواجسهم فى أنحاء شتى كالجزيرة واليمن وعمان والكوفة والبصرة ، لكنه تواجد يسوده التفرق والتشتت وشيء من السكين والترقب الحذر ، حتى إذا بدأ عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز سنة ٩٩ هـ وخلال ما يزيد على ربع قرن بعده نلاحظ ظهور قادة جدد للخوارج يعاودون مناوءة الخلفاء الأمويين ، حيث يظهر منهم شؤذب واسمه بسطام من بنى يشكر فى عهد عمر بن عبدالعزيز ، والصحارى ابن شبيب فى خلافة هشام بن عبدالملك سنة ١١٩ هـ ، ثم الضحاك بن قيس فى عهد مروان بن محمد سنة ١٢٧ هـ وبعد مقتل الضحاك يتولى قيسادة الخوارج شيبان بن عبدالعزيز اليشكرى سنة ١٢٩ هـ ، وبعده أبو حمسزة الخوارج شيبان بن عبدالعزيز اليشكرى سنة ١٢٩ هـ ، وبعده أبو حمسزة الخارجى الذى استطاع دخول المدينة والاستيلاء عليها عام ١٣٠ هـ غير أنه يواجه بجيش مروان بن محمد الذى يلحق به الهزيمة ويقتـــل أبو حمزة وينقض أهل المدينة على من بقى من الخوارج فيقتلونهم ، ثم يتعقب جيش

ن هروان الخسوارج في مكة واليمن (٨٠) ، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الخسوارج يدخلون طور الذبول والاضمحلال الذي واكب عهسود آخر خلفاء بني أمية وبعض خلفاء العباسيين الأوائل ٠٠٠

#### ( د ) طور الدبول والاضمحلال:

فى سنة ١٩٣٧ ه خلال عهد أبى جعفر المنصور العباسى يظهر ملبد بن خرملة الشيبائى الخارجى بالجزيرة ، ويرسل اليه أبو جعفر جيشا بعد الآخر فيهزم ملبد كل هذه الجيوش ويقتل قادتهم وتستمر المعارك حتى تنتهى بمقتل ملبد الشيبانى سنة ١٣٨ هـ وكثير من أصحابه ويفسر الماقون ولا نجد بعد ذلك أحداثا تذكر أو تواجدا مؤثرا للخوارج على مسرح الحياة السياسية ، اللهم إلا سنة ١٦٢ هـ حيث يخرج عبدالسلام بن هاشم اليشكرى بالجزيرة ويكثر أتباعه وتشتد شوكته وذلك في عهد الهدى بن أبى جعفر المنصور ، وتستمر المعارك بين الحوارج وجيوش الهسدى حتى تنتهى بمقبل عبدالسلام اليشكرى .

والمهم هو أنه قد تضافرت عدة عوامل أدخلت الخوارج في طور الانحسار والاضمحلال ، ومن أهم هذه العوامل قوة المواجهة من جانب الأمويين والعباسيين ، إذ يبدو الفرق واضحا بين جيوش تجهزها الدولة وتمولها بما يحقق لها السيادة والغلبة وبين جيوس جماعات تعتمه على التمويل الذاتي والسلب والنهب فليس لها مصادر ثابتة للتمويل والتجهيز ، فضلا عن فقدان الخوارج لمصداقيتهم في نظر قطاعات عريضة من الشعوب الاسلامية وهو ما بمثل عاملا آخر ، إذ أن الخوارج قد أسهموا في إثارة الكراهية والسخط الشعبي ضدهم نتيجة ممارستهم في القتل والتخريب والنهب ومقتل بعض رؤساء وفتيان القبائل أثناء المعارك ، إلى جانب الافكار والمبادئ المتطرفة التي اعتنقها الخوارج وراحوا يدعون اليها مثل تكفير والمحابة والخلفاء والمخالفين والقعدة واستعراض الناس واستحلال أموالهم ودمائهم بغير حق .

ولعل من أهم العوامل أيضا ، ذلك النمزق والانقسسام الداخل بين الخوارج أنفسهم ، حبث راح بعضهم يكفر بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض ،

<sup>(</sup>۸۰) انظـــر تاریخ الطبری ، ح ٤ ، أحداث سنوات ٩٩ ، ١١٩ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ١٢٩ هـ وما بعدها ٠

وقد ذكرنا أمثلة لذلك من خرجوا منهم على نافع بن الأزرق ثم على قطرى بن الفجاءة ، وغيرهم • وقد صاحب هذه العوامل عامل آخر تمثل فى نشاط حركات الشيعة منذ بداية القرن الثانى للهجرة ، فاتجهت اليهم الأنظار حيث بدأوا يحققون انتصارات سياسية ثم عسكرية ، فلم تعد الأضاو مسلطة من قبل الخلفاء على الخوارج لما أصاب هؤلاء من ضعف وتمزق ، فلم تعد لهم قوة المقاومة التى كانت لهم من قبل •

كانت هذه رؤيتنا فى نشأة الخوارج وتطورها موثقة بشهادة التاريخ وكاشفة عن الأطوار التى مر بها الخوارج منذ نشأتهم وحتى نهايتهم وخصائص كل طور ، وأهم الأحداث التى كان للخوارج فيها تأثير يتميز به طور عن طور و واذا كنا قد فصلنا القول فى طور القوة والازدهار ، فقل كان مقصدنا من هذا بيان ما أغفله غيرنا من الباحثين وهو كيف ومتى ظهرت أشهر فرق الخوارج ، وما أهم مظاهر هلذا الطور وما واكبه من فعاليات وتوجهات دينية وسياسية للخوارج خلاله ٠

## الفصسل الثساني

# العوامل المؤثرة فى توجهات الخوارج النظرية والصملية

أولاً - العامل الثقافي:

١ ــ ثقافة ادبية ٠

۲ ـ فسكر ظاهرى ٠

٣ ـ فكر متناقض ٠

٤ ـ فسكر متطرف ٠

ثانيا ـ العامل الديني:

١ ــ إيمان عميق ٠

۲ ـ روح ثانـرة ٠

٣ ـ فقسه قاصر ٠

ثالثا ـ العامل السياسي :

١ ـ الربط بين الدين والسياسة ٠

٢ ـ مواقف سياسية متناقضة ٠

۳ ـ حزب سياسي معارض ٠

#### تمهيسساد :

نقصد بالتوجهات النظرية تلك التوجهات التى تتصل أساسا بالعقيدة الدينية بالصورة التى آلت اليها عند الغوارج، كما تتصل بفكرهم النظرى، من حيث صارت هذه العقيدة وذلك الفكر يعثلان معا منطلقات أساسية لما قالوا به واعتنقوه من آراء عدت ملمحا بارزا من ملامح مذهب الخوارج، أما التوجهات العملية، فهى تلك التى تتصل بالعمل والفعل والسلوك الذى طبع ممارساتهم ومواقفهم بطابع خاص ميزهم عن غيرهم من الفرق الاسلامية الأخرى سواء تلك التى واكب ظهورها ظهورهم كالتسسيعة وأهمل السنة والجماعة أو التى ظهرت بعد ذلك على مسرح الحياة الدينية والفكرية فى العالم الاسلامي مثل المرجئة والجهمية والمعتزلة والاشاعرة وغيرها على أن هذه التوجهات العملية ليست في حقيقتها إلا نتساجا وإفرازا طبيعيا لتوجهاتهم النظرية، فكانت هسذه بمثابة أطر مرجعية لتلك التى مثلت تطبيقات عملية لها و

ولا ينبغى الفصل بين المعنقد والفكر النظرى في الانسان الفرد وبين أفعاله وأنماط سلوكه التي تصدر عنه خلال مواجهساته للمواقف المختلفة التي تعرض له أو يتعرض لها أو حتى تلك التي يصتعها بنفسه أو يكون شريكا في صنعها وتسبير أحداثها ، لأننا نعتقد أن الفكر أساس الفعسل وسابق عليه إذ هو منطلقه ، وأن النظر كثيرا ما يسبق العمل ويوجهه وأن الاعتقاد عامل فاعل ومؤثر في السلوك ، بل إننا لا نبالغ إذا قلنا بأن أنباط السلوك وتوعيات الفعل ليست إلا مظاهر حارجيسة ملموسة للمعتقدات والأفكار ، ومن ثم تكشف هذه المظاهر عن تلك المعتقدات التي لا تظهسس والأفكار ، ومن ثم تكشف هذه المظاهر عن تلك المعتقدات التي لا تظهسس

فإذا كنا بصدد الحديث عن أهم العوامل المؤثرة في التوجهات النظرية والعملية للخوارج ، فنحن إذن نحساول الكشف عن المؤثرات في باطنهم وظاهرهم ، ومن خلال ذلك يتضم لنا الى أي مدى كانت درجة الاتسساق والترابط بين عقيدتهم وفكرهم وبين ممارساتهم العملية وإذا كنا خلال دراستنا لهذه العوامل سنلخا أحيانا الى مقتطفات من موروث أدبيسات الخوارج التي تجدها مبثوثة في مصتادر التاريخ الاسلامي الأولى ، فإن مدفنا

من ذلك هو الاستشهاد على ما نذهب اليه بخصوص كل عامل ، تحصوصا وأن هذه الأدبيات ممنلة فى خطب ورسائل منبادلة بين زعماء الخوارج بعضهم وبعض أو بينهم وبين بعص الخلفياء الذين عاصروهم قد احتوت بعض مضامين الفكر الخارجي وتوجهاته ، وهو ما يخول لنا اعتبار هذه الأدبيات هي أهم جوانب التراث الذي تركه لنا الخوارج والذي لابد من الرجوع اليه لكل باحث بتعرض لهذه الفرقة بالدراسة والبحث .

وتتمثل أهم هذه العوامل في ثلاثة هي: العامل الثقافي ، والعسامل الديني ، والعامل السياسي وسوف نعرض لكل عامل منها بالتفصيل ولئن كنا خلال دراستنا لهذه العوامل سننعرض لبعض أفكار وآراء فرعية للخوارج فسوف ننتقدها في حينه ، أما المبادئ والأصول العامة الرئيسية للدهب ، فلموف نفرد لها فصلا خاصا قائما برأسه ، تعرض فيه لهذه المبسادي بالنحليل والنقد والتفنيد مرضحين مدى ما تضمنته من إيجابيات وسلبيات بمنظور الفكر الاسلامي .

### أولا ـ العيامل الثقيافي:

يتميزت ثقافة الخوارج وفكرهم بسمات خاصة نورد أهمها فيما يلي :

# ١٠ .. كقسافة أدبيسة :،

كان الطابع الأدبى غالبًا على تقافة الخوارج ، ويبدو هذا الطابع وأضعاً في مراسلاتهم وخطبهم سواء في أوقات السلم أو في أيام وساعات الحروب التي خاضوها مع خضومهم ومخالفيهم من الخلفاء والأمراء وليس معنى هذا أذ الخوارج لم يكن لهم ثقافة دينية استقوها من الكتاب والسنة ، وإنما ترجيء الحديث عن هسنه الثقافة لحين حديثنا عن العسامل الديني ، لأن مقصودناهنا هو بيان الملامع الرئيسية والسمات البارزة للفكر الخنارجي وجيه عام "

ومن الحق القول بأن علماء الخوارج وأمراءهم كانوا خطباء مفوهين ، يتمتعون بأسبلوب جزل رصين ، وبلاغة فائقة وبيان قوى ، فيؤثرون بهسدا كله في الناس ويأخذون بمجامع قلوبهم فيقتنع الكثرون بموقفهم ومبادتهم أحيانا كثيرة ، فيناصرونهم ويدجلون في جماعتهم ، وقد أشرنا في الفصل السابق الى نصوص من بعض مراسلات الخوارج وحواراتهم ونسوق هنا مثالا هو مقتطفات من خطبئة لأمير الخسوازج وقائدهم؛ أبو حمزة الذي ظهر في عام ١٣٠ هـ في خلافة مروان بن محمد ، ودخسل المدينة واستولى عليها ، فاعتلى منبر مسجد النبي على يخطب فني أهلى المدينة ما وكان مما قاله أبو حمزة الخارجي في خطبته : « تعلمون يا أهل المدينة أنا لم نخرج من ديارنا وأعوالنا أشرا ولا بطرا ولا عبثا(۱) ، ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ، ولا لثأر قديم نيل منا ، لو كنا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت ، وعنف القائل بالحق ، وقتل القائم بالقسط ، ضاقت علينا الأرض بما رحبت ، وسمعنا داعيا يدعو اليطاعة الرحمن وحكم القرآن ، فأجبنا الأرض داعي الله « وهن لا يجسب داعي الله فليس بمعجسز في الأرض » (سسورة الأحقاف : ٣٢) ، لقد أقبلنا من قبائل شني ، النفسر هنا على بعر واحد زادهم وأنفسهم ، يتعاورون لحافا واحدا ، قليلون مستضعفون في الأرض ، فأوانا وأيدنا بنصره فأصسبحنا جميعا بنعمته إخوانا ، ثم لقينا رجالكم فعوناهم الى طاعة الرحمن وحكم القسرآن ، وهم دعونا الى طاعة الشسيطان وحكم آل مروان ، فشتأن لعمر القرق الرشد والغي ٠٠٠

وانتم يا أهمل المدينة إن تنصروا مروان وآل مروان يستحقكم الله عن وجل بعداب من عنده أو بايدينا ، ويشفى صدور قوم مؤمنين يا أهل المدينة : أولكم خير أول ، وآخمسركم شر آخر : الناس منا ونحن منهسم ، إلا مشركا عابد وثن ، أو مشرك أهل كتاب ، أو إماما جائرا ، ، يا أهمل المدينة : بلغنى أنكم تنتقصون أصحابى ( الخوارج ) قلتم : شباب أحداث ، وأعراب جفاة وبلكم يا أهل المدينة ، وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا أحداثا ! ،

ثم راح أبو خمزة يصف حال: أصحابه وأنهم مثل أصحاب رسول الله فقال : شباب والله مكتهلون في شبابهم ، غضية عن الشر أعينهم ، ثقيلة عن الباطل أقدامهم ، قد باعوا الله عز وجل أنفسا تموت بانقس لا تموت ، قد خالطوا كلالهم بكلالهم ، وقيام ليلهم بصيام نهارهم منحنية أصلابهم. عسلي أجزاء القرآن ، كلما مروا بآية خوف شهفوا خوفا من النار ، وإذا مسروا

<sup>(</sup>۱) الأشر والبطر هو شدة المرح ، انظر محمد بن أبي بكر الرازى : مختار الصبحاح ، مادة « أشر » ص ۱۷ ، ومادة « بطر » ص ٥٥ ٠

بلاية شوق شهقوا شوقا، الى الجنة ، فلما نظروا الى السيوف قد انتضبت والرماح قد أشرعت والى السهام قد فوقت ، وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت ، استخفوا وعيد الله الوعيد الله عز وجل ، ولم يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبة فطوبى لهم وحسن مآب .

ثمقال يرثى من قتل من أصحابه من الخوارج: « فكم من عين فى منقار طائر طائما فاضت فى جوف الليل من خوف الله عز وجل ، وكم من يد زائت عن مفصلها طائم اعتمد بها صاحبها فى سجوده لله ، وكم من خد عتيق وجبين رقيق فلق بعمد الحديد ، رحمة الله على تلك الأبدان وأدخل أرواحها: الجنان » ، وكان مما قاله أبو حمرة أيضا « من زنى فهو كافر ، ومن شمك فهو كافر ، ومن سرق فهو كافر ، ومن شك أنه كافر فهو كافر (٢) » • وهو رأى الخوارج في مرتكب الكبيرة •

واذا كنا نلاحظ من فقرات هذه الرسالة ، ما كان يتمتع به زعمساء المخوارج من الضماحة وطلاقة اللسان والعلم بطرق التأثير البيماني ، فإن ذلك لا ينهض دليلا على أن الحق كان في جانبهم دائما وان كان يدل عسلم تمكنهم من أتباعهم وقدرتهم على إقناعهم لا بمنطق العقسل والشرع أحيانا كثيرة ، بل بالفصاحة وقوة البيان ، وهذه القدرات الخاصة كثيرا ما تستخدم وسأئل لاقناع من لا يتوفر على شيء منها ، بما لدى صاحبها من أفكار وآراء لا تخلو من أخطاء وغلو وانحراف .

ويحضرنا منا الاشارة الى السوفسطائيين من فلاسفة اليونان الاقدمين وكيف أنهم استخدموا قدراتهم اللغوية والبيانية والجدلية في نشر مذهبهم وجذب الشباب اليه ، وفي تزييف الحقائق وإلباس الباطل ثوب الحسق وهم يعلمون و واذا كان هناك تشابه بين هولاء وبين الخوارج في هدذه القدرات واستخدامها أساليبا لنشر الدعسوة ، فإن الغارق الجوهري بين الغريقين هو أن الخسوارج كانوا يعتقدون بيقين أنهم على الحسق في كل الغريقين هو أن الخسوارج كانوا يعتقدون بيقين أنهم على الحسق في كل ما يقولون به من آراء وما يمارسونه من أفعال ، فلم تكن في أساليبهم للدعوة الى مذهبهم تمويه ولا سفسطة يقصدونها ، بعكس السوفسطائيين فإنهم كانوا يتاجرون بالعلم ويدربون الشباب على فنون الجدل والمناظرة سبيلا لاثبات

<sup>(</sup>٢) انظر نص الرسالة في تاريخ الطبري ، حد ٤ ، ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ٠

ما ليس بحق وإبطال ما ليس بباطل فكان سبيلهم الى نشر مبادثهم التمويه والسفسطة بوغى وإرادة •

ونسوق هنا رواية تثبت كيف أن ما تمتع به الخوارج من فصــــاحة وبيان كان ذا تأثير قوى فيمن يستمع اليهم • فقد روى أن عبدالملك بن مروان أتى برجل من الخوارج ، فرأى منه فهما وعلما ، وأربا ودهيا ، فطلب اليه الرجوع عن مذهبه ، فرآه مستبصرا محققا ، فزاد عبدالملك في طلب الرجوع فقالُ الرجل : لقد قلت فسمعت ، فاسمع منى • قال له : قل '• فجعل الرجل يبسط له قول الخوارج ويزيد له عن مذهبهم بلسان طلق والفساظ بينة ومعان قريبة • فقال عبدالملك : لقد كاد الرجل يوقع في خاطري أن الجنة خلقت لهم ، وأنهم أولى بالجهاد معهم • ثم رجعت الى ما ثبت الله على من الحجة ووقر في قلبي من الحق ، فقلت له : لله الآخرة والدنيا ؛ وقد سلطني الله في الدنيا ومكن لنا فيها ، • وبينما هما في الحديث إذ دخل على عبدالملك إبن له باكيا ، فشىق ذلك على عبدالملك ، فأقبل عليه الخارجي فقال له : دعه يبك ، فإنه أرخب لشمدته ، وأصبح لدماغه ، وأذهب لصوته ، وأحمسرى الا تابي عليه غينه اذا خضرته طلساعة ربه فاسستدعى عبرته • فقسال له عبدالملك : أما يشغلك ما أنت فيه ؟ فقال الخارجي : ما ينبغي أن يشعفل المؤمن عن قول الحق شيء • فأمر عبدالملك بحبسه وقال له معتذرا: لولا أن تفسد بألفاظك رعيتي ما حبستك ٠٠٠ من شككني ووهمني حتى مالت به عصمة الله ، فغير بعيد أن يستهوى من بعدى ، (٢) .

وكان الخوارج مع فصاحتهم يطلبون علم الكتاب والسنة وفقه الحديث وأثار العرب بهمة ونشاط ، وبديها حاضرة ، ونفس متوثبة ، كما كانوا أحيانا يحبون الجدل والمناقشة ومذاكرة الشعر وكلام العرب ، ولبعضهم في نظم الشعر والأدب المنثور باع طويل · وكانوا يذاكرون مخالفيهم حتى في أزمان القتال ، فيتواقفون ويتساءلون بينهم عن أمر الدين ويساجلوا مخالفيهم من المقاتلين الآراء والأفكار · غير أن التعصب كان يسلود جدلهم ، فهم لا يسلمون لخصومهم بحجة ، ولا يقتنعون بفكرة مخالفة مهما تكن قريبة من

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الرواية في « الكامل » للمبرد ، حد ٢ ، ص ١٥١ ، وقله نقلناها عن الشيخ محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ١١٢ ــ ١١٣ ٠

المحق أو واضحة الصواب ، بل إن قرة حجة خصومهم لا تزيدهم إلا إمعانا في اعتقادهم وبحتا عما يؤيده · والسبب في ذلك استيلاء أفكارهم على نفوسهم ، وتغلغل مبادئهم في أعماق قلوبهم فلا يرضون عنها بديلان · وقد ذكر ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة » والمبرد في « الكامل » روايات وزقائم تثبت ذلك ، مما لا نجد بنا حاجة الى ذكرها ·

ونظرا لقصر باع الخوارح في العلم وعدم احتفائهم بالعقل ، وتطرفهم في البادي ، وصبفهم بعض العلما ، بالبديل وقلة العلم ، فها هو ابن كبير يقول فيهم : « إن هؤلاء الجهلة الضلال ، والأشقياء في الأقوال والأفعال ، اجتمع دأيهم على الخروج من بين اظهر المسلمين ، وفضرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والحالات ، وفارقوا سائر الفرابات ، يعنقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم ، أن هذا الأمر يرضى رب الأرض والسموات ، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظلمان والعظلمان أم والخطبئات ، وأنه ممسا زينه لهم أبليس الشمسيطان الرخيم »(د) ، وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله نعالى : « فل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سمعيهم في انعياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، أولئك الذين تطروا بآيات . ربيم ولقائه فحبطت أعمالهم ، فلا نقيم لهم يوم القيساعة وزنا » ( سمورة الكيف : ١٠٣ سمورة ) .

ولا نجد في فكر الخوارج وثقافتهم أية آثار لعالم عقلية كالمنطق والفلسفة ولا أية آثار لعلوم اليونان كالمنطق والطب وعلم النجوم وغيرها ، رغم أن بعض مؤرخي الاسلام يرون أن الفكر والثقافة اليونانية قد انتشرت في العالم الاسلامي في القرن الأول الهجري وهو القرن الذي شهد نشأة الجوارج وقوتها وازدهارها واذا كانت الفكرة الشائعة أن حركة اتصال المسلمين بالفلسفة اليونانية إنها بدأت في عصر العباسيين البان حركة الدونانية إنها بدأت في عصر العباسيين الاسلامي اتصل ازدهاز الترجمة في في يبدو أن اتصالا حقيقيا نشأ في العالم الاسلامي اتصل في المسلمون بالفلسفة اليونانية في العقود الاسلامية الأولى وقد ذكر لنا أبن كثير في بعض النصوص أن علوم الأوائل التي هي الفلسفة اليونانية وعلم أبن كثير في بعض النصوص أن علوم الأوائل التي هي الفلسفة اليونانية وعلم

<sup>(</sup>٤) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ١١٤ ـ ١١٥ •

<sup>(</sup>٥) ابن كثير : البدابة والنهاية ، مجله ٤ ، ح ٣٨ ، ص ٣٧٤ .

النجوم وغيرهما بي قد انتشرت، في العالم؛ الاسلامي في القون الأول الهجوى ، كما أن هناك نصب نقله لنا الشيرازي في كتاب « الأسهار الاربعة ، عن « إلى المطارحات، و المسهروروي يقول فيه : « إن المتكلمين الأوائل في عهن بدي أمية عرفوا الفلسفة اليونانية ، ولكن ليست من ذلك النوع المسائي الذي عرفه المسلمون بعد ، ويقول إن مؤلاء المتكلمين أخذوا تلك القواعد اليونانية التي عرفه المسلمون بعد ، ويقول إن مؤلاء المتكلمين أخذوا تلك القواعد اليونانية التي عرفوها ، وجعلوها أساسا لفلسفتهم ، ومن المحتمل أن يكون قد وصل الى المتكلمين أفي الغصر الأول عن طريق مناقشات شقوية من آباء الكنيسة أو عن طريق كتب نقلت بعض قواعد الفلسفة الرواقية (أ)

وإذا كانت هذه النقول تثبت بدرجة ما ، تواجدا بصورة ما ، الفلسفة اليونان وعلومهم في القرن الأول الهجرى ، فليس لدينا ما يؤكد أو يشير الى أن الخوارج قد عرفوا الفكر اليوناني بفلسفته وعلومه أو تأثروا بشيء متها من قريب أو من بعيد ، وأقوى دليل على ذلك هو أننا لا نجد لمذهب الخوارج بأصوله ومبادئه أية صلة بينه وبين ذلك الفكر الأجنبني ، وهو ما يجعلنا نؤكد أن مذهب الخوارج يرند الى أصول إسلامية بحت وأن يكن بفهم خاص من جانب أصحابه للنصوص الدينية قرآنا وسنة ،

ويبدو لنا أن إيمان الخوارج وقنساعتهم بما آمنوا به ، وانشسخالهم بالأحداث السياسية والتوجهات العملية بإزاء مخالفيهم من المسلمين حكاما ومحكومين ، قد شخلهم عن البحث فيما لدى المخالفين للاسلام من عقسائه وفكر وافد من خارج ، لقد اكتفوا بما لديهم من فكر وعقيدة ، واذا كانوا قد أغلقوا الأبواب والنوافذ على فكرهم الخاص وعقيدتهم ، مما حال دون اطلاعهم ومعرفتهم الدقيقة والصحيحة بما هية الاسلام وجوهره ، وبما لدى مخالفيهم من المسلمين من أصول وأفكار وآراء ، فليس لنا أن نتوقع منهم معرفة بفكر أو علم غير إسلامي مما نجده لدى البونان أو غيرهم .

ولذلك كان فكر المعتزلة وثقافتهم ، وفكر الأشاعرة وثقافتهم من بعد، وفكر فلاسفة الصوفية الاسلاميين ، أرحب آفاقا ، وأخصب مادة ، وأثرى ننوعا ، من فكر الخوارج ، بل إنه كان أعمق وأكبر شمولا لطرح المسائل

<sup>(</sup>٦) د٠ على سيامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الاسبلام، ص ٣٠ ـ ٣١ ، القاهرة ١٩٥٤م ٠

ومناقشاتها ومعالجتها بمنظور إسلامی يعتمد على معطيات العقل والنقسل معا و واذا كان بعض المعتزلة قد اتفقوا مع الخوارج في بعض الآراء والتوجهات النظرية \_ كما سنرى بعد \_ فإن اختلافهم معهم كان أشد وأقوى في كثير من الآراء الأخرى •

#### ۲ ـ فـ کر ظـاهری:

وكان فكر الخوارج في مجمله ذا خصوصية تفرد بها. وتميز عن فكر غيرهم من العلما والفقهاء في عصرهم ، وعن فكر معظم الفرق الإسلامية التي ظهرت بعد ذلك ، لقد كان فكرا ظاهريا يعتمد على التمسك بظاهر النصوص الدينية وهو ما جعل ثقافة الغلاة منهم تمحصر في حفظ هذه النصوص قرآنا وسنة دون فهمها على أوجهها الصحيحة ولا تجد عندهم اعمالا يذكر للعمل في فهم عذه النصوص ونادياتها ومضامينها ومقاصد الشريعة فيها ومراميها ، كما لا تجد لديهم اجتهادا يذكر في القياس الفقهى أو في تأويل ما يمكن تأويله من هذه النصوص حين يتعارض صريح المعقول مع صحيح المنقسول تعارضا طاهريا .

بل إن الأزارقة منهم لا يعتبرون الاجتهاد أصلا في الاحسكام ، بل إن مالاً ينص عليه من الأحكام نليس بواجب القيام به ، وذلك مثل إهمالهم حد رجم الزاني المحصن وحد من يقذف الرجال ، وذلك لأنهم أخذوا بظاهر النص في قوله تمالى : « واللهين يوهون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ، فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » ( النور : ٤ ) قالوا إن الآية لم تذكر حدا لقذف المحصنين من الرجال · غير أن النجدات أتبساع نجدة بن عامر قد اهتموا بالاجتهاد بدرجة جعلتهم يقولون بأن من اجتهد في شيء وأخطأ فيه فهو معذور ، كما انهم اعتبروا أن نصف الدين انما يعرف عن طريق الاجتهاد حتى أنهم قالوا بأن من خاف العذاب على المجتهد في الأحكام المخطئة قبل أن تقوم عليه الحجة فهو كافر (٧) ·

لقد استحوذت الالفاظ البراقة على نفوسهم واستولت على مداركهم ، فكانوا أسبه باليعقوبيين الذين ارتكبوا أقسى الفظائع وأشد الشيائع فى الثورة الفرنسية ، فقد استولت على هؤلاء ألفاظ الحرية والمساواة والاخاء ،

<sup>(</sup>٧) الأشعرى ، مقالات الاسلاميين ، ح ١ ، ص ١٦٣ ، القاهرة ١٩٥٠م

وباسمها قتلوا الناس وأهرقوا الدماء · والخوارج استولت عليهم الفاط الايمان ولا حكم إلا لله ، والتبرؤ من الظالمين ، وباسمها أباحوا دماء المسلمين وخضبوا البلاد الاسلامية بالدماء وشنوا الغارة في كل مكان(٨) ·

وقد أوقعهم هذا التمسك بظاهر النصيوص في تناقضيات مذهبية كثيرة ، فضلا عما أوقعهم فيه من مواقف لهم متعارضة ، يدرك تناقضها من أوتي حظا قليلا من العقل السليم ومنطقه · لقد كان أخدهم بظاهر النصوص سببا في فهمهم المحدود والضيق لحقيقة جوهر النص ومراميه · « ولو أنهم وعوا أسباب تنزيل الآيات وعرفوا المحكم والمتشابه وأسرار اللغة العربيسة ما وقعوا أبدا فيما وقعوا فيه ، لحماسهم الفكرى وعنادهم العجيب(٩) ·

وقد أدى تمسكهم بظواهر النصوص الدينية الى اعتناقهم مبدأ من أخطر المبادى على الاسلام والمسلمين وهو مبدأ تكفير مخالفيهم من المسلمين ، وكان استدلالهم على صحة ما اعتنقوه بظواهر الآيات من القير آن الكريم \_ مما سنعرض له فيما بعد \_ لم يتعمقوا في فهم مقاضدها وفراهيها وأحكامها فكان منهم من تكفير المسلمين بل وتكفير بعض الصحابة أيضا .

وحين أدرك أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن الخوارج يتمسبكون بظاهر النصوص ويفهمونها بطريقة خاصة بهم ، لم يناقشهم عندما اعتزلوه بعدالتحكيم ونزلوا بحروراء ولم يجادلهم بالنصوص كثيرا، بل كان يناقشهم بأعمال الرسول على ، لأن العمل لا يقبل تأويلا ولا يفهم إلا على وجهه الصحبح ، فلا يكون فيه مجال لنظراتهم السطحية ونفكيرهم الذى لا يصيب إلا جانبا واحدا ، ولا يتجه إلا الى اتجاه جزئى ، وفي الاتجاه الجزئي الجانبي في فهم العبارات والأساليب ، بعد عن مرماها ومقاصدها ، ولذلك قال لهم على رضى الله عنه : و من فين أبيتم إلا أن تزعموا أنى أخطسان وضللت ، فلم تضلون عامة أمة محمد على أبيتم الإان المخصن ، ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، علمتم أن رسؤل الله على رجم الزاني المخصن ، ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله ، وقطع يد السارق وجلد الزاني عير المحصن وقتم قسم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات ، فأخذهم الرسول بذنو بهم وأقام

<sup>(</sup>٨) محمد أبو زهرة : تاريخ الجدل ، ص ١٤٧ ، القاهرة ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٩) دِ عامر النجار : الخوارج ، ص ١٥٧٠

<sup>(</sup> م ٦ - الخوارج )

حق الله فيهم ، ولم يعنعهم سهمهم من الاسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أعله(١٠) .

إن ظاهرية الفكر الخارجي أدت باصحابه الى إصدار أحكام وفتاوي تخالف مخالفة صريحة مقتضييات الشريعة وأحكامها وجوهر الاسسلام الصحيح وادا كان الخوارج مخلصين في عبادتهم أقوياء في إيمانهم ، فإن ذلك لا يخول لهم النصدر للفتوى في أمور دينية وسياسية خطيرة · ذلك أن ، الاخلاص والايمان وحدهما لا يكفيان ، بل لابد من أن يساندهما ويدعمهما فقه عميق لشريعة ألله وأحكامه ، وثقافة عريضة متنوعة لا تقف عند مجرد حفظ القرآن وأحاديث الرسول على وليذا كان أثمة السلف يوصون بطلب العلم قبل التعب والجهاد حتى لا ينحسرف عن طريق الله من حبث لا يدرى ، وفي هذا قال الحسن البصرى : « العامل على غير علم كالسالك على غير طريق ، والعامل على غير علم ، ما يفسد أكثر مما يصلح ، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعام وأن قوما طلبوا العلم الديادة وتركوا العام حتى خرجوا باسيافهم على صحابة رسول الله مثل على ومعاوية وأنصارهما ( يقصد الخوارج ) واو طلب والعام لم يدلهم على العلوية وأنصارهما ( يقصد الخوارج ) واو طلب والعام لم يدلهم على ما فعلوه م (۱۱) و

ويبدو أن الخوارج لم يهتموا كثيرا بإدراك النرق بين المحكم والمتشابه في القرآن وذلك لقصور نظرهم وقلة اجتهادهم وظاهرية فكرهم، ولم يدركوا أن الحكمة الالهية في ورود المحكم والمنشابه « أنه تعالى لما أن كلفنا النظر وحثنا عليه، ونهانا عن التقليد ومنعنا منه ، جعل القرآن بعضله محكما وبعضه متشابها ليكون ذلك داعيا لنا الى البحث والنظر وصارفا عن الجهل والتقليد، ولأن ذلك يكون ادخل في باب الثواب وهذا فضلا عن أنه تعالى أراد أن يكون القرآن في أعلى طبقات الفصاحة والاعجاز ليكون علما دالا على صدق النبي على واذا كان المحكم هو ما أحكم المراد بظاهره، والمتشابة هو مالم يحكم المراد بظاهره، والمتشابة هو مالم يحكم المراد بظاهره، والمتشابة هو مالم يحكم المراد بقلة أو سمعية

<sup>(</sup>١٠) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ١٠٨ ــ ١٠٩ .

<sup>(</sup>١١) نقلا عن د٠ يوسف القرضاوى : ظاهــرة الغلو في التكفير ،

ص ۲۶۰

نعرف بها المراد بالمتشابه ونحملة على المحكم ، والقرينة السمعية إما أن تكون قى آية أو اخرى من آيات القرآن أو في سننة الرسول على من قول أو فعل أو في أية أو أخرى من آيات القرآن أو في سننة الرسول على من قول أو فعل أو في إجماع الأمة (١٦) ، أذا كان الأمر كذلك ، فإن الخوارج فيما يبدو لنا لم يهتموا كثيرا بضبط المتشابه ولم يعملوا عقولهم في استخراج القرائن من القرآن أو السنة أو الاجماع ، واكتفوا بظاهن النصيصوص ، وبالذات تلك النصوص التي، تتفق في ظاهرها مع مذهبهم وتدعم مبادئه وأصوله . . . .

ومما يدل أيضًا على تمسك الخوارج بظاهر النص الديني ، ما ذهب اليه الأزارقة حيث قالوا إنه يجوز على الأنبياء أن يرتكبوا الكبائر والصغائر أن ولا يخفى مافى هذا الرأى من تناقض وانحراف ، إذ إنهم بينما يكفرون مرتكب الكبيرة ، يجوزونها على الأنبياء ، فيجوزون بالتالى الحكم على الأنبياء بالكفر ، فالنبى ،إذن قد يكفر ثم يتوب(١٢) ، وقد استندوا في ذلك الى ظاهر الآية التي يقول فيها تعالى : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا ، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ( الفتح : ١ - ٢ ) ،

وفي قولهم هذا إنكار لعصمة الانبياء التي ثبتت عقلا وشرعا وأما فيما يتعلق باختصاص هذه الآية بنبينا محمد و ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذبك وما تاخر ) ، فإنا نحيل في الرد الى تفسير الامام الاثنورى فخر الدين الرازى حيث ذكر فيها وجوما تنفى الكبائر عن الانبياء وتثبت عصصمتهم عنها ومن هذه الوجوه ، أن فتح مكة كان سببا لتطهير بيت الله تعالى من رجس الاوثان ، وتطهير بيته صار سببا لتطهير عبده ومنها أن بالفتح يحصل الحج ، ثم بالحج تحصل المنفرة و ألا ترى الى دعاء النبي و عيث حيث عالى في الحج : « اللهم اجعله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا » ومنها التعريف ، وتقديره إنا فتحنا لك ليعرف أنك مغفور ومعصوم ، فإن الناس كانوا علموا بعد عام الفيل أن مكة لا ياخذها عدو الله المسخوط عليه وإنها يدخلها وياخذها حبيب الله المغفورله و واذا لم يكن للنبي في ذنب ، فماذا ينفر له ؟ يجيب الرازى بأن المراد هو ذنب المؤمنين ، أو هو العصمة فماذا ينفر له ؟ يجيب الرازى بأن المراد هو ذنب المؤمنين ، أو هو العصمة غمادا ينفر له ؟ يجيب الرازى بأن المراد هو ذنب المؤمنين ، أو هو العصمة عن الكبائر ، أما الصغائر فإنها جائزة على الانبياء والله يصونهم عن العجب عن الكبائر ، أما الصغائر فإنها جائزة على الانبياء والله يصونهم عن العجب عن الكبائر ، أما الصغائر فإنها جائزة على الانبياء والله يصونهم عن العجب عن الكبائر ، أما الصغائر فإنها جائزة على الانبياء والله يصونهم عن العجب عن الكبائر ، أما الصغائر فإنها جائزة على الانبياء والله يصونهم عن العجب

<sup>(</sup>١٢) عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص ٩٥٩ ــ ٦٠١ ٠

<sup>(</sup>١٣) محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الاسلامية ، ح ١ ، ص ٨١ ٠

أما قوله تعالى : « وما تاخر » فهو أنه تعالى وعد النبي على بانه لا ينبسب بعد النبوة ، فيصد المعنى هو أن الله ينفر للنبي ما يجوز أن يكون قيم وقيم فيهم من صفائر قبل النبوة بالعفر ، وبعد النبوة بالعصمة(١٤)

ويلاحظ أن الامام القرطبي في تفسيره لهذه الآيات ، قد وافق الراذي في كل ما ذهب اليه ، غير أنه زاد عليه بقوله إن عطاء الخرسائي قال بان « ما تقدم من ذنبك » يعني من ذنب أبويك آدم وحواء ، « وما تأخر » من ذنب يوم بدر حين أخذ النبي بالله يدعو ويقول « اللهم إن تهلك عدم البصابة لا تعبد في الأرض أبدا » وظل يرددهما كثيرا ، فأوحي الله اليه ، من أين نعلم أني لو أهلكت هذه العصابة لا أعبله أبدا ، فكان هذا الذنب المتقدم ، وأما « ما تأخر » فإشارة الى ذنب يوم من حصباء الوادي ، فأخذه بيده ورمي به في وجوه المسركين وقال : « شاهنت من حصباء الوادي ، فأخذه بيده ورمي به في وجوه المسركين وقال : « شاهنت من حصباء الوادي ، فأخذه بيده ورمي به في وجوه المسركين وقال : « شاهنت الوجوه ، حم ، لا ينصرون ) ، فانهزم القوم عن آخر مم فلم يبق أحسد ولكن إلا امتلات عيناه رملا وحصباء ، ثم نادي في أصحابه فاجتمعوا فقال لهم : إلا امتلات عيناه رملا وحصباء ، فانزل الله عز وجل : « وما وهيت إذ وهيت ولكن الله قديم « ( الأنفال ينهزموا » ، فانزل الله عز وجل : « وما وهيت إذ وهيت ولكن الروذياري : إن معني الآية مو أنه لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه الودياري : إن معني الآية مو أنه لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه الهود) ،

فها نحن نرى كيف تمسك الخوارج بظاهر الآية التى ورد بها لفظـة « ذنب » فانطلقوا منها الى القول بجواز ارتكاب الأنبياء للكبائر والصغائر من الذنوب ، وهو رأى انفرد به الخوارج ،

وثمة دليل آخر على تمسكهم بظاهر النصوص مما اوقعهم في إصدار الحكام خاطئة • ذلك أن ميمون بن عمران مؤسس فرقة الميمونية من البروارج على بضلالة اشتقها من دين المجوس ، وهي أنه أباح نكاح بنات البنسات والأولاد من الأجداد ، وبنات أولاد الاخوة والأخوات مبررا ذلك بأن آية

<sup>(</sup>۱٤) الفخر الرازى: مفساتيع الغيب « التفسير الكبير » ، ح ٧ ، ص ٥٣٣ ص ٥٣٥ -

<sup>(</sup>١٥) القرطبي : ألجامع لاحكام القرآن ، مجله ٨ ، حد ١٦ ، ص ١٧٤ ٠

القحويم التي وردت بالقرآن لم تحرم ذلك (١١) • يقول تعالى : « حرمت عليكم امهاتكم وبنات الأخ وبنسات الأخت وامهاتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنسات الأخت وامهاتكم اللاتي المضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللائي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل ابنائكم الذين من اصسلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيما » (النساء: ٢٧) »

واحتج ميمون الخارجي على ما أباحة ، من أن الآية لم يرد بها ذكر ربنات البنائ ولا بنائ البنين ولا بنات أولاد الاخوة ، ولا بنسسات أولاد الأخوات •

وقد على عبدالقاص البغدادى الأشعرى على ذلك بقوله إن ميبون إن طرد قياسه فى أمهات الأمهات الأباء والأجسداد، انمخض فى المجوسية ، وإن لم يجز نكأخ الجدات وقاس الجدات على الامهات ، لزمه قياس بنات الأولاد على بنات الصلب ، وان لم يطرد قياسه فى هذا الباب ، نقض اعتسلالة وحجته ، ولهسذا اعتبر عبد القاص البغدادى الميونية من الخوارج ، خارجين عن فرق الاسسلام وقال بأن أهل السنة والأسساعرة يحكمون بكفرهم(١٧) ،

# ٣- فيكر لا يغلو من تنافض:

يؤدى الفكر المتناقض فى المذهب الواحد الى نتائج أقل ما توصف به أنها سلبية تفقد المذهب مصداقيته وتزعزع الثقة به فى نظر الآخرين ، كما يؤدى الى انقسام أصحاب المذهب على أنفسهم فينقم بعضهم على بعض ويكفر بعضهم بعضه ، ولا يعود يجمعهم جامع من رأى أو موقف واحد تجاه المسائل والمشكلات التى نواجههم فكوا وعملا ، هذا ، فضلا عن أن التناقض يؤدى الى أن تكون المعالجات المطروحة من جانب أصحابه معالجات مامشية يعتورها التغيير والتبديل فلا يقر لها قرار من حيث لا يوجد لها أطر مرجعية ثابتة ،

<sup>(</sup>۱٦) الاسفراييني: التبصير في الدين، ص ١٥، الفخسر الرازى: اعتقادات، ص ١٥، الشهرستاني: الملل والنحل، ح ١ ص ١٢٨ ـ ١٢٩٠. واعتقادات، ص ٢٨١ م المغدادي: الفرق بين الفرق، ص ٢٨١، ص ٣٥٧.

ومِن ثم تكون هذه المعالجات متناقضة بإزاء موقف واحد معين أو مشكلة بعينها .

والسنا ببالغ إذا قلنا بأن ذلك كله قد تمثل في فكر الخوارج اصدق تمثيل ف ذلك النا الفكر الخارجي ليس فكرا متسقا مع نفسه وإنها هو فكر متناقض في معظمه لا وقد أدى ذلك الى أن تكون أصول الأحكام وأسانيدها عندهم غير ثابتة ولا واحدة في المواقف والأحداث المتسابهة ، وهو ما يخول لنا الفسول بأن تعاملهم مع الأحسدات والمواقف كان يغلب عليه التسرع والاندفاع والتهور أكثر مها يغلب عليه التعقل والتأني والضبط وسوف نسوق هنا أمثلة عديدة نستدل بها على صحة ما نقول .

فمن أمثلة تناقضاتهم في أحسكاعهم ومواقفهم ، أنهم استجلوا ماء السنلين من معالفيهم رجالا منساء وأطفالا ، ولم يستحلوا أكل تمرة بغير ثمنها · ذلك أن الخوارج عندما اعتزاوا عليا بعد التحكيم ونزلوا بحروراء لقوا في طريقهم عبدانه بن حبساب بن الارث صاحب رسسول الله على فاستعرضوه وقالوا له : عل سمعت عن أبيك حديثا تحدثه عن رسول أله يها تحدثناه ، قال : نعم · سمعت أبي يحدث عن رسول الله أنه ستكون فتنة ، القاعد فيها خير من الله من الله من والماشي موالله عن من الله الله الله والماشي خير من الساعي (۱۸) ، فإن أدركت ذلك فكن عبدالله المقنول لا القاتل وكان قصسده رجوعهم عن الفتنة (۱۹) · فلما انتهى من كلامه قاموا اليه فضربوا عنقه وبقروا بطن امرأته وقتلوا ولده حيث كانت حبسلي · ثم إنهم نزلوا تحت نخل ، بطن امرأته وقتلوا ولده حيث كانت حبسلي · ثم إنهم نزلوا تحت نخل ، فسقطت رطبة فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه ، فقال له أحدهم : أخذتها بغير حقها وبغير ثمنها ، فلفظها من فمه (۲۰) ·

ومن تناقضاتهم أيضا ، أنهم تعبوا في العبادات وسيسهروا في قراءة القرآن ، وجزع عبدالرحمن بن ملجم الخارجي ... بعد قتله علتي ... عند قطع لسانه ، من فوات الذكر ، وقطع عبدالله بن جعفر حاكم الكوفة آنذاك يدى ابن ملجم ورحلبه ، فلم يجزع ولم يتكلم وجعل يقرأ سورة العلق ، فعولج

<sup>(</sup>۱۸) ابن كنير : البداية والنهاية ، مجلد ٤ ، حـ ٣٨، ص ٣٧٥ ٠

<sup>(</sup>١٩) ابن تيمية : منهاج السنة ، ح ٣ ، ص ٢٢٠ ٠

<sup>(</sup>۲۰) ابن الجوزى أَ تَلْبُيسُ ابليس ، ص ٩٣ ـ ٩٤ ٠

على قطع لسانه فجزع ، فلما سئل عن سبب جزعه قال : اكره أن اكون في الدنيا مواتا لا أذكر الله (٢١) • يجزع على قطع لسانه حرصا على ذكر الله ، ويستحل قتل على رضى الله عنه ذى المناقب والمآثر العديدة •

وفى الوقت الذى كان فيه الخوارج يستحلون دماء المسلمين واموالهم ، لم يستحلوا دماء أهسل الذمة وأموالهم بل يراعون حقرقهم وذلك احتراما لذمتهم التى دخلوا بها فى أمان أهل الاسلام ويروى أن أحد الخروارج أمسك بسيفه فأخذ يهره ، فمر به خنزير لرجسل من أهل الذمة ، فضربه المخارجي بالسيف حتى شق جلده ، فقال له آخر : لم فعلت ذلك وهو لذمى ، وقال الناس هذا فساد فى الأرض ، فاسرع الخارجي الى صساحب المخنزير فارضاه فى ثمنه (۲۲) .

ومما روى فى ذلك أيضاً ، من أنهم كانوا يستحلون دم المسلم المخالف لمنهم ويحفظون دم النمى ولا يريقونه ، أن واصل بن عطاء زعيم المعتزلة كان يسير فى رفقة من صحابه ، فأحسوا بالخوارج فلنعروا ، فقال واصل لاصحابه وكان عالما بمذهب الخوارج : لا تكلموهم ودعيوني وإياهم · ثم سأله الخوارج : ما أنت وما أصحابك ؟ فقال واصل : مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله · قال الخوارج : قد أجرناكم · قال واصل : فعلمونا · فبعمل الخوارج يعلمونهم أحكامهم وأصول منهبهم ، وجعل واصل يقيول فبعمل الخوارج يعلمونهم أحكامهم وأصول منهبهم ، وجعل واصل يقيول تد قبلنا · فسر الخوارج منهم وقالوا لهم : امضوا مصاحبين ، ما عليكم من بأس : · قال واصل وقد خاف غدرهم به : ليس ذلك لكم فإن الله يقيول : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مآمنه » ( التوبة : ٦ ) فنظر الخوارج بعضهم لبعض وقالوا : هذا حق ، وأرسلوا منهم من أبلغ واصل وأصحابه مامنهم (٢٢) ·

وبهذا شهد عليهم الرسول عليه بالمروق من الدين كما يمرق السمهم من الرمية ، إذ قال عليه السلام إنهم يقتلون أهل الاسلام ويتركون أهمل

<sup>(</sup>٢١) ابن الجوزي: المدر السابق ، ص ٩٤ - ٩٠٠

<sup>(</sup>٢٢) ابن كثير : البداية والنهاية ، مجلد ؟ ، ح ٣٨ ، ص ٣٧٥ ·

<sup>(</sup>٢٣) المبرد : الكامل في اللغة والأدب ، حـ ٢ ، ص ٢٥٤ •

الأوثان أن وَمَدُلِ أَمْنَ أَعْلَامُ لَهُوتِهُ عَلِيهِ السَّلَامِ إِذَا أَنْدُرَ بِلِيَلِكَ وَهُوا مِنْ بِجُرُّ لَيَاتُ النَّيْنِ بِهَ وَكُلِكَ أُوهُوا مِنْ بِجُرُّ لَيَاتُ النَّيْنِ بِهَ وَكُلِكَ أَوْمُوا مِنْ بَجُرُّ لَيَاتُهُ . النَّيْنِ بِهُ وَكُلِنْ الأُمْنِ عَلَالِكَهُ .

ومن أشنع تناقضات الأزارقة منهم ، أنهم كفروا عليا رضى الله عنه ورُعمُوا أنه هو المشاو إليه في قوله تعالى : « ومن الناس من يعجب كوقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي فليه وهو أند الخصام » ( البقرة ان عربه على مافي فليه وهو أند الخصام » ( البقرة ان عربه كان في الوقت الذي قالوا فيه إن صاحبهم عبدالرحمن بن ملجم قاتل على كان على حق ، وأنه يهدق في قول الله تعالى : « ومن الناس من يشرى نفيسه ابتغاء مرضاة الله والبقرة : ٧:٢) يقصدون بذلك أن ابن ملجم قتل عليا ابتغاء مرضاة الله وله الجنة (٢٠) .

وقد راح الخوارج يزهون ويفخرون بابن ملجم هذا ، فهاهؤ عمران بن حطان ، مفتى الخوارج وزاهدها وشاعرها الاكبر يقول في الضربة القاتلة التي وجهها ابن ملجم لعلى فقتله بها ، ويبشره برضوان الله :

ياضنرية من تقى ما اراد بهسسا إلا ليبلغ من ذى العرش رضسوانا إشنى لأذكنسرة يوما فاحسسسبه أوفى البسسرية عند الله ميسسزانا الأرم بقنوم بطون الطسلير أقبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا(٢١)

ونحن نرى أن الخوارج قد وقعوا بهذا فى خطأ فادح يرجع الى جهلهم بأسباب نزول الآيات ، وضعفهم فى إعمال القياس ، لقد كان قياسهم خاطئا فيما بخص قوله تعالى : « وهن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا . . . » فيما بخص قوله تعالى : « وهن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا . . . » وانها ننطبق على علتى باعتباره كافرا أو منافقا يحل قتله ، ذلك أن سبب نزول الآية هو أنها الزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى وهو حليف بنى زهرة ، وقد أقبل الى النبى التي بالمدينة فأظهر له الاسلام ، وأعجب النبى التي الله منه ، وقال الأخنس إنها جئت أديد الاسلام والله يعلم أنى لصادق ،

<sup>(</sup>٢٤) ابنَ حزم أَ: الفصل ، حا ، ص ١٤٤ •

<sup>(</sup>٢٥) ابن الجنوزي : تلبيس ابليس ، ص ٩٤ ــ ٩٠ ٠

<sup>(</sup>٢٦) الشهرستاني : الملل والنحل ، ح ١ ، ص ١٢٠ ــ ١٢٢ ٠

وذلك قوله ويشهه الله على مافى قلبه ثم خرج من عند رسول الله يها فمسر بزرع لقوم من المسلمين وحمد ، فأحرق الزرع وعقر الحمل ، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية ، وكذلك قوله تعالى : « وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والتسل »(٢٧) • فاين هذا من علتى رضى الله عنه ، وهل كان علتى منافقا ، وهل أفسد في الأرض وأهلك الحرث والتسل كالأختنى ، إنه قياس خاطىء لا سند له من عقل أو شرع •

أما فيما يخص قوله تعالى : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله » وأنها عبدهم تصدق على ابن ملجم قاتل على فهو جهل وخطأ فى القياس أيضا ، ذلك أن سبب نزول هذه الآية فيما دوى عن ابن عباس وأنس بن مالك وغيرهما ، أنها نزلت فى صهيب بن سنان الرومى حينها أداد الهجرة من مكة الى المدينة فتبعه نفر من قريش وطالبوه أن يدلهم على ملك وبيته بمكة ليأحذوه وإلا لم يخلوا سبيله ، فأخذوا ما معه من مال ودلهم على ماله وبيته بمكة فأخلوا سبيله ، فلما بلغ ذلك رسول الله يتل قال : « ربع ماله وبيته بمكة فأخلوا سبيله ، فلما بلغ ذلك رسول الله يتل قال : « ربع والله صهيب أو ربع البيم أبا يجبى ، فنزلت هذه الأية ، وقيل الها نزلت في كل شار نفسه في طاعة الله وجاهد في سبيله وأمر بالمروف ونهي عن المنكر (٢٨) ،

فإن احتج المخوارج بالقول الثانى فيمن نزلت فيه هذه الآية ، فقسه أخطأوا حين اعتبروا أن قتالهم لعلنى بن أبى طالب وقتله غيلة ، جهاد فى سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، وله ماله من سبق وفضل ومناقب ومآثر فى الاسلام ، ولئن كان على فى نظرهم قد أخطأ فإن خطأ المسلم لا يبرر قتله ، لأن الامبلام لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاثة : قتل النفس بغسير حق والزانى المجمعين ، والمرتد ، ولم يكن علنى واحدا من هؤلاء والاسسلام يعظم جريمة القتل فى قوله تعالى : « من قتل نفسا بغير نفس فكانها قتسل الناس جميعا » وها هو رسول الله يهي يصرح بالتحسريم فى قوله : « كل السلم على المسلم خرام ، دقه وعرضه وماله »

<sup>(</sup>۲۷) أبو الحسن النيسابورى : أسباب النزول ، ص ۲۹ ٠

<sup>(</sup>۲۸) أبو الحسن النيسابورى: أسباب النزول ، ص ۲۹ - ۳۰ ، ابن سيمية : منهاج السنة ، ح ٤ ، ص ٣٣ ٠

ومن تناقضات الخوارج في فكرهم ، أنهم أخذوا على عثمان رضى الله عنه أنه آذى أصحاب رسول الله على مثل عبدالله بن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وأبي ذر الغفارى ، ثم نجدهم يبالغون في الطعن على أصحاب النبي على مثل طلحة بن عبيدالله ، والزبير بن العوام ، وعائشة أم المؤمنين وزوج الرسول ، وعثمان بن عفان ، وعلى ابن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، ويحكمون بكفرهم جميعا(٢١) ، فوقعوا بهذا فيما إستنكروه ورفضوه فكان خطام مضاعفا ،

ومن تناقضات النجدات أصحاب نجدة بن عامر الحنفى ، قولهم بأن من كذب كذبة صغيرة أو ارتكب معصية صحيحة وأصر على ذلك فهو كافر مشرك ، وكذلك أيضا في الكبائر ، أما من ارتكب الكبائر غير مصر عليها فهو مسلم- • وذهبت النجدات أيضا الى أن أصحاب الكبائر من الخوارج ليسدوا كفارا ، أما مرتكبوها من غيرهم فهم كفار (٢٠) •

وذهب نجدة الى أن أصحاب الحدود من مخالفيه ، أى من استحق أن يقام عليه حدود الزنا والسرقة والقذف والقتل من أصحابه ، فلعل الله يعفو عنهم ، وإن عذبهم الله ففى نار غير النار التي يعذب بها غيرهم من الكفار والمسلمين ، ثم يدخلهم الجنة ، فلا تجوز البراءة منهم(٢١) .

وكان اصحاب نجدة بن عامر ، قد نقموا عليه بعض تصرفاته فاستتابوه فتاب ، ثم ندموا على اسمستتابته وقالوا : لقد أخطسانا ، وما كان لنا أن نستتيبه وهو الامام ، وما كان له أن يتوب باستتابتنا إياه ، فتابوا من ذلك وطلبوا منه أن يتوب من توبته وإلا نابذوه ، فتاب من توبته ، ولكن ذلك لم يكفهم أيضا ، فقال بعضهم إن هذا إقرار منه ما أي من نجدة ما بصحة أحمد الذنبين : صحة ذنب تاب منه أولا ، أو صحة توبة من غير ذنب ، فكفروه ورثبوا عليه وقتلوه (٢٢) ،

<sup>(</sup>٢٩) الأشعرى: مقالات الاسلاميين ، حد ٢ ، ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>۳۰) ابن حزم: النمصل، حدة، ص ١٤٥، الأشعرى: مقالات، حدا ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣١) الشهرستاني : الملل والنحل ، حـ ١ ، ص ١٢٣ – ١٢٤ ·

<sup>(</sup>۲۲) الشهرستاني : الملل والنحل ، حـ ۱ ، ص ۱۱۱ – ۱۱۲ •

ومن تناقضات البيهسية منهم ، أتباع أبى بيهس ، قول طائفة منهم بأن الامام إذا قضى قضية جور وهو بخراسان أو بغيرها حيث كان ، ففى ذلك الحين يكفر هو وجميع رعيته حيث كانوا من شرق الأرض وغربها • وقالوا أيضا بأنه لو وقعت قطرة خمر في بئر ماء بفلاة من الأرض ، فإن كل من ورد على ذلك البئر فشرب منه وهو لا يدرى ما وقع فيه ، فهو كافر بالله تعالى ، قالوا إلا أن الله يوفق المؤمن لاجتنابه(٢٢) •

ومعنى هذا أنهم يكفرون العبد بذنب غيره ، وينسون أو يتناسون قول الله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ( فاطر : ١٨ ) وقوله سبسانه : « كل نفس بها كسبت رهيئة » ( المدثر : ٣٨ ) ·

ومن تناقضات السبيبية منهم ، أتباع سبيب بن يزيد السيباني ، أنهم أنكروا على عائسة أم المؤمنين خروجها على رأس جيس لتحارب عليا رضى الله عنه في موقعة الجمل ، وكان كل واحد من رجالها محرم لها لأنها أم جميع المؤمنين بنص القرآن ، وزعموا أنها بذلك قد كفرت ، مستندين في ذلك ال قوله تعالى : « وقون في بيوتكن » ( الأحزاب : ٣٣ ) وأنها قد خالفت حسكم الله تعالى ، لكن هؤلاء الخوارج ناقضوا أنفسهم لأنهم أحلوا وأباحوا لغزالة أم شبيب خروجها مع نساء الخوارج ضمن جيش ولدها شبيب لقتسال جيوش الحجاج ولم يحكموا بكفرها مثلما حكموا بكنر عائشة أم المؤمنين ، فإن قال الشبيبية بأن نساء الخسوارج كان معهن أزواجهن أو بنسوهن فإن قال الشبيبية بأن نساء الخسوارج كان معهن أزواجهن أو بنسوهن الزبير ، وكل واحد منهم محرم لها ، وجميع المسلمين بنوها وكل واحد محرم الها ، لكن الخوارج للم يجيزوا لها ما أجازوه لأم شبيب ونساء الخوارج (٢٤) ،

والأدهى من ذلك وأمر ، هو أن الشبيبية قبلوا أن يكونوا أتباعا لغزالة أم شبيب ولامرأته جهيزة بعد أن قتله جيش الحجاج ، وجهوزوا إمامتها ولم يكفروها وتغافلوا عن تلك الآية الكريمة التي احتجوا بها على عائشها

<sup>(</sup>۳۳) ابن حزم: الفصل، حدة، ص ۱٤٥، الشهرستاني: الملسل والنحل، حدا، ص ۱۲٦٠. والنحل، حدا، ص ۱۲٦٠. (۴٤) البعدادي: الفرق بين الفرق، ص ۱۱۳٠.

فبرروا بها استنكارهم لخروجها إلى القتال ، كما برروا بها حكمهم عليها بالكفي هي وهن كان معها في تلك الموقعة (٢٥)

ومن تناقضات الفكر الخارجي ، ما ذهبت اليه الحفضية أثباع خفص ابن أبي المقدام ، وهي من فرق الاباضيية • فقد ذهبت الى أن القرق بين الشرك والاينان معرفة الله تعالى وحدها ، فين عرفة ثم كقر بما سواه من رسول أو جثة أو نار ، أو عمل بجنيع المحرمات من أقتل النفس واست تجلال الزنا وسيسائر المحرمات ، فهو كافر برئ من الشرك والايمان معرفة الله وحده وأن من عرفه فقد برئ من الشرك وإن كفر بطا سواه ، فهذا تناقض وحده وأن من عرفه فقد برئ من الشرك وإن كفر بطا سواه ، فهذا تناقض

ومن دلائل تناقض الفكر الخارجي ، ما روى من أن عبيدة بن هلال اليشكري الخارجي ، أتهم باقرأة حداد ، رأوه مراوا يعخل داره بغير إذنه ، فأتوا الى أميرهم قطري بن الفجاء فذكروا له ذلك ، فقال لهم قطري إن عبيدة من الهين بحيث علمتم ، ومن الجهاد يحيث رأيتهم ، فقالوا : إنا لا نقسره على الفاحشة ، فقال انصرفوا · ثم بعث قطرى الى عبيدة فأخبره بما كان ، فقال عبيدة : لقد بهتوني يا أمير المؤمنين كما ترى · قال قطرى : إنى جامع بينك وبينهم ، فلا تتخضع خضوع المذنب ولا تتطاول تطاؤل البرى ، فجمع بينهم فتكلموا ، فقام عبيدة فتلى قول الله تعسالى : « إن الذين جاءوا بالافك بينهم فتكلموا ، فقام عبيدة فتلى قول الله تعسالى : « إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسسبوه شرا لكم ، بل هو خسير لكم ، لكل امرى منهم ما اكتسب من الاثم ، والذي تموم منهم له عسدا عقلسيم • • • » • النور : ١١ ) فلما سسمعوها بكوا وقاموا الى عبيدة يعانقسونه وقالوا استغفر لنا •

وبذلك ابعدهم عبيدة بتلاوة الآيات عن أن ينظروا فى قضية الاتهام : أمنى صادقة فيستحق العقاب أم هى كاذبة فيكونوا قد بهتوه ، لم يقتكروا فى هذا إزاء ظواهر النص القرآنى من غير أن يطبقوه وبذلك أصدوا الحكم بالبراءة من الفاحشة من غير دليل ، بعد أن اتهموه بها أيضا من غير دليل ، وانتقلوا من النقيض الى النقيض من غير سبب قوى يقتضى ذلك العدول السريع عن رأى الى تقيضه (٢٧) .

<sup>(</sup>٣٥) الاسفراييني : التبصير في الدين ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٣٦) البغدادي : الفرق ، ص ١٠٤ ـ ١٠٥٠

<sup>(</sup>٣٧) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ١١٦ ــ ١١٧ ·

كانت هذه المثلة ذات دلالات قاطعة على تناقضات الفكر الخارجي ؛ ولعل أهم ما يستخلص منها ، هو أنه لا تكاد تخلو فرقة من قرقهم من أقوال واحكام متناقضة مع نفسها ، فضلا عن التناقض بين كل فرقة وأخرى في بغض الآراء والأفكار ، وهو ما جعل التناقض سمة بارزة من سمات فكر الخوارج ، ولم يقتصر الأمر على هذا ، بل إننا نلحظ بوضوح درجات كبيرة من الغلو والتطرف في هذا الفكر وأن اختلفت هذه الدرجات قلة وكثرة وشدة وضعفا بين فرقهم المختلفة ، وهو ما سنوضعه فيما يلى .

# ٤ \_ فـكر متطـرف:

لم يكن فكر الخوارج فكرا متناقضا فحسب ، بل كان أيضا فكرا متطرفا فيه من الغلو والتطرف ما يعد سمة باززة من سنماته افرئيستية ومعلوم أن التطسرف في الافكار والآراء والاحكام ، يؤدى الى التطسرف والجنوح في الفعل، والسلوك والتوجهات العملية في المواقف المختلفة ، ولا غرابة في ذلك من حيث إن الفعل والسلوك يعتبر ترجمة صادقة وتعبيرا واقعيا عن طبيعة الفكر والمعتقد الذي يعد أهم منطلقات السلوك الانساني ومنايعه إلى نيسية

وليست هذه قاعدة عامة في جميع البشر بطبيعة الحالم، لكننا نقضه بذلك أنه كلما كان هناك معتقد أو فكر يتسم بالغلو والتطرف، فإن لنا أن نتوقع مم صاحبه أفعالا وسلوكيات متطرفة أيضا تخالف المعتاد مما درج عليه الناس في مواقفهم ومواجهاتهم الحيائية المتلاحقة، وهكذا كان الخوارج الغلاة متطرفين في الفكر والعقيدة ، متطرفين في الفعل والسلوك وسيسوف نسوق هنا أمثلة نثبت بها صحة ما تقول .

فمن مظاهر تطرف فكر الأزارقة ، أنهم كفروا جميع المسلمين ما عدا أصحابهم وأتباعهم ، ومن ثم حرم نافع على أتباعه وأصحابه أن يجيبوا أحدا من غيرهم من المسلمين الى الصلاة إذا دعاهم اليها ، كما حرم أكل ذبائحهم والتزاوج معهم وموارئتهم ، ولم يقتصر حكمهم بالكفر على عامة المسلمين الذين يخالفون مذهبهم ، وإنما تجاوزوا هذا الحد الى حيث كفروا عثمان بن عفان وعائشة وطلحة والزبير وعبدالله بن عباس رضى الله عنهم ، كما كفروا عليا ومعاوية وعمرو بن العاص والحكمين وكل من رضى بالتحكيم ، وحكموا

بخلودهم جميعاً في النار ، وهم جميعاً من المؤمنين وصحابة رسول الله وفيهم المبشرون بالجنة (٢٨) .

وقد بنى الخوارج على مبدأ التكفير عندهم ، احكاما غاية فى الغلو والتطرف ، فقد ذهب الأزارقة الى أن الدار دار كفر ، يقصدون بذلك دار مخالفيهم والمجتمع الاسلامى الذى يعيشون فى رحابه ، إلا من اظهر إيمانه وفقا لمذهبهم ، وقد اعتبروا مخالفيهم من المسلمين مثل كفار العرب ومن ثم لا يقبلون منهم إلا الاسلام بمنظور مذهبهم الخارجى أو السيف والقتال ، وكذلك كان حكمهم على القاعدين عن الهجرة اليهم والقتال معهم ضمد مخالفيهم ، وهم يستحلون أمانات من خالفهم بدعوى أن الله أحل لهم أموالهم كما أحل لهم دماءهم باعتبارهم مشركين .

وقد وافقت الصلتية أتباع صلت بن عثمان (أو عثمان بن أبي الصلت ، أو صلت بن أبي الصلت ) وهي شعبة من العجاردة ، وافقت الأزارقة في أو صلت بن أبي الصلت ) وهي شعبة من العجاردة ، وافقت الأزارقة في تكفير مخالفيهم واستباحة دمائهم واستحلال أموالهم في كل الأحوال(٢٩) م

وحكم هؤلاء وأولتك بأن أطفال المشركين مشركون كآبائهم وهم معهم في الناد · كما ذهبوا الى أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فقد كفر كغر ملة وخرج به عن الاسلام ، ويكون مخلدا في النار مع سائر الكفار ، واستدلوا على ذلك بكفر إبليس فقالوا بأن إبليس ارتكب كبيرة حيث أمره الله بالسجود لآدم عليه السلام فامتنم وهو عارف بوحدانية الله تعالى(٠٤) ·

وقد شاركت العجاردة من الخوارج ، الفرق الخارجية السابقة في موقفها من أطفال المشركين ومرتكب الكبيرة ·

وسوف نتناول بالتفصيل بيان مبررات الخوارج واسانيدهم في مبدأ التكفير هذا الذي اعتنقوه ثم ننتقد هذا المبدأ بمنظور الفكر الاسلامي عقلا ومنطقا وشرعا ، وذلك في الفصل التالي .

وقد بلغ الفكر المتطرف عند العجـــاردة مدى بعيدا حيث زعمـوا أن

<sup>(</sup>٣٨) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٢٠ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣٩) الملطى : التنييه ، ص ٥٧ -

<sup>(</sup>٤٠) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٢١ \_ ١٢٢ ٠

« سنورة يوسن » ليست من القرآن لأنها قصة في شرح العشبق والعاشسق والمعشوق ، وأن مثل هذا لا يجوز أن يكون كلام الله تعالى(٤١) .

ويتخذ التطرف في هذا الرأى للعجاردة مظاهر أو شناعات نذكرها ونبين خطأ العجاردة فيما ذهبوا اليه:

رأول هذه الشناعات ، هو أن إنكار أن تكون سورة يوسف من القرآن ، حروج على كناب الله تعالى وكفر به (٢١) ، لأن من ينكر بعض القرآن كالذى ينكره كله ، وسورة يوسف قد ثبت فضلها بما رواه أبى بن كعب عن رسول الله على قال : « علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه ، هون الله عليه سمكرات الموت ، وأعطاه القدة أن لا يحسد مسلما » ٠

والثانية ، هو أن في إنكارهم أن نكون هذه السيورة من القيران ، تكذيب لرسول الله على فيد أنه ادعى أنها من القرآن وليست منه ، وفي هذا تكذيب من جانب العجاردة للرسول ، وكذب من الرسول ، وحاشاه أن يكذب على الله ، وفي هذا وذاك ما فيه من شناعة ، وهو على من هو في مصاف الأنبياء والرسل ، وهو الذي قال فيه تعالى مؤيدا صدقه : « وها ينطق عن النبي الهوى • إن هو إلا وحى يوحى » (النجم : ٣ ، ٤) ، هذا فضلا عن أن النبي الهوى • إن هو إلا وحى يوحى » (النجم : ٣ ، ٤) ، هذا فضلا عن أن النبي الهوى • إن هو إلا وحى يوحى » (النجم : ٣ ، ٤) ، هذا فضلا عن أن النبي الهوى • إن هو إلا وحى يوحى » (النجم : ٣ ، ٤) ، هذا فضلا عن أن النبي الهوى • إن هو إلا وحى يوحى » (النجم : ٣ ، ٤) ، هذا فضلا عن أن النبي الهوى • إن هو إلا وحى يوحى » (النجم : ٣ ، ٤) ، هذا فضلا عن أن النبي النبي النبي المنادق الأمن » • المنادق الأمن » • المنادق الأمن » • المنادق الأمن » • المنادة وبعدها بأنه «المنادق الأمن » • المنادق الأمن الأم

والثالثة ، هو أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين على اختلاف تخصيصاتهم ومذاهبهم ، ما قال العجاردة ، ولم يدع أحد من القصاصين والأدباء والشعراء والبلغاء العرب أنه واضع هذه السورة ومؤلفها ، فهى لمن إذن ؟ ، بل إن أحدا من أعداء الاسلام القدماء والمحدثين لم يقل بمثل هذا القول ، ولو كان هناك أدنى شك فى أن هذه السورة من القرآن ، لسارع هؤلاء الأعداء الى اعتناق هسنذا الرأى وترديده لاظهاره وإحالته الى يقين تفرح به قلوبهم وتلهج به السنتهم قدحا وتشكيكا فى القرآن خصوصا وأن منهم من حاول قديما وحديثا

<sup>(</sup>٤١) الفخر الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، ص ٥٦ ، ٥٧ ، ٦٣ ،

<sup>(</sup>٤٢) تقع سورة يوسيف تحت رقم ١٢ في ترتيب سيور المصحف الشهيف وهي مكية وعدد آياتها ١١١ آية ٠

التشميك في القمرآن مترهما فبه التناقض أو التعارض أو التمكرار أو القصور ·

والسناعة الرابعة ، هو أن إنكار هذه السورة يعنى اسستبعادها من حساب سور القرآن وآياته ومعلوم أن عدد سور القرآن وآياته معسروفة وموثقة منذ عصر النبوة وحتى وقتنا هذا ، فاستبعادها يخل بما ثبت وتوثق حيث يقلل عدد السور وعدد الآيات ، وهو مالم يقل به أو يدعيسه أحد من قبل ولا من بعد .

ومن جهة أخرى ، فإن العلماء والفقهاء المتخصصين فى دراسة القرآن وعلومه ، مجمعون على أن سورة يوسف مكية أى نزلت على الرسول على بمكة وأن آياتها مائة واحدى عشرة آيه قص الله فيها قصة يوسف عليه السلام فى ثمان وتسعين آية ، وقدم لها بتلان آيات ذكر فيها هذا الوحى الذى أنزل على محمد على ، فسماه فى الآية الأولى كتابا مبينا ، وفى الثانية قرآنا عربيا إشارة الى أن من حقه أن يحفظ فى السطور والصدور معا ، ثم ذكر فى الآية الثالثة ما اشتمل عليه من أحسن القصص ، وذكر النبي بأنه لم يكن يعلمه قبل ننزل الوحى به عليه ، وذلك يدل على أنه من عند الله .

وقد ختمت القصة والسمورة بتماكيد ما بدئت به ، والكثيف عى

مقاصدها ومراميها وغاياتها ، فوجه الله نظر نبيه في عشر آيات الى أن همنه القصة من أنباء الغيب ، لم يكن الرسول على يعلمها ويعلم حقائقها ودقائقها قبل أن ينزل غليه الوحى بها ، وأنه لم يكن عند اخوة يوسف حين أجمعرا أمرهم ودبروا الشر لأخيهم من أبيهم ، ثم أخبر بأن العناد والحسد يحمل أكثر الناس على الكفر ، وأن حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمان أكثرهم هدى وذكر للناس أجمعين ، وأشار في ختام السورة الى الرسل الذين ذكر له قصصهم ومواقع أقرامهم منهم وانتصارهم في النهاية على الكافرين والمجرمين ، وأكد أن في قصص هؤلاء الأنبياء عبرا لأصحاب العقول ، وأن هذا القرآن الذي تحدث بهذه القصص وغيرها ما كان حديثا يختلق وينسب الى الله كذبا ، وإنما هو الحق والصدق ، والكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية ، والهدى والرحمة لقوم يفكرون ويعتبرون ويؤمنون (١٢٠٠٠)

<sup>- (</sup>٤٣٦) انظر ، المنتخب في تفسير القرآن الكريم ( لجنة القرآن والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ) ص ٣٣٠ ، ط ١١ ، القاهرة ١٩٨٥م ،

ويقول ابو الحسن النيسابورى في سبب نزول هذه السورة ، هو ان القرآن أنزل على رسول الله على فتلاه على المؤمنين زمانا ، فقالوا : يا رسول الله لو قصصت : فأنزل الله تعالى : « أكسر ، تلك أيات الكتاب المسين ، ( يوسف : ١ ) الى قوله تعالى : « فعن نقص عليك أحسن القصص ٠٠٠ » ( يوسف : ٣ ) فتلاه عليهم زمانا ، فقالوا : يا رسول الله لو حدثتنا ، فأنزل الله تعالى : « الله أنزل أحسن العديث كتابا متشابها ٠٠٠ » (الزمر : ٣٠) قال ، كل ذلك ليؤمنوا بالقرآن ولا يملونه (١٤) ٠

ومن مظاهر أو دلائل الغلو والتطرف في فكر الخوارج ، تكفير بعضهم يعضا ، ومن أمثلة ذلك ما فعله تعلبة بن مشطان ( أو ابن عامر ) وهو رأسن فرقة الثعلبية من الخوارج ، وكان يقسر بإمامة عبدالكريم بن عجرد الى أن خالفة تعلبة في حكم الأطفال ، فصار عبدالكريم في نظر الثعلبية كافرا .

وكان سين المخلاف بين الثعلبية والعجارية أن رجلا من العجارية خطب بنت ثعلبة فقال له : أظهر لنا مهم رها وقدره،، فبعث الخاطب الى أم البنت وقال : عرفيني بأعرها ، هل بلغت هذه البنت وهل قبلت الاسلام ، فإن كانت بالغة وللاسلام قابلة على الشرط ، لم أبال كم كان مهرها ، فقالت الأم : هي مسلمة ، فلما بلغ هذا الخبر الى ثعلبة اختار أن يتبرأ من أطفال المسلمين وقال إننا على ولايتهم صغارا وكبارا الى أن يبين لنا منهم إنكار الحق ، وخالف في هذا عبدالكريم بن عجرد ، وبسبب هذا الخلطف تبرأ كل منهما عن صاحبه وصأر يكفر كل منهما الآخر(ه) ،

وذهبت المكرمية من الخوارج أصحاب مكرم بن عيدالله العجلى، الى أن تارك الصلاة كافر، لا من أجل ترك الصلاة ولكن من أجل جهله بالله تعالى ، وقال ذلك في كل كبيرة يرتكبها الانسان وقال إنما يكفر مرتكب الكبيرة لا لارتكابه إياها ولكن من أجسل جهله بالله تعالى لأن العارف بوحدانية الله تعالى وأنه المطلع على سره وعلانيته ، المجازى على طاعته ومعصيته ، لا يتصور منه الاقدام على المعصية والاجتراء على المخالفة مالم يغفل عن هذه المعرفة ولا يبالى بالتكليف منه وعن هذا قال التي عليه السلام : لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يسرق السارة ،

<sup>(</sup>٤٤) أبن الحسن النيسابورى : أسباب النزول ، ص ١٢٤ ــ ١٢٥ •

<sup>(</sup>٤٥) الاستغرابيني: التبصير في الدين، ص ٣٣٠

<sup>(</sup>٤٦) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٣٣٠

<sup>(</sup> م ٧ ـ الخوارج )

ونحن نرى فى رأى هؤلاء خلط فى المفاهيم والأحكام ، من خيث أن المعرفة بالله والايمان به والاعتقاد بأحكامه أواهر ونواه شىء ، ومخالفته فى أمر من هذه الأمور شىء آخر لا يخرج المخالف من دائرة الاسلام ليدخله فى دائرة الكفر ، وسوف نناقش رأى الخوارج تفصيلا فى تكفييرهم لمرتكب الكبيرة فى الفصل التالى حين نعرض لنقد أهم مبادئهم .

ورغم أن الاباضية كانوا أكثر فرق الخوارج اعتدالا وأقلهم تشددا وغلوا ، فإن من فرقهم من قالوا بآراء متطرفة وأحكام لا يقرها الاسلام ولا المنطق السليم وذلك أن فرقة من الاباضية رئيسهم يدعى زيد بن أبى أبيسة ، كان يقول بأن في هذه الأمة شاهدين عليها ، يزعم أنه أحدهما ، والآخر لا يدرى من هو ، ولا متى يظهر ، ولا يدرى لعله كان قبله وهسو في هذا يخالف القرآن الذي نص على أن محمدا والله مو الشاهد على هسند الأمة ، وذلك في قوله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شمسهيدا » ( النساء : ١٤ ) ، وفوله تعالى : « يا أيهسا النبي إنا أرسلنائه شاهدا ومبشرا ونليرا » ( الأحزاب : ٤٥ ) .

وقال زيد أيضا بأن من كان من اليهود والنصارى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الى العرب فقط لا إلينا ، كما تقول العيسوية من اليهود ، فهم مؤمنون أوليا الله تعال ، وإن ماتوا على التزام شرائع اليهود والنصارى وقال بأن دين الاسلام سينسخ بنبي من العجم يأتى بدين العنابئين وبقرآن آخر ينزل عليه جملة واحدة ، وقد ذكر الشهرستانى أن هذه الأقوال تنسب الى اليزيدية وهى شعبة من الاباضية (١٤) .

ومن اليسير ملاحظة الفلو والتطرف في هذه الآراء ، ومخالفتها الصريحة للقرآن والسنة م فقولهم بأن محمدا على رسول الله الى العرب فقط ، يخالف ما أثبته القرآن والسنة ، وما أثبته العلماء النقاة من أنه مبعوث من الله تعالى الى الناس كافة وأنه خاتم الأنبياء والمرسسلين ، وذلك في قواه تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (الأنبياء : ١٠٧) وقوله : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونديوا » (سبا : ٢٨) وقوله : « ما كان محمد أبا أحد من وجالكم ولكن رسول أنه وخاتم النبيين » (الأحزاب : ٤٠) وقوله على وقوله على وقوله على النبيين » (الأحزاب : ٤٠) وقوله على النبيين » (الأحزاب : ٤٠)

<sup>(</sup>٤٧) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٣٦٠

« إنها بعثت للناس كافة ، • وما دام الأمر كذلك ، فإن القول بنسخ القرآن بقرآن آخر أو رسالة سماوية أخرى ، قول ظاهر البطلان ، غير أن الإباضية كفروا كل من قال بشىء من هذه المقسالات ، ويتبرؤون منه ويسيتحلون دمه وماله •

وقالت طائفة من أصححاب الحصرت الأباضى ، بأن من زنا أو سرق او قذف المحصنات ، فإنه يقام عليه الحد ، ثم يستتاب مما فعل ، فإن تأب ترك ، وإن أبى التوبة كان مرتدا فيقتل ، ويقول الامام ابن حزم : وشاهدنا الإباضية عندنا بالأندلس يحرمون طعام أهل الكتاب ، مخالفين بذلك نص القرآن الذي يحل هذا الطعام في قوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم » ، ويوجبون القضاء على من نام نهارا في رمضان فاحتلم ، ويتيممون وهم على الآبار التي يشربون منها ، إلا قليلا منهم (٤٨) ،

وذهب أبو اسماعيل البطيحى وأصحابه ، وهو من الأزارقة أصلا إلا أنه غلا عن سائر الأزارقة وزاد عليهم فقال بأنه لا صلاة واجبة إلا وكعة واحدة بالغداة ، وركعة أخرى بالعشى فقط ، ويرون جواز الحج إلى البيت الحرام في جميع شهور السنة ، ولا يرون أخذ الجزية من المجوس ، ويكفرون من خطب في العيدين الفطر والأضحى(٩)) •

لعل فيما ذكرناه من دلائل ، يثبت كيف أن التطرف والغلو. كإن سبة بارزة من سمات الفكر الخارجي ، من حيث وجدنا أنه لا تخلو فرقة من فرقهم من أقوال وأحكام شنيعة تخالف مقتضى العقل السليم من جهة ، ومقتضيات القرآن والسنة وأحكام الشريعة من جهة أخرى • ولا غرابة إذن أن نجسه جمهور علماء الاسلام على اختلاف فرقهم ومذاهبهم يحملون على الخسوارج ويتحمسون لنقدهم وفضح شناعاتهم وأباطيلهم ، وهو ما سنراه بصبورة أوضح في الفصل التالى من هذا البعث •

### ثانيا \_ العسامل الديثي:

لا شبك في أن العقيدة الدينية الراسخة في نفوس المؤمنين بها ، تمثل دائما منطلقا أساسيا أو عاملا فاعلا ذا أولوية في التأثير على توجهاتهم العملية

١٤٤ ابن حزم : الفصل ، حـ ٤ ، ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤٩) المصدر السابق ، نفس الصفحة ٠٠

وأنماط سسلوكهم وتصرفاتهم في مواجها المواقف المختلفة التي تعترض حياتهم في جائبيها الديني والعملي وفي علاقاتهم ومعاملاتهم مع الآخرين والخال الأمر كذلك ، فما بالنا بالمؤمنين المتشددين خصوصا أولئك الذين يتسكون بحرفيات النصاوص الدينية ويأخذون بظاورهما فيخلطون ولا يغرقون بين المحكم من الآيات وبين المنشابه منها ولا يعملون عقولهم في فهم النص ومعرفة مقاصده ومراميه م إن لنا أن نتوقع من هؤلاء المتشددين ضروبا من الافعال وردود الأفعال وأنماطا من السلوك تتسم بالفاوة التي تعمل أحيانا الى حد المنف الذي يجعل من الفسال أو رد الفعل نوعا من التعمادم مع الآخرين إلذين يمثلون طرفا مقابلا في هسذا الموقف أو ذاك ومكذا كان حال الخوارج في عقيدتهم وإيمانهم الشديد وممارستهم العملية ومواجهاتهم للمواقف وعلاقاتهم مع المخالفين لمذهبهم من المسلمين المعتدلين ومواجهاتهم للمواقف وعلاقاتهم مع المخالفين لمذهبهم من المسلمين المعتدلين ومواجهاتهم للمواقف وعلاقاتهم مع المخالفين لمذهبهم من المسلمين المعتدلين ومواجهاتهم للمواقف وعلاقاتهم مع المخالفين لمذهبهم من المسلمين المعتدلين ومواجهاتهم للمواقف وعلاقاتهم مع المخالفين لمنهم من المسلمين المعتدلين والمهاتهم للمواقف وعلاقاتهم مع المخالفين المعتدلين المعتدلين المهودين المواقف وعلاقاتهم مع المخالفين المنافق المواقف وعلاقاتهم مع المخالفين المعتدلين المواقف وعلاقاتهم مع المخالفين المعتدلين المواقف وعلاقاتهم مع المخالفين المعتدلين المواقف وعلاقاتهم المخالفين المواقف وعلوقاتهم مع المخالفين المواقية والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقية والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقية والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقية والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقب والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقف والمواقب والمواقف والمواقب وا

ولقد كانت غيرة المتوارج الشديدة على الدين بالعمورة التي آل اليها في مدهبهم ، تجعل ممارستهم الفعلية والقولية لا تكون مجرد ردود افعال ، بل كثيرا ما تصنع هي المواقف والأحداث وتوجهها وتضبط إيقاعها كيفما يساؤون مالم يبعدوا في مقابلهم قوة رادعة تعيد هذه التوجهات الى جادة الصواب ، واذا كانت الغيرة على الدين أمرا مطلوبا ومستحبا ، فإن الغيرة التي لا يحكمها منطق العقل ولا يضبطها نهم صحيح لهذا الدين يجعسل صاحبه يتوام مع الموقف ويتفاعل معه بصورة معقولة ومقبولة ، إنما هي غيرة وعناء توقع صلحبها احيانا وتورده موارد الضرر والتهلكة ، والمؤمن الحق كيس فطن ، واقل تاديات هذه الفطنة والكياسة ألا توردانه مورد الهلك بل تلزمانه التصرف التحكيم المنقول الذي يدفع عنه وعن إخوانه المسلمين بل تلزمانه التصرف التحكيم المنقمة ، ودفع الضرر يمنظور الاسسلام الصحيح مقدم على جلب المنفعة ، لكن الخوارج لم يعباوا في توجهاتهم ومواجهاتهم مم المسلمين بشيء من ذلك كله ، ومن ثم فإن إيمانهم العميسة وغيرتهم الرعناء على الدين قد جعلهم ينحرفون عن جادة الصواب ،

وفيما يخص العامل الديني ، فإنه كانت هناك عدة مقومات أدت الى كون هذا الماءن عاملا فاعلا ومؤثرا في توجهات الخوارج النظرية والعملية بالايجاب حينا وبالسلب في معظم الأحيان ، وقد تمثلت هسنده المقومات في

ثلاثة على : إيمانهم العميق ، وروحهم الثائرة ، وفقههم القاصر ، قلنعرض لكل مقوم منها يشيء من التفصيل :

# ١ - إيمان عميق:

لا يستطيع باحث منصف أو ناظر محقق ، أن يشكك في قوة إيسان الخوارج وتقواهم واخلاصهم في العبادة وحبهم للاسلام وجهادهم في سبيل الله – بمفهوم خاص لهذا الجهاد عندهم – إعلاء لكلمة الله • لكنهم فهمسوا الاسلام والجهاد في سبيل الله فهما يغلب عليه الخطأ والتشدد والتطسرف بحيث اعتبروا أنفسهم أنهم وحدهم المؤمنون حقا وأن من سواهم من المسلمين لا يبلغ درجتهم في الايمان والجهاد ، ومن هنا كانت توجهاتهم السياسية مبالغا فيها الى حد صارت معه هذه التوجهات أطماعا أو طموحات يسسعون الى يلوغها بكل ما أوتوا من قوة •

وعلى هذا فقد صبح الرأى القائل بأن و الخوارج كانوا مسلمين حقيقة ،
يسعون لخير الاسلام ومجده ولكنهم في سعيهم ضلوا الطريق دون أن يدركوا
أنهم ضلوا ، فواصوا السير في طريق الضلال وأوغلوا فيه ٠٠ واذا لم يكن
الخوارج أعداء للاسلام والمسلمين بطريق مباشر ، فقد آل أمرهم ليصبحوا
أعداء خطرين على الاسلام والمسلمين ، فقد ابتدعوا في الاسلام ما ليس منه ،
وأسرفوا في التنكيل بالمسلمين • وازهقوا آلاف الأرواح ، وقضوا باليتم
والسرفوا في التنكيل بالمسلمين • وازهقوا آلاف الأرواح ، وقضوا باليتم
والترمل والثكل على آلاف الأطفال والزوجات والأمهات ، ثم شغلوا جيوش
الدولة الاسلامية فأوقفوا نشاطها ، وأتاحوا لجيوش الأعداء أن تهدد العالم
الاسلامي وأن تزحف على أطرافه(٥٠) •

صحيح أن الخوارج كانوا أقوياء في إيمانهم متشددين في عبادتهم ، ومن ذلك ما روى من أن ابن عباس عندما ذهب ليناقشهم أسباب خروجهم على أمير المؤهنين علتى رضى الله عنه ، رأى منهم جباها قرحة لطول السجود في الصلوات ، وأيادى وركبا كثفنات الإبل ( أى غلظة أيديهم وركبهم من كثرة السجود كغلظة المواضع التي تمس الأرض من جسم البعير عندما يبرك ) وهم مشمرون للعبادة (٥١) . • وقد سسبق أن ذكرنا وصف آبي حمزة الخارجي

<sup>(</sup>٥٠) د٠ أحمد شلبي : الدولة الأموية ، ص ٢٦٥ ٠

<sup>(</sup>٥١) ابن عبدربه: العقد الغريد ، حد ٢ ، ص ٣٨٩ ٠

المسلمانة المسلمان والله مكتهلون في شبابهم المفيضة عن الشر اعينهم القيلة عن الباطل ارجلهم النضاء عبادة واطلاح سهر المعدد الباطل ارجلهم النضاء عبادة واطلاح سهر المعدد الباطل المحرف الليل على أجزاء القرآن المناخ العالم وغيره مما قيل في ايمان المنوارج صحيح لا مرية فيه الكنه اثر سلبيا في فهمهم لحقيقة الاسلام ومقتضيات احكام شريعته فلم يروا للاسلام صورة إلا صورته في نفوسهم فخرجوا بدلك عن حد الاعتدال الل حيث التجاوز اومن المحب للمسلمين وخرجوا بدلك عن حد الاعتدال الل حيث التجاوز اومن المحب للمسلمين واعتبازهم إحرانا لهم الل حيث بغضهم وكراهتهم ومن استخدام اليات النظر والمحواز الل حيث العرب والقتال الموقنين بانهم وحدهم على الطريق والمنهج الاسلامي الصنعية

اقله كان الخوارج يعتبرون أنفسهم وحدهم المسلمين الحقيقيين ومخالفيهم كفارا أو مشركين أو خاطئين ، ولا يطلفون اسم « المسلم » على غير أنفسهم • صحيح أنهم عند غيرهم « خوارج » لكنهم عند أنفسهم « المسلمون » أن « المؤمنون » • ويلقبون رئيسهم بلقب « أمير المؤمنين » وكما اعتزل النبى أقد « المؤمنون » • ويلقبون رئيسهم بلقب « أمير المؤمنين » وكما اعتزل النبى أهل مكة باعتبارهم مشركين ، كذلك اعتزل الخوارج جمهور المسلمين لأنهم في نظرهم أهل الضلالة ، ومن نم هاجروا من دار الكفر أى مجتمع في نظرهم أهل الضلالة ، ومن نم هاجروا من دار الكفر أى مجتمع أخاضرتهم الى دار الهجرة أو دار السلميام ، وهو الاسم الذي يسمون به خاضرتهم التي يقيمون بها والتي كانت تتغير كثيرا تبعا للظروف والأحوال •

وكان الايمان العميق والتفوى لدى الخوارج ، من بين اهم منطلقاتهم في العمل والسلوك ، ويمكن القول مع « فلهوزن » بأن التقوى في الاسلام ذات اتجاه سياسي عام ، والأمر كذلك الى أعلى درجة لدى الخوارج ، فالله يطلب من المؤمنيد الا يسمكتوا اذا رأوا منكرا على الأرض فهم لا يقصرون . على أنفسهم فعل النخير وترك الشر ، بل عليهم أيضا أن يعملوا حتى يمكون والأمور كذلك في كل مكان وعند سائر الناس ، اعنى أن عليهم الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وتعيير المنكر واجب على كل مسلم بلسانه وبيسده ، والنهى عن المنكر ، وتعيير المنكر واجب على كل مسلم بلسانه وبيسده ، وهذا المبدأ مبدأ اسلامي عام ، ولكن تحقيقه بمناسبة وغير مناسبة كان علامة وهذا المبدأ مبدأ اسلامي عام ، ولكن تحقيقه بمناسبة وغير مناسبة كان علامة والتقوى ه(٥٠) .

<sup>(</sup>٥٢) فلهوَّرْنُ د الخوارج والشيعة ، ص ٤١ من الترجمة العربية •

ومها يحسب للخوارج أنهم كانوا يعظمون القرآن ويأخذون أنفسهم ويطالبون غيرهم باتباعه لكنهم خرجسوا عن السنة والجمساعة في كثير من آرائهم ومبادئهم و وفي ذلك يقول ابن تيمية : « وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتبساعه ، لكن خرجوا عن السنة والجماعة ، فهم لا يرون اتبساع السرقة السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ( للزاني ) ونصاب السرقة ( التي توجب الحد ) وغير ذلك فضلتوا ه(٥٠) ومن دلائل تعظيمهم القرآن ما رواه مسلم في صحيحه من أن عليتا رضي الله عنه سمع رسمول الله تيك يقول : « يخرج من أمتى قوم يقرأون القسرآن ، ليس قراءتكم الى قراءتهم بشيء ، ولا صسيامكم الى صيامهم بشيء ، يقرأون القران عليهم ، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم ، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية حروران ، وهناك روايات يعرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية حروران ، وهناك روايات معمدة بالفاظ متقارية لهذا الحديث تحمل نفس الدلالة والمعني .

غير أن تعظيم الخسوارج للقرآن جعلهم يتمسسكون بظواهر الآيات ويتشددون في فهمها على ظاهرها مما جعلهم و ضدا ، لكل المذاهب والفرق الدينية الاسلامية الأخرى ، بل أن ذلك أدى بهم إلى أن يمرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية حسبما ورد به الحديث النبوى الشريف .

لقد كان التيسار الخارجي يدعو الى العود الى الكلمة الأصيلة للدين معبرا عنها في المقدس ( القرآن ) الذي أتي به دون تأويل وترخص ، بل يتشدد في الفهم لا يقبل المساومة ، ولهذا يدعو الى الطاعة العبياء لما ورد في مذا الكتاب أو ما أتي به صاحب هسذا الدين من قواعد وأحكام وطرائق وسلوك ، وهم يتشددون في التمسك بعبود الدين ضد جميع التيسارات والفرق والأحزاب التي تبدو لهم قد حادت عنه أو تأولت فيه ، ولذا كان مذهبهم و ضد » كل المذاهب الأخرى »(٥٠) .

<sup>(</sup>٥٣) ابن تيمية : الغرقان بين الحق والباطل ، ص ١٧٠ -

<sup>(</sup>٥٤) ابن كثير : البهاية والنهاية ، مجلد ٤ ، حد ٣٨ ، ص ٣٧٩ -

<sup>(</sup>٥٥) د عبدالرحمن بدوی : س ۱۶ من تصسدیره لکتاب یولیوسی فلهوزن « الخوارج والشیعة ، ٠

واذا كان تعطيم القران يعد عظهر المرورة من ضرورة المناصرة فإن المفهسم من حليث يمثل القران الواخكامة المعتبر ضرورة من ضرورة المنحة هذا الأيمان من فعاليلط من حليث يمثل المناطرة وضاوعيا الما يمكن الله يكون الهذا الايمان من فعاليلط تلدو آكارها في الفعل والسطولة وها يضدر عن المؤمن من آراء واحكام ولما الله الله الله المناب عنه الفعرورة قه انتفاق عند الخوارج لغياب وعيهم بها فقد ادى الايمان العبلية والشديد للى الغوارج الى خلق نوع من العسلسية المفرطة تجاهم من العسلسية المفرطة تجاهم من العسلسية المفرطة تجاهم من السلمين فنها أو معصية صغيرة كانت أم كبيرة وأفورت أثاره تباعل وعلى نحو تصاعبي في علاقات الخوارج بمخالفيهم وآرائهم فيهم ويش بحكمها عليه والمخاود في النار علم المبتحلول دهاءهم وأموالهم والمن بالن المهزلة بالمهز المناد في الناد إذالم يتب عن معصيته ، إلا أنهم لم يعتبروه كافرا كالخوارج ، بل فاسقا و اعتبروه لا مؤمنا بإطلاق ولا كافرا بإطلاق ، بل فاسقا و

والي قريب من هذا ، أشار الإمام ابن تيمية حين قال بأن الخسوارج كانوا قد تكلموا في تكفير اهل الذنوب من أهسل القبلة وقالوا إنهم كفار مخلدون في النار ، فخاض الناس في ذلك ، وخاض في ذلك القبرية بعد موت الحسن البصرى ، فقال عمرو بن عبيد واصحابه ( المعتزلة ) إن أهل الدنوب والمعاصى لا عم مسلمون ولا كفار ، جل لهم منزلة بين المنزلتين ، وهم مخلدون في الناز وعلى أنه ليس معهم من الاسلام والايمان شيء ، ولكن لم يسموهم كفارا ، فالمعتزلة وانقوا المخواج على الأخرة دون الدنيا ، فلم يستخلوا من دما تهم واهوالهم من الاسلام والايمان شيء ، ولكن لم يسموهم كفارا ، فالمعتزلة وانقوا المخواج على حكمهم على المناحواج ، (١٥) ،

ويرجع ابن نيمية مغالاة الخوارج في حكمهم بالكفر على مرتكبي الذنوب والمعاصى من المسلمين ، الى سوء فهمهم للقرآن وأخذهم بظاهر الآيات ، وفي ذلك يقول بان بدعة الخسوارج هذه إنما هي من سوء فهمهم للقسرآن ، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه مالم يدل عليه ، فظنسوا انه يوجب تكفير

<sup>(</sup>٥٦) ابن تيمية : الفرقان بين الحيق والبياطل ، ص ٣١ · القاهرة

الاتانية : أن عثمان وعلينا ومن والاعما كانوا كذلك .

ويعلق أبن تيمية على ذلك بقوله : « ولهذا يجب الاختراز عن تكفير المسلمين بالذنوب والخطأيا فإنه أول بدعة ظهرت في الاسلام ، فكفر الخوارج المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ، وقف ثبت عن اللبي عليه الاحاديث الصحيحة في ذم الخوارج وقتالهم (٧٥) .

# ٢ - روح الأثرة:

لم يكن الايمان العميق والتشهدد في العبسادة هي كل ما تهيز به المخوارج ، بل كانوا الى جانب ذلك ، يتميزون بحسساس ديني يتبدى في اندفاع وتهسور ورفض يعبر عن روح ثائرة تأبي الاذعان أو التسواؤم مع معطيات الواقع الديني والسياسي للمجتمع الاسلامي آنذاك .

ولا يمكن لأحد أن يزعم أن الايمان العميق والتشدد في العبادة ينتجان دائما حماسا دينيا يبلغ حد التهور والاندفاع في الفعل والسلوك والمعاملة لج دليل ذلك أننا نجد هسدا الايمان العميق لدي السلف الأوائل والمسحلبة والتابعين وأهل السبنة والجماعة وجماعة الزهاد والصوفية ولم يذكر عن احد من هؤلاء تهورا واندفاعا في قول أو فعل أو خلق ، بل يؤثر عنهم جميعا الحكمة والتعقل والرقة في المعاملات ، وفي هذا ما يجعلنا نبحث بالضرورة عن عوامل أخرى توفرت في المعاملات ، وفي هذا ما يجعلنا نبحث بالضرورة عن عوامل أخرى توفرت في الخوارج وتفاعلت مع ايمانهم وتقواهم فأفرزت هذا التهور والاندفاع في مواجهاتهم وتوجهاتهم النظرية والعملية ،

ولعل من هذه العوامل ، أن الخوارج تميزوا بحب القداء والرغبة فى الموت والاستهداف للمخاطر من غير داع قوى يدفسم الل ذلك ، وربما كان منشؤه هوسا عند بعضهم واضطرابا فى أعصابهم لا مجرد الشجاعة • وإنهم ليشبهون فى ذلك النصارى الذين كانوا تحت حكم العرب بالأندلس إبان

<sup>(</sup>٥٧) ابن تيمية : المصدر السابق ، ص ٢٥٠

ازدمارما بالحضارة العربية ، فقد أصاب فريقا منهم هوس جعلهم يقدمون على أسباب الموت وراء عصبية جامحة (٥٨) •

ونجد لدى ابن خلدون ما يمكن اعتباره عاملا آخر نفسر به شنجاعة النوارج وحماسهم وتهورهم واندفاعهم ، وهو أنهم فى الأصل من أهل البدو وسكان الصحراء ، إذ ينحدر معظمهم من القبائل الربعية • وأهل البلدو بدفيما يقبول ابن خلدون ب أقرب إلى الشبجاعة من أهل الحضر ، وذلك لتفردهم عن المجتمع وتوحشهم فى الضواحى والبادية وبعدهم عن الحامية التي تحرسهم ، وانتباذهم عن الأسوار التي تحوطهم والأبواب التي تحميهم ، فهم يقومون بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها إلى سسواهم ولا ينقون فيها بغيرهم ، فهم دائما يحملون السلاح • • ويتفردون فى القفار والبيداء مدلين بباسهم واثقين بأنفسهم ، قد صار لهم الباس خلقا الم والشجاعة سجية ، يرجعون اليها متى دعاهم داغ أو استنفرهم صارخ ه(١٥) •

واستكمالا لهذا العامل نقول مع الشيخ محمد أبو زهرة بأن الخوارج كان أكثرهم من عرب البادية وقليل منهم من كان من عرب القرى ، وهؤلاء كانوا في فقر شديد قبيل الاسلام ، ولما جاء الاسلام لم تزد حالهم المسادية بحسنا لأنهم استمروا في باديتهم بلأوائها وشدتها وصعوبة الحياة فيها ، وأصاب الالملام شغاف قلوبهم مع سذاجة في التفكير ، وضيق في التصور ، وبعد عن العلوم ، فتكون من مجموع ذلك نفوس مؤمنة متعصبة لضيق نطاق العقول ، ومتهورة مندفعة لأنها نابعة من الصحراء ، وزاهدة لأنها لم تجد ، ولقد كانت المعيشة التي يعيشونها في بيسدائهم دافعة لهم على الخشسونة والقسوة والعنف ، ولو أنهم عاشوا عيشة رافهة فاكهة في نعيم أو في نوع منه ، لخفف ذلك من عنفهم ، وألان صلابتهم ، ورطب شدتهم (١٠) .

والراى عندنا هو أن هناك عاملا قويا آخر يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل الديني ، وهو أن الخوارج كانوا يؤمنون إيمانا راسخا بغضل الجهاد في سبيل الله وفقا لفهمهم الخاص ومنظسورهم الخاص لهذا الجهساد • وقد

<sup>(</sup>٥٨) محمد أبو زهرة: المذاهب الاسلامية ، ص ٩٨ ـ ٩٩ -

<sup>(</sup>۵۹) (بن خلدون : المقدمة ، ص ۸۸ ــ ۸۹ •

<sup>(</sup>٦٠) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ١٠٢٠

استمسكوا بظاهر قول الله تعالى: « إن الله السسترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وينقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » ( التوبة : ١١١ ) الى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبسوية الشريفة التي تحض على الجهاد وتؤكد قيمته وفضله(٢١) ، ولذلك وجدنا الخوارج يقدمون على قتال مخالفيهم من المسلمين حكاما وشعوبا ، باقدام ثايتسة ، وقلوب واثقسة ، ونفوس قوية مستميتة ، دونما تحسب للقتل والموت أو خوف منه ، فهم « الشراة ، وهم المشرون بالجنة حسبما كانوا يعتقدون ولم يهتم الخوارج بعد ذلك بما إذا المشرون بالجنة حسبما كانوا يعتقدون ولم يهتم الخوارج بعد ذلك بما إذا على المعقون مسلمين ويقتلون مسلمين ، لأن هؤلاء في نظرهم ليسوا مؤمنين على الحقيقة ،

وإذا كنا نسلم بأن الخوارج كانوا متدينين حقا ، إلا أن تدينهم كان من النوع الحماسي الذي يقود صاحبه الى الهوس والبعد عن جادة الصواب ، وقد كان الامام علي في مناقسساته معهم بعد مفارقتهم له وخروجهم عليه سيلزمهم الحجة دائما ، ولكنهم كانت قد ضاقت عقولهم عن تبول الحسق ، فظلوا يثيرون الفتن ويمعنون في تكفير من عداهم من المسلمين من غير تثبت في الأمر أو نظر الى العواقب ، وقد حال تهورهم واندفاعهم بينهم وبين, فهم الدين ، واستنباط أحكامه على وجه صحيح(١٢) ،

وكان من نتيجة ذلك كله ، أن سيف الخوارج كان أول سيف سل على المخلاف في القواعد الدينية ، كما كان قتالهم من أعظم القتال • وهم الذين ابتدعوا أقوالا خالفوا فيها الصحابة وقاتلوا عليها ، وهم الذين تواترت النصوص بذكرهم كقوله على : « تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق »(١٢) • وقد وقع ذلك بالفعل حين قاتلهم على رضى الله عنه وكاد يقضى عليهم قضاء مبرما •

(٦٣) ابن تيمية : منهاج السنة ، ح ٣ ، ص ٢١٧ •

<sup>(</sup>٦٦) انظر صحیح البخاری ، حد ٤ ، باب فضل الجهاد والسب بر ، ص ۱۷ - ۲۰ .

(٦٢) د ، أبو الوفا التفتازانی : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٣٤ - ٢٥ ، القاهرة ١٩٧٩م .

#### ٣٠٠ فقسم قاصسين ٠٠

بالرغم من أنه كأن لكل فرقة من فرق الخوارج بعض الآراء الفقهيسة والدينية ، فإنه لم يؤثر عن الخوارج في مجملهم فقه واسم متعمق ، اللهم إلا فقه الإباضية منهم ، فهو فقه دقيق عميق يقارب فقه المذاهب الأربعة في أكثر الأحوال(١٤) .

ورغم أن الخوارج كانوا يحفظون القرآن ويجيدون قراءته وتلاوته ، ولهم إلمام بالسنة النبويه الشريقة ، فإنهم كثيرا ما فهموا الآيات. فهما ظاهريا مغلوطا وهو ما أدى إلى أن يكون الفقية الخارجي قاصرا بوجه عام وبغض النظر عن بعض الآراء والأحكام الفقهية الصحيحة التي انفرد بها قليل من رجالهم وزعمائهم •

وللدلالة على قصور الفقه الخارجي نسوق بعض الأمثلة ونوضح خطأ آرائهم في بعض المسائل الهامة بمنظور الاسلام الصحيح .

ولنبدأ بمسألة الجهاد في سبيل الله وفهم الخوارج له ، وكيف أنه كان فهما خاطئا أو قاصرا عن ادراك حقيقته وأبعاده وشرائطه ، لقد كان الجهاد في سبيل الله هو الاطار المرجعي العلم والمنطلق الأسساسي لكل توجهسات المخوارج العملية ، تلك التي تمثلت في كل ما خاضوه من معارك وما أحدثوه من فتن وتخريب ودمار وترويسع ، وما دبروه من مؤامرات واغتيسالات ، إلا أنهم فهموا هذا المطلب الديني فهما خاصا بهم هو أقرب الى الغسلو المخاطئ منه الى الفهم الصحيح الصائب الذي يتسق مع حقيقة الاسسلام ومطالبه ،

لقد اعتبر الخوارج قتالهم للأئمة والمسلمين في عصرهم جهسادا في سبيل الله ، واعتبروا أنفسهم « الشراة » ـ كما ذكرنا قبسلا ـ إعمالا من جانبهم لقوله تعالى : « إن الله المسترى من المؤمنين أنفسهم وأموائهم بأن لهم المجنة ٠٠٠ » ( التوبة : ١١١ ) • واذا كان الاسلام يعلى من شأن الجهساد في سبيل الله ، إعلاء لكلمة الله ، وتمكينا لهدايته في الأرض ، وتركيزا للله المحقى ودعما له ، ومن ثم كان الجهاد أفضل من تطوع الحج والعمرة وتظوع الصلاة والصيام ، فإن الخوارج فهموا الجهاد فهما خاصا من حيث اعتبروا

<sup>(</sup>٦٤) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ٥٠٠

أنفسهم وحدهم المؤمنين ، وأن من سيواهم من المسلمين ليسيوه مسلمين ولا مؤمنين ، فأوجبوا قتالهم واسيتباحوا دماءهم وأموالهم ، واعتبروا ذلك جهادا في سبيل الله •

وقد غفل الخوارج أو تغافلوا عن أن الجهاد في سيسبيل الله قد شرع أولا للرسول الله في مكة على أن يكون جهادا بالقرآن والحجة والبرهان و فلما اشتد أذى المشركين من قريش للرسول وصحابته ، وتتابع الاضطهاد حتى وصل قمته بتدبير مؤامرة لاغتيال الرسول الكريم أمره الله بالهجرة من مكة الى المدينة ، وأمر هر أصحابه بالهجرة بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة ، وفي المدينة تقرر الاذن بالقتال حين أطبق عليهم الأعداء ، واضطر المسلمون الى حمل السلاح دفاعا عن النفس وتأمينا للدعوة وكانت أول آية نزلت في هذا ، تول الله تعلى : « أذن للدين يقاتلون أنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم تقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بفير حق إلا أن يقولوا : ربئا الله ولؤلا دقع الناس بتضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الدن شريار ، ولينسرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنسكر ولله عاقبة الأمور » ( الحج : ٢٩ ـ ١٤) .

وفي هذه الآية تعليل للاذن بالقتال بأمور ثلاثة :

أحدها : إن المسلمين قد ظلموا بالاعتداء عليهم وإخراجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يدينوا دين الحق ويقولوا : ربنا الله ·

والثانى: انه تعالى أذن للمسلمين بالدفاع وإلا لهدمت جميع المسابد التى يذكر فيها اسم الله كثيرا بسبب ظلم الكافرين ·

والثالث : هو أن غاية النصر والتمكين في الأرض والحكم ، هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(١٥) .

وفى السنة الثانية من الهجرة ، فرض الله القتال وأوجبه بقوله تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن نحبول شريئا وهو شر لكم والله يعسلم وأنتم لا تعلمون » ( البقرة : ٢١٦ ) ٠

<sup>(</sup>٦٠) السيد سابق : فقه السنة ، مجله ٢ ، ص ٦٢٠ – ٦٢١ .

وإذا كان الجهاد في سبيل الله بالقتال وحد السيف قد شرع دفاعا عن النفس والعرض والمال ، واسترداد الحق مسلوب ، وإعلاء لكلمة الله ، ونشرا للدين الحق ، وهذا لا يكون إلا ضد الكافرين المعتدين أو البغاة أو المحاربة ، فإنه لا يكون جهادا حقيقيا إلا اذ قصد به وجه الله ، وأريد به إعسلاء كلمته ورفع راية الحق ومطاردة الباطل ، فإذا أريد بالجهساد شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا كالطمع في رياسة أو الحظسوة بمنصب أو الظفسر بغنيمة أو لاظهار شجاعة أو نيل شهرة أو ليذكر بين الناس ، فإنه لا يكون جهادا في سبيل الله ،

وإذا كأن ذلك كذلك ، فكيف برر الخوارج لانفسهم قتال المسلمين وأتمتهم إلا أن يكونوا – أى الخوارج – قد فهموا نصوص الجهاد قهما خاصا بهم يخالفون به حقيقة الأمن من جهة ، وما فهمه جمهور العلماء والفقهاء من هذه النصوص ، من جهة أخرى ، وما شهد به التاريخ من محاربتهم للمسلمين الذين يقيمون شريعة الله وأحكامها من جهة ثالثة ، فلم يكن قتال الخوارج للمسلمين قتالا لكفار معتدين ، ولا استردادا لحقوق سلبت منهم ، ولا دفاعا عن أموالهم وأنفسهم وأعراضهم من عدو استسباحها وراح يعمل على سلبها ونهبها ، وإنما كان قتالهم نتيجة لقصور في فهم مقاصد الآيات والاحاديث النبوية التي جاءت تحث على الجهاد في سبيل الله •

ومن أمثلة القصور في الفقه الخارجي أيضا ، ما تضمنته الرسائل المتبادلة بين زعيمين من زعماء الخوارج اختلفا في بعض الأحكام ، كل منهما فهم الآيات المتصلة بالمسائل التي وردت بشائها هذه الأحكام ، فهما خاصا به ، وسوف نرى كيف أن فقه الأزارقة بزعامة نافع بن الأزرق كان فقها ظاهريا قاصرا لا يخلو من غلو ، على حين كان فقه نجدة بن عامر زعيم النجدات فيما بعد ، أكثر اعتدالا وأقرب الى الصواب \_ في هذا الموضع بمنظور الاسلام الصحيح .

ذلك أن نجدة بن عامر عندما سمع ببعض آراء نافع بن الأزرق واحكامه ، سمارع بالكتابة اليه يبين له خطأه ومخالفته للكتاب والسنة فيما ذهب اليه من آراء وأحكام ، وكانت هذه الآراء في مسائل ثلاثة : أولها : تكفير نافيه للقعدة من المسلمين عن الخسروج معه والقتال في صسفوفه ، والثانية :

استحلال نافع قتل اطفال المشركين والثالثة : استحلال نافع امانات مخالفيه من المسلمين الأنهم مشركون في نظره -

وإذا كنا قد أشرنا الى رسالة نجدة بن عامر الى نافع بن الأزرق ، فى موضع سابق ، فإننا نذكر منا أهم ما تضمنته هذه الرسالة ، ثم نثنى على ذلك بذكر رد نافع على نجدة ، ليتضنع للقارىء بنظرة مقارنة ، مدى قصور فقه الأزارقة وتجاوزه للمقاصد الحقيقية للنصدوس القرآنية ومضامينها ومراميها ، فضلا عن تهافت وضعف قياساته الفقهية التى اعتبرها أساسا لأحكامه الخاطئة ،

ففيما بخص المسألة الأولى ، وهي تكفير نافع للقعدة من المسلمين عن الفتال معه ، قال نجدة في رسالته لنافع : « إن الله قد عدر قعلة المسلمين وضعفتهم حيث قال جل تناؤه وقوله الحق ووعده السيدة : « ليس على الفيعفاء ولا على المرضى ولا على اللهن لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » ( التوبة : ٩١) ، ثم سماهم الله أحسن الأسماء فتال : ما عيلى المحسنين من سبيل » ( التوبة : ٩١) ، وقال الله تعالى في التعسدة خيرا ، وفضل من جاهد عليهم ، ولا يدفع منزلة أكثر الناس عملا ، منزلة من هيو دونه ، أوما سيست قوله تعالى : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الفيرو والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المحسني بأموالهم وأنفسهم ، فالله التعسني القيادة عنوله القيادة ، وكلا وعسد الله الحسني الموالهم وأنفسهم ، فالله المحسني الله المحسني دوجة ، وكلا وعسد الله الحسني

وفيما يخص المسألة الثانية ، وهي استباحة نافع قتل الأطفال ، قال نجدة في خطابه ، ان رسول الله على قد نهي عن قتلهم ، فعن ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازى ، فنهي رسول الله على عن قتل النساء والصبيان ، وفي رواية أنه قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شرخهم (والشرخ الصغار الذين لم يدركوا بعد ) ، وقال تعالى : « ولا ترو واذرة وذر أخرى » ( فاطر : ١٨ ، الأنعام : ١٦٤ ) فلا يجب قتل الأطفال بشرك آبائهم وذنوب آبائهم .

وفيما يتعلق بالمسألة الثالثة ، وهي استحلال نافع أمانات المسلمين ، قال نجدة لنافع انك رأيت ألا تؤدى الأمانة الى من خالفك ، والله يأمـــر أن

تؤدى الأمانات الى أهلها ، وذلك في قوله تعالى : « إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » ( النساء : ٥٨ ) ·

وفى نهاية خطابه قال نجدة لنافع: فاتق الله وانظر لنفسك ، واتق يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ، فإن الله بالمرصاد وحكمه العدل وقوله الفصل والسلام ، ٠

وقد رد نافع بن الأزرق على نجدة بن عامر بكتاب حاول فيه نقض آراء نجدة وقياساته ، وذكر له فيه مبرراته وأسانيده الشرعية فيما ذهب اليه من آراء بخصوص تلك المسائل ، معتمدا على فهم خاطىء لآيات القرآن وشىء من الاجتهاد الخاطىء قياسا واستنباطا .

وكان مما, رد يه نافع على نجدة فى المسألة الأولى المخاصة بالقعدة أن قال له أن هؤلاء القعدة ليسوا كمن ذكرت من كأن بعهد رسول الله ، لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصدورين لا يجدون الى الهروب سسبيلا ، ولا الى الاتصال طريقا ، أما هؤلاء العقدة من قومنا فإنهم قد فقهوا فى الدين وقرأوا القرآن ، والطريق لهم نهج واضح ، وقد عرفت ما قاله الله فيمن كان مثلهم إذ فالوا: « كنا مستفمعفين فى الارض » فقيل لهم « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » ( النساء : ٧٧ ) » وقال الله فيهم أيضا « فرح المخلفون بمقهدهم خلاف رسول الله » ( التوية ; ٩٠ ) فخبر بتعذيرهم وأنهم كذبوا الله ورسوله ، وقال الله فيهم أيضا : « سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم » ( التوبة : ٩٠ ) فانظر الى أسمائهم وصفاتهم »

وفى مسألة قتل الأطفال رد نافع على نجدة قائلا: أما أمر الأطفال ، فإن نبى الله نوحا عليه السلام كان أعلم يا نجدة منى ومنك فقال: « رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا ، إنك إن تدرهم يضيلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا تخارا » ( نوح: ٢٦ - ٢٧ )، فسماهم بالكفر وهم أطفال وقبل أن يولدوا ، فكيف كان ذلك في قوم نوح ولا نقوله في قومنا ، والله يقول : « اكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر » وهؤلاء كمشركي العسرب لا نقبل منهم جزية ، وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الاسلام .

واستطرد نافع قائلا فيما يخص المسألة الثالثة : « وأما استحلال أمانات من خالفنا ، فإن الله عز وجل أحل لنا أموالهم كما أحل لنا دمائهم ،

رقدمًا وهم حلال طلق ، وأموالهم في المبسلمين جرر

وإذا كان لنا حق التعليق على هاتين الرسالتين المتيادلتين بين قطبين من أقطاب الخوارج فإنا نقول بأن كلا منهما حاول الاستدلال على صحة آرائه وأحكامه بالرجوع الى القرآن والسنة ، وهو ما يؤكد أن هذين المسدرين للتشريع الاسلامي كانا مرجعين اساسيين لما ذهب اليه الخوارج من آراء كانت منطلقا لتوجهاتهم الذينية والسياسية ، ولكن على طريقتهم في فهم النصوص والقياس عليها .

ولايسوغ لأحد أن ينطلق من ذلك الى القول بأن القرآن في المستسالة الواحدة يعارض بعضه بعضا ، وإنما الحق هو أن كلا من هذين الخارجيين قد اجتهام في فهم النصوص الدينية وتاولها وقاس بها وعليها ليؤيد رأيه الذي يعتنقه ، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ .

وإذا دققنا النظر في احتجاج كل منهما ، وجدنا أن حجج نجدة بن عامر وما ساقه من استشهاد بآیات قرآنیة وأخادیث نبدی هی الأحق والأجدر بالاعتقاد لأنها أولا تعتمد علی قیاسات صحیحة ، ونصوصها لا تحتمل تأویلا، كما أنها د نانیا د تتفق مع الاسلام الصحیح نصا وروحا فضللا عنأنها بالثا د تتسق ومنطق العقل سیواء فیما یختص بالذین قعدوا عن الخروج مع نافع لمناوء خلفاء المسلمین وأولهم علی بن أبی طالب ، أو فیما یخص مع نافع لمناوء خلفاء المسلمین وأولهم علی بن أبی طالب ، أو فیما یخص استحلال نافع لقتل أطفال المشركین ، وكذلك فیما ذكره نجدة من أن الاسلام یامر بتأدیة الأمانات الی أهلها ، وكان الرسول علی یؤدی الأمانات الی الکفار

<sup>(</sup>٦٦) انظر نص الرسالتين عند ابن عبدربه: العقد الفريد ، ح ٢ ، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٨ ، وقد نقل الاستاذان طه عبدالرؤوف ومصطفى الهراوى نص الرسالتين عن هامش كتاب « الملل والنحل » للشهرستانى ، وأوردا النص في كتابهما « المرشد الأمين الى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » بهامش كتاب « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » بهامش كتاب « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » للفخر الرازى ص ٧٧ ـ ٦٩ ، القاهرة ١٩٧٨م ،

والمسركين من أهل مكة ، فما بالنا بناقع يستحل أمانات المنتلمين من مخالفيه في المذهب •

أما ردود نامّع غي هذه المسائل وحبجه عليها ، فهي ردود وحبج تعتبد على تعليم في تعليم على تعليم على تعليم على تعليم في تعليم معرفة أسياب النزول أو جهل بها ، كما أن هـــذه الردود والحجج تقــوم على أقيسة مغالطية لأنها من نوع القياس مع الفارق : وبيان ذلك هو :

إنه في مسألة القعدة ، اعتبر نافع أن من تعد من المسلمين عن مناصرته والمتنال مده ضد مخانفيه ، يماثلون من تعد عن الجهاد في سنبيل الله والجروج مع رمبول الله يتل لغتال الشركين ، وأوضح الأخلاء في حذا القياس هو ان الرسول يتل كان على حق في كل ما يقول ويفعل ، قدينه حو الدين المحت ، وأقواله وأقعاله وحي من الله تعالى ، فلا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها - والآيات التي تزلت في حق من قعد و تخلف عن نصرته لا تنطبق على سواهم من أمثال من خالف نافع ، لأن أقل ما يقال هو أن عذهب نافع وآراءه مجرد اجتهاد يعتمل الصواب والخطأ ، بل إن جمهور علماء المسلمين وفقائهم على اختسلال مذاهبهم قد خطناوا نافع وأصبحابه الأزارقة في معظنهم ما ذهبوا البه .

وفي مسألة استحلال نافع لقتل اطفال المشركين واستدلاله على صحة رايه بدعاء نوح عليه السلم على الكافرين وابنائهم ، فهو استدلال طنى لا برهائي وهو لا يفيد اليقين ، فإل جانب ما ذكره نجدة لبيان خطأ نافع في هذا الحكم ، نقول بأن مجرد الدعاء الى الله بشيء لا يعنى احقية ما يدعن الداعي بالضرورة ، كما لا يفيد وجوب استجابة الله لهذا الدعاء ، وإلا فكيف نفسر وجود الكفار والمشركين عني الأرض في كل عصر وزمان رغم ذعاء نوح بإهلاك الكافرين قاطبة .

ومن جهة اخرى ، فإن الاسلام يقرر فى وضوح وصراحة أن التكليف لا يكون للعبد إلا إذا كان حرا عاقلا بالغا سن الرشد ، وأن الجزاء ثدوابا وعقابا لا يقم إلا بحسب الاعتقاد والعمل ، ولا أحد يؤخذ بذنب الآخر أيا من كان • ولا يتوفر فى الأطفال كل هذه الشروط ، وفى انتفاء هذه الشروط، ما يهدم القياس من أساسه • بل إن نافع قد نقض قياسه بنفسسه لأنه لم

يحكم على اطفال المسلمين بالاسلام كآبائهم مثلما حكم على اطفسال المشركين بالكفر كآبائهم .

وكذلك القول في خيانة الأمانة ، فالاسلام ينهى عنها ويأمر ضراحة بتأدية الأمانات الى أهلها دون تفرقة بين مسلم وذمي وكافر ، وكان الرسول عليه الكفار والمشركون واليهسود ،

ومن أدلة قصور الفقه الخارجي أيضا أن الخوارج كانوا كثيرا ما يتركون المحكم من القرآن ويأخذون بالمتشابه وقد أشار القرآن الى ورود المحكم والمتشابه بآياته ، وذلك في قوله تعالى : « هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ، رما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آسنا به كل من عند ربنا ، وما يدكر إلا أولو الألباب » (آل عران : ٧) .

وقد اختلف العلماء في تعيين المحكم والمتشابه ، على أقوال ، هنها : أن المحكم هو ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه ، ومنها : أن المحكم ما وضع معناه ، والمتشابه نقيضه أي ما خفي معناه ، ومنها : أن المحكم مالا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل أكثر من وجه ، ومنها أن المحكم ما كان معقول المعنى ، والمتشابه بخلافه ، ومنها أن المحكم ما استقل بنفسه ، والمتشابه مالا يستقل بنفسه إلا برده الى غيره ،

وخلاصة هذه الأقوال هي أن المحكم من الآيات هو ما كان معناه واضحا والمراد منه معروفا ولا يحتمل التأويل على عدة وجوه ، والمتشابه بخلاف ذلك وقال ابن عباس إن الآيات المحكمات هي ناسخة وحلاله وحرامه وحمدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به ، وأن المتشابهات هي منسوخة ومقدمة ومؤخرة وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به (١٧) .

وقد أشار الامام ابن تيمية الى اتباع الخوازج للمتشابه من القيرآن فقال بأنهم خالفوا السنة النبوية التي أمر القرآن باتباعها ، وكفروا المؤمنين

<sup>(</sup>٦٧) السيوطي: الاتقان في علوم القرآن ، حد ٢ ، ص ٣ ٠

الذين أمر القرآن بموالاتهم ، ولهذا تأول سعم بن أبي وقاص فيهم قوله تمال : « • • • يُفيل به كثيرا ويهدى به كثيرا وما يُفيل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأوض » ( البقرة : ٢٦ – ٢٧ ) وصاروا يتبعون المتشابه من القسرآن ، فيتأولونه غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ، ولا رسسوخ في العسلم ، ولا اتباع للسنة ، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يعهمون القسرآن ، فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل من اتفاف الكتاب والسنة وأهل البحماعة ، فغرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين ، وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين ، وفرقوا بين السلمين ، وفرقوا بين السلمين ، وفرقوا مين الكتاب وجماعة المسلمين ، وفرقوا بين السلمين ، وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين ، وفرقوا بين السلمين ، فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل ، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه (۱۸) •

وقد أخرج الامام أحمد وغسيره عن أبى أمامة عن النبى على في قسوله تعالى : « فأما الله في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبسابه منه » ، قال : هم الخوارج ، وفي قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه وتشود وجوه » قال : هسم الخوارج (١٦) .

ويذكر ابن تيمية أن الخوارج أخذوا بالمتشابه وجعلوه مجكما وجعلوا المحكم متشابها وفى ذلك يقول: « كان الخوارج يعتبرون أقوالهم البدغية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها ، والمخالف لهم إما كافر وإما نعاضل وليس لهم علم بالمعقول ولا بالأصول ، ويجعلون كلام الله ورسولة الذى يخالفها من المتشابه الذى لا يعسرف معناه إلا الله أو لا يعسرف معناه إلا الله أو لا يعسرف معناه الا الراسخون فى العلم ، والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك القول ، وهؤلاء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب ويترك المحكم كالنصارى والخوارج وغيرهم ، إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه محكما وجعلوا المحكم متشابها(٧٠) ،

وإذا كنا نعتبر خلط الخوارج بين المحكم والمتشابه وقلب حقيقة كل منهما بجعل المحكم متشابها والمتشابه محكما ، دليلا أو مظهرا من مظهما

<sup>(</sup>٦٨) ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل ، ص ١٧١ \_ ١٧٢ ·

<sup>(</sup>١٩) السيوطي : الاتقان في علوم القرآن عد ٢ ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٧٠) ابن تيمية : الفرقان ، ص ١١٦ ــ ١١٧ .

قصور الفقه عندهم ، فإننا نعتبره أيضا سببا من أسباب هذا القصور ، إذ إنهم لو فهموا كلا على حقيقته لما وقعوا في الأخطاء الشنيعة التي تضمنتها آراؤهم وأحكامهم الفقهية خاصة والدينية بوجه عام .

وقد أدى الفقه القاصر لدى الخوارج الى أن يَخَطَّى َ بعضهم بعضا ويتبرأ

بعضهم من بعض ، بل ان بعضهم كان يكفّر بعضا ، فها هو نافع بن الأزرق يتسرأ من القعدة الذين هم قوم من الخوارج قعدوا عن نصرة على بن أبي طالب ومقاتلته ورأوا أن التحكيم حق(٧١) ، وتبرأ كثير من الخوارج من نافع بن الأزرق وفارقوه وانضموا إلى صفوف نجدة بن عامر ، وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة اليهم ، وأكفروا من قال بإمامة نافع بن الأزرق(٧٢) .

وكذلك الخوارج أصحاب نجدة بن عامر نقموا عليه لأمور منها: أنه عطل إقامة الحد على شارب الخمر ، وحكم بالشفاعة ، وكاتب عبدالملك بن مروان فأعطاه الرضا ، ثم إن نجدة فرق الأمسوال بين الأغنياء وحرم ذوى الحاجة منهم ، فبرىء منه أبو فديك وكثير من أصسحابه ، وقتله أبو فديك وبويع له ، واستنكر أصجاب نجدة ذلك فتبرؤا من أبى فديك ، وأراد عطية ابن الأسود أن يبايع له بالامارة فرفض أبو فديك وأصحابه ، ورفض نجدة ذلك أيضا ، فانقسموا على أنفسهم وصاروا ثلاث فرق هي النجدات والعطوية والغديكية (٧٢) ،

ويذكر البغدادى فى « الفرق » أن أتباع نجدة نقموا عليه وتبرأوا منه لأسباب أخرى منها : أنه بعث جيشا لغزو البر وآخر لغزو البحر ، ففضل الذين بعثهم فى البر ، فى الرزق والعطاء ، ومنها ، أنه بعث جيشا فأغاروا على مدينة رسول الله على وأصابوا منها جارية من بنات عثمان بن عفان ، فكتب البه عبدالملك بن مروان فى شأنها ، فاشتراها نجدة من الذى كانت فى يديه وردها الى عبدالملك ، فقال له أصحابه لقد رددت جارية لنا على عدونا ، ومنها ، أنه عدد أهل الخطأ فى الاجتهد ،

<sup>(</sup>٧١) الأشعرى: مقالات الاسلاميين حدا، ص ١٧٢ - ١٧٣ .

<sup>(</sup>٧٢) البغدادي : الفرق ، ٨٧ ، الأسعري : مقالات ، ح ١ ، ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>۷۳) الأشعرى : مقسالات ، حد ١ ، ص ١٧٥ ـ ١٧٦ ، المقسريزى :

الخطط ، حا ٢ ، ص ٣٥٤ ؛

بالجهالات من عسكرم الي القطيف فأغاروا عليها ، وسبوا منها النساء والذرية ، وقوموا النساء عسلى أنفسهم ونكحوهن قبل إخراج الخمس من الغنيمة وقالوا : إن دخلت النساء في قسمنا. وكن من نصيبنا فهو مرادنا ، وان زادت قيمهن على نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أمو النا، فلما رجعوا الى نجدة سألوه عما فعلوا من وطء النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس منها وقبل قسمة اربعسة أَخْمَاسَهَا بِنِي الغانمين ، فقال لهم نجدة : لم يكن لكم ذلك ، فقالوا : لم نعلم أنْ ذلك لا يعل لنا • فعذرهم نجسدة بجهالتهم ثم قال : إن الدين أمران : أَخْدُهُمَا مُعْرَفَةً اللهُ تَعَالَىٰ ومَعْرَفَةً رَسِله ، وتحريم دَمَاءُ ٱلمُسلمين ، وتحسَريم غصب أموال المسلمين ، والاقرار بما جاء من عند الله تعالى جملة ، فهذا واجب مغرفته على كل مكلف ، وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتى يقيم عليه الحجة في الحلال والحرام من فهن استحل باجتهام شيئا محرما فهو معذون، ومن خاف العداب على المجتهد المخطىء قبل قيام الحبجة عليه فهو كافر و ومنها أيضنا أنه قال بأن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مُشْرِّكُ ﴿ وَمَنْ رَفَىٰ وَسُرُقَ وَشُرَبِ الْحُسَ غَيْرِ مَصَرَ عَلَيْهِ فَهُو مَسْلَتُمْ إِذَا كَانَ مَنْ مُوُ افقيه عَلَ مَدَّمَبِهِ (٧٤) أَ

وقد خالفت الصفرية أصحاب زياد بن الأصعفر ، خالفت الازارقة والنجدات والاباضية في عدة أمور ، منها : أنهم لم يكفروا القعدة عن القتال إذا كانوا موافقين لهم في الدين والاعتقاد ولم يسقطوا حد الرجم عن الزاني المحصن ، ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين ، وقالوا بأن ما كان من الاعمال عليه حد واقع فلا يتعدى بفاعله الاسم الذي لزمه به الحد كالزنا والسرقة والقذف ، فيسمى زانيا ، سارقا ، قاذفا ، لا كافرا ولا مشركا ، وما كان من الكبائر مما ليس فيه حد لعظم قدره ، مثل ترك الصلاق والفرار من الرخف ، فإنه يكفر بذلك (٥٠) .

وإذا كنا قد دللنا على قصور الفقه الخارجي وأشرنا الى ما أدى اليه مذا القصور من نتائج فإننا نضيف الى ذلك أنه لم يكن للخوارج ولم يؤثر

<sup>(</sup>٧٤) البغدادى : الفرق ، ص ٨٨ ــ ٨٩ •

<sup>(</sup>٧٥) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٣٧٠

عنهم جهد يذكر في تفسير القرآن الكريم على حين نجد ذلك متوفرا لدى أهل السنة والجماعة والمعتزلة والأشاعرة ولعل السبب في ذلك هو أن أحدا من النعوارج لم تتوفر فيه الشروط المعتبرة التي لابد من توفرها فيمن يتعرض لتفسير القرآن وهي المعرفة باللغة والنحو والصرف والاشتقاق وعلوم المعاني والبيان والبديع الى جانب معرفة أصول الغقه وأسسباب النزول والقعسمي ومعرفة الناسسنج والمنسسوخ ، والنقه والأحاديث المبينة لتقسير المجمل والمبهم(٢١) • ولا يعني هذا أن الخوارج قد جهلوا علم القراءات وأصول الذين ، فقد توفر لدبهم قدر من ذلك لكنه لا يغني عن بقية الشروط التي أشرنا اليها ، فقد توفر لدبهم قدر من ذلك لكنه لا يغني عن بقية الشروط التي أشرنا اليها ، فقد توفر لدبهم قدر من ذلك لكنه لا يغني عن بقية الشروط التي أشرنا اليها ،

ولقد أدى العامل الديني بمضامينه التي ذكرناها - الإيمان العميق ، والحماس الديني المسوب بالتبسور والاندفاع ، والفقه القاصر - أدى ال صعوبة اتفاق الخوارج فيما بينهم على آراء وافكار تسمح بقيام نسق منهي عام لهم ذى أصول ومبادى ورمن بها ويلتزم بها الجميع ولا يعني هذا أنهم كانوا مختلفين في كل شيء وإنها يعني أن المسائل التي اتفقوا عسلي آراء جامعة بخصوصها تمثل أصولا ، كانت أقل بكنير من تلك التي اختلفوا عليها وقد أدى غياب المذهب الكلي الجامع بينهم الى تعدد فرقهم من ناحية ، كل هنها لها توجهاتها النظرية والعملية ، كما أدى الى قصر مدة تواجسه من ناحية الفساعل والمؤثر على مسرح الحياة الدينية والفكرية في المجتمع الاسلامي من ناحية أخرى ، لأن اختلافهم فيما بينهم إن كان قد أفقد بعضهم مصداقيته من ناحية أخرى ، لأن اختلافهم فيما بينهم إن كان قد أفقد بعضهم مصداقيته لدى البعض الآخر ، فإنه أفقدهم جميعا مصداقيتهم لدى جمسوع المسلمين خاصتهم وعامتهم ، وبذلك لم تتحقق لهم قاعدة شعبية جماعيرية وسيعة خاصتهم وندعو اليه فيحظي بالاستسرارية والبقاء .

ولذلك لم يكتب البقاء لفسرقة من فرقهم إلا تلك التي اتسم رجالها بالاعتدال والتعقل في التوجهات والمواجهات وتميز فقهها بالعمق والاتساق ، وهي فرقة الإباضية .

<sup>(</sup>٢٦) اتنار مذه الشروط عند السيوطي : الاتقان في علوم القسران ، سر ٢٢٠ سر٢٠٠ -

وليس الأحد أن يعترض على رأينا هذا بأن يرعم أن المعتزلة ممثلاً كان لهم مذهب عام ذو أصول خمسة ثابتة معى التوحيد والعدل والوعد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر م أقروها جميعا والتزمول بها واستقرت في عقولهم ونفوسستهم بدرجة جعلت القاضى عبد الحبار أحد أغلام المعتزلة في القرنين الرابع والخامس الهجريين يعتبر أن من يخالف في أصل واحد من هذه الأصول الخمسة فليس معتزليا ، ومن ذلك فقد كانوا فرقا عديدة ا

تقول أنو زعم أحد ذلك معارضا أو مشككا فيما ذهبنا اليه بخصوص الخوارج ، فإن هذا الزعم في نظرنا يعد خاطئاً لأنه قياس مع الفارق ، ذلك أنه غفل عاملا فارقل بين الفزيقين للخوارج والعتزلة لل وهو البعد العقلي في تفكير الممتزلة ومنهجهم البحثي ، فقد أدى انتسارهم للمقل والتعويل عليه في مباحثهم الى تحقيق وحدة في المدهج وتواصل في الفسكر يسمخان بتحقيق الفاق عامع على هذه الأصول المذهبية ، وهذا البعد العقل كان مفتقدا لدى الخوارج ، ومن جهة أخرى ، فقد أدى انسلمام الحماس الديني المسلوب بالتهور والاندفاع لدى المعتزلة ، الى أن تكون معظم توجهاتهم النظسرية والعملية منسقة مع مندلق المقلل دون أن يبلغ فيها الفلو والتطوف حسده وبعملها تتصادم مع جوهر أنه ين وحقائقة الثابتة ، أو يقطع جسور الاتصال الفكرى بيرنم بحيث يصير انفاقهم على الأصول أمرا صسبا أو مستحيلا ،

خلاصة القول هي أن العامل الديني الخاص بالخوارج كان وراء غياب رئيس مدمي مكنمل الأبعاد والمضامين ، وغياب منهج واحد ذي أصحول وقراعد نابتة يلتزم بها جميعهم ويجعلونها منطلقات لكل ما يذهبون اليه من آراء وأحكام ، ولذلك فإن مذهبهم يخلو من التوسع والدقة في طرح مسائل عدياة تتصل بأصول الدين مثل مسألة وجهود الله ووحدانيته والاسمتدلال غليها بالأدلة النقلية ( الشرعية ) والبراهين العقلية ، ومسألة وجود العالم وما إذا كان قديما أم حادثا والاستدلال عليها أيضا ، ومسألة البعث والمعاد والجزاء نوابا وعفابا ، وكذلك مسألة النبوات ، والعلاقة بين العقل والشرع ، والجزاء نوابا وعفابا ، وكذلك مسألة النبوات ، والعلاقة بين العقل والشرع ، الى غير ذلك من المبائل التي لابد أن يطرحها ويتضمنها مذهب ديني اسلامي أراد له أصمحابه أو اعتبروه بالفعل المذهب الأوحد الاحق بالاعتقاد ؛

والغريب في الأمر أن الخسوارج كانوا يحفظ ون القرآن ويتلونه ويتعبدون به ، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يوظفوا معرفتهم به أو يستعينوا بمعطيات تصوصه على طرح هذه المسائل ، مع أن هذه النصوص تشستمل على أصول لأدلة كثيرة على هذه المسائل ، وهو يدعبو العقل الى النظسر فيها واستنباطها ليستقر في عقول الناس وقلوبهم الايمان بأصبول هذا إلدين ومبادئه ."

فإذا وجدنا مذهب الخوارج قد طرح جانبا مثل هذه المسائل فصيباد خلوا منها ، ولم يكلف أصحابة أنفسهم البحث قيها والاستدلال عليها ، لم يكن أمامنا تفسير لهذا القصور إلا أحد أمرين أو كليهما · أحسدهما : أن المخوارج قد اكتفوا في هذه المسائل بما ورد في القرآن والسنة بخصوصها إقراوا وإيمانا بها ، ولم يجدوا لديهم دافعا قويا لصياغتها صياغة مذهبية ، بخلاق ما فعله رجال الفرق الاسلامية الأخرى ، وربما لم تتوفر لديهم القدرات المتنبية وااثقافية العلمية الدينية التي تمكنهم من مذه الصياغة · والثانى : هو أن الخوارج قد شعلوا أنهسهم بشواغل أخرى رأوا أنها أحق بالاهتمام وأول بالرعاية ، وهي المسائل الدينية والسسياسية التي طرحتها ظهروف العسر الذي وجدوا فيه ، وعلى راسها مسائة الامامة أو الخلافة وما يأساحبها أو يتفرع عنها من مسائل كشروط الامامة وطريقة نصب الامام ، وواجب المسلمين نجاه الامام العادل أو الظالم وحقيقة الإيمان والكفر ، والعصية وحكم مرتكب الذنوب من المسلمين .

### ثالثا .. العامل السياسي :

### ١ ـ الربط بن الدين والسياسة :

كانت الملاقة بين الدين والسياسة عند الخسوارج ، علاقة جوهرية جعلت الدين عندهم سياسة والسياسة دينا ، فكأنها – في نظرهم – وجهان لعقيقة واجدة ، وكل ما بينهما من فرق هو أن الدين يمنل الوجه النظري والسياسة تمثل الوجه العملي التطبيقي ، ومن هنا يمكن القسول بأن الآراء والمواقف السياسية للخوارج كانت تمثل انعكاسا أو تطبيقا عمليا لآرائهم والدينية والفقهية في مسائل الاعتقاد والايمان والخلافة ، ومن ثم كان تشددهم في مده الآراء اساسا ومنطلقا لتشددهم في تلك الآراء والمواقف السياسية ،

ولا غرابة في ذلك لأن التفاعل بين الآراء الدينية والآراء والمواقف السياسية في شخص الانسان الغرد الايجابي المشارك ، أمر مسلم به :

فإذا كان الخارجي يكفر من يخالفه في مذهبه ، ويكفر من يرنكب

المعصية صغيرة كانت أم كبيرة ، ويعتقد أنه المؤمن الأوحد ، فإن ذلك بفضى بالضرورة الى خلق موقف عدائى بين الخوارج وبين غيرهم من المسلمين حكاما ومحكومين ، وهذا الموقف العدائى يستتبع مواجهة كل فريق للآخر باحد طريقين : إما أن تكون المواجهسة فكرية فيقوم الحوار والجدل والمناقشسة والمناظرة ليبين الحق لأحد الطرفين ، وإما أن يحتدم المسراع ويتخذ طريق المعنف الذي يعمل الى حد المواجهة بالسيف لنرض الآراء والنوجهات بالقوة ، وقد اختار الدعوارج هذا العاريق الأخير في مواجهاتهم ومواقفهم السياسية ،

ويمكن القول بأن العامل الذيني الذي أورث العنوارج نهورا واتدفاعا وقصورا في الفقه ، وكذلك العسامل التقافي الذي أورثهم ضيق النظسير والتيسك بظاهر النصوص والغلو في الآراء والأحكام ، قد خلقا في تفوس العنوارج عاملغة سياسية جامعة كانت وراء مواجهاتهم العنيفة للخلفاء خاصة ولغيرهم من المسلمين بوجه عام · بل « إن نشأة الخوارج س فيما يقسول الشيخ زاهد الكوثرى – لم تكن نتيعة شبه علمية ، بل كانت من عاملفسة سياسية جامعة ، ونشأة فرق الشيعة رد فعل لعمل عؤلاء تستند على عاطفة سياسية كتلك العاطفة ، لكن اندس بينهم طوائف من الأمم التي لا تضسمر للسلام خيرا ، فكدوا صغو التشيع لأهل بيت الرسول على وآله ، فضروا الاسلام في صعيمه ضروا وبيسلا يحدر وجه النساريخ خجلا من تسمعينه وتعليله الاسلام في صعيمه ضروا وبيسلا يحدر وجه النساريخ خجلا من تسمعينه

وإذا كان الفكر الخارجي يقيم جدارا منيعا بين المسلم المخارجي والآخر المتخالف له ، فإن مثل هذا الجدار لا يسمح بقيام علاقة جدلية يتبادل فيها الطرفان التأثير والتأثر ، فمثل هذه العسلاقة لا يسعى اليها المنسوارج ولا يرتضونها ، وكل ما يمكن قوله في علاقة الخارجي بالمسلم الآخر غير المخارجي ، هو أن المخارجي يحاول دائما أن يكون مؤثرا و فاعلا في الآخر بنن

<sup>... (</sup>۷۷) معمه زاهد الكوثرى: من منسسه منه لنشرة كتاب « التبصير في الدبن » لأبي المظفر الأسفراييني ص ۲ ، ۲ ، ط ۱ ، القامرة ١٩٤٠م .

يدعوه الى مذهبه أو يفرض عليه هسندا المذهب قسرا وقهرا إن استطاع م ولا يكتفى الخارجى بهذا ، وإنها هو يقحم نفسه دائما فني الأحداث السياسية معبرا بهذا الاقحام عن ذاته وتواجعه في الساحة ، ولا يسسمح بأى تأثير مضاد من جانب الآخر فيه ، اللهم بما تلقى به الأحداث نفسها مما يسكون سببا في ردود أفعال من جانب الخوارج تصدر عنهم حينا لتتوام مؤقتا مع معطيات الحدث ، وأحيانا لنعلن رفضها واستنكارها لهذه المعطيات.

وكانت مسألة الخلافة على رأس المسلمائل التي مزجوا فيها بين الدين والدولة ، فلم يفرقوا بين الدين وبين اطماعهم الرضيحاتهم السياسية من حيث اعتبروا الدين منطلقا اساسيا لتحقيق هذه الطبيوحات وبعبارة أخرى ، إن الخوارج وأوا أنه يتبغى بل يتحتم أن تكون الحياة السياسية ونظام الحكم تطبيقا عمليا وترجمة صادقة لمذهبهم وعقيدتهم الدينية ومن ثم رأوا أنه الشريعة الاسلاسية وأحكامها بمنظور مذهبهم هي الأساس لارسنساء قواعد النظام السياسي وأسلوب الحكم وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين ، وأن يكون الشغل الشاغل للحاكم أو الخليفة هو تطبيق الشريعة وأحسكام والدهبارها المصدر الوحيد للتشريع كله .

وإذا كان الاسلام الحق يربسط بين الدين والدولة ، وبين الحيساه الاجتماعية ونظمها والحياة السياسية ونظمها ، من حيث أن النظم جميعسا تتكامل لتحقيق الأمن والاستقرار للمسسسلم في عقيدته وأمواله وعرضسه وعلاقاته بالأغيار ومعاملاته على كافة المستويات ، وضمان اتساقها جميعا منع مقتضى العقيدة والشريعة ، إلا أن الخوارج قد أخطاوا الطريق الأمثل للربط بين الدين والدولة والمشاركة في الحيساة السسياسية في عصرهم ، ولذلك فإنهم خرجوا على عثمان بن عفان عندما اعتقدوا أنه ليس أهلا للخلافة من حيث كانت توجهاته السياسية وأسساوبه في الحكم وعسلاقته بولاته على الأمصار لا تتفق في نظرهم مع ما تقضى به الشريعة الاسلامية بل انها تتعارض معها ولا تقيم الحكم على أساس اسلامي صحيح .

ولذلك حكموا على عثمان بالكفر وتالبسوا عليه وكانوا مع الشائرين ضده ، وإن لم يظهروا ذلك ويعلنسوه على الملأ آنذاك بل ظلوا يعملون في 'خفاء حتى انتهت الفتنة بمقتل عثمان • ثم كان خروجهم على أمير اؤمنين علني أبن أبنى طالب موقفا سياسيا أعلنوه قبل التحكيم وبعده وراحوا بعد التحكيم يضرحون بكفر علتى ومعاوية وعسدم استحقاق أى منهما للخلافة بل إنهسم تآمروا على قتل علتى ومعاوية وعمرو بن العاص ، وان كانوا لم يستطيعوا لا اغتيال علتى رضى الله عنه ، وهكذا فعسلوا مع خلفاء بنى أمية والخلفاء العباسسيين الذين عاصروهم حيث ، ظلوا شسبوكة في جنب الدولة الأموية يحاربون خلفاءها حروبا ضارية متلاحقة أشرفوا في بعضها على القضاء على يحاربون خلفاءها حروبا ضارية متلاحقة أشرفوا في بعضها على القضاء على مذه الدولة ، وكثيرا ما استولوا على أمصار ومدن عديدة عربية وفارسية (٧٨) ،

### ٢ ـ مواقف سياسية متنافضة:

ولو أن الخوارج فهموا طبيعة العسلاقة بين الدين والدولة وحسدودها وأبعادها كما قرره الأسلام الحق ، لما وقعوا في مواقف سياسية متناقضة ، ولئن كان هذا التناقض يكشف سوء قهمهم لهذه العلاقة وقلة بضاعتهم إن في الدين أو في السياسة ، فإنها تفسر لنا أيضا فشلهم في تحقيق الحد الأدنى من التعاطف معهم من جانب جمهور المسلمين وعلمائهم .

ومن مواقفهم السياسية المتناقضة ، أنهم كانوا من أواثل من بايعسبوا عليا على الخلافة بعد مقتل عثمان ، ثم كانوا أول وآخر من خرج عليه بعسد واقعة التحيكم ، ودخلوا معه في حرب ضروس هي معركة النهروان بعد ذلك . ثم إنهم كانوا ممن شجع عليا على محاربة معاوية وحاربوا في صفوفه في موقعة صفين ثم كانوا أول من أجبروا عليا على وقف القتال وقبول التحكيم ، وبرغم ذلك كانوا أول من رفض نتيجة التحسكيم وطالبوا عليا برفضها واستئناف القتال مع معاوية .

وعند كتابة وثيقة التحكيم بين على ومعاوية لم يعترض الخوارج على أن يمحى من الوثيقة لقب « أمير المؤمنين » فلا يقترن باسم على ، ثم ناقضوا أنغسهم عندما أعلنوا خروجهم عليه حيث كان مما احتجوا به من أسسباب خروجهم ، قبول على محو لقب أمير اؤمنين عن نغسه ، وأنه بذلك يكون أميرا للكافرين ، وهم ليسوا كفارا حتى يرضون بإمارته عليهم .

ورغم أنهم رفعوا شعار « لا حكم إلا لله » فإن توجهاتهم السياسية نظريا وعمليا لم تكن متسقة مع هذا الشباعار ، ولا تكشف عن مفهوم واضبح له من منهوم أحمد أمين : فجر الاسلام ، حد ١ ، فن ٣٠٨ ، القاعرة ١٩٥٨م .

عندهم • فقد رفعوا هذا الشعار ضد عثمان ، ثم رفعوه ضد عائشة وطلحة والزبير . وشاركوا عليا في محاربة هؤلاء في موقعة الجمل ، ثم رفعوه ضيد علمي قي موقعة صفين فأجبروه على قبول التحكيم ، ثم رفعوه أيضا ضد علمي ومعاوية معا بعد ذلك ودخلوا مع كل منهما في حروب طاحنة •

ورغم تناقض المواقف السياسية للخسوارج ، فإنها جميعا اتسمت بالعنف ، وكان كل موقف منها يغلب عليه نوع من إثبات الذات باستعراض القوة والباس الشديد دونما تحسب لما يمكن أن يسفر عنه استخدام القوة من ازهاق أرواح وتخريب مدن وأمصار ، وإشاعة الفرقة في المجتمسع الاسلامي ، وضياع هيبة الدولة وإجبارها على تكريس جهودها في مقاومتهم مما يؤدي الى استنزاف طاقاتها الروحية والمادية فيما لا طائل من ورائه .

وإذا شئنا أن نبحث عن الأسسباب التي جعلت التوجهات السياسية للخوارج على هذه العسورة القاتمة ، فإننا نسستعرض أولا ما ذكره بعض أساتذة التاريخ الاسلامي المعاصرين تفسيرا لذلك ، ثم نعلق عليه ، ثم نذكر راينا الخاص في هذا المجال .

فقد ذهب الاستاذ الدكتور أحمد شلبى الى القول بأن الباحث لا يكاد يبجد سببا حقيقيا جديرا بأن يدفع الخوارج الى هذه الأعمسال الحمقاء التى سببت لهم وللمسلمين خسارة بالغة • ثم عاد ليقسول بأن السبب هو أن النوارج كانوا عربا يقاتلون لأتفه الأسباب وأن القتال عندهم عسل عادى يوشك أن يكون كالطعام والمشى ، فطبيعة العربى الثورة لأتفه الأسباب(٧١) • واستشهد على ذلك بحرب البسوس التى استمرت بين بعض قبائل العسرب بسبب ناقة ، كما استشهد بما قاله صاحب « العقد الفريد » من أن الخوارج تقاتل على القدح يؤخذ منها ، والسوط والعلق الحسيس ( ما تبلغ به الماشية من الشبحر ) أشد قتال(٨٠) •

وكذلك يرى أستاذنا هذا ، أن عادة الأخذ بالثار عند العسرب كانت بسببا يفسر حركات الخوارج وأنهم قاتلوا عليا للاخذ بثأر قتلاهم في معركة النهروان ، فضلا عن أن ولاءهم لعلني لم يكن كاملا ، وأن بعضهم وخاصسة

<sup>.</sup> ۱/۹) در أحمله شلبي : الدولة الأموية ، ص ٢٥٥ ــ ٢٥٦٠ . (٨٠) ابن عبدربه : البقد الفريد ، حد ١ ، ص ٢٦٥ ــ ٢٦٦٠

الأنتفث بن قيس الذى تزعم الدعوة الى وقف القتال فى موقعة صغين وهدد عليا بالقتل إذا استمراعلى حرب معاوية ، لم يكن ولاز و للاسلام كاملا ، فقد ارتد عن الانسلام بعد وفاة الرسول على وحاربه أبو بكر فأعلن عودته للاسلام وطلب العفو(٨١) .

ونحن نرى أن هذا الرأى وما تضمنه من أسباب دفعت الخسوارج الى مواقفهم السياسية المتباينة إنما هو رأى لا يضع بين أيدينا تفسسيرا منطقيا مقبولا لهذه المواقف ، لأنه يهمل بالكلية الأطر المرجعية النظرية التي تتمشل في المباديء والأفكار التي اعتنقها المخوارج وكانت تمثل منطلقات أساسية لمواقفهم هذه ، ومن ثم فإنه لا يفسر تحركات المتوارج في عهد عثمان وبدايات خلافة على حتى واقعة التحكيم التي انتهت بها موقعة صغين .

إن التول بأن الأصل الغربي للخوارج وطبيعة العرب في التورة لأتفه الأسباب، وعادتهم في الأخذ بالثار، إن كان يفسر لنا بشيء من التساهل حروب المخوارج مع على بعد معركته معهم في النهروان ومقتل كثير منهسم خلالها، فإنه لا يفسر لنا إطلاقا اشتراك الخسوارح في إثارة الفتنة ضلط المخليفة عثمان، فلم يكن لهم ثأر عنده، ولم يأخذ عنمان شيئا مما كان في أيديهم فيشاركون من ثاروا عليه، أخذا لحتهم وثارهم · كما لا يفسر لنا أيديهم فيشاركون من ثاروا عليه، أخذا لحتهم وثارهم · كما لا يفسر لنا مبايعتهم لعلتي بالخلافة ومحاربتهم في صفوفه ضد عائشة وعن كان معها من أصفاب الجمل ، فلم يكن مناك ثار بين الخوارج وبين هؤلاء يدفعهم الى قتالهم · ثم ان هذا الرأى أيضا لا يفسر لنا لماذا انفصل الخوارج عن عسلتي بعد واقعة التحكيم ولم تكن واقعة النهروان قد وقعت بعد ، فلا حق ولا ثأر · ثم إن الخوارج لم يكونوا وحدهم هم العرب في صسفوف علتي ، وإنما كل أنصاره وجيشه من العرب ، فلماذا لم يخرجوا عليه مثلما فعل الخوارج ، ولماذا ظل العرب من أهل الكوفة والبصرة والعراق والجزيرة ، يناصرون عليا ويشاركونه القتال ضد الخوارج ؟ ·

ومن جهة أخرى كيف نفسر حروب الخوارج ضد معاوية وخلفاء بنى أمية وبعض الخلفاء العباسيين من بعد • هل يمكن تفسير ذلك بمجسرد أن المخوارج عرب وأن من طبيعتهم الثورة لأتفه الأسباب ، ومن عادتهم الأخذ

<sup>(</sup>۸۱) د٠ أحمد شلبي : الصدر السابق ، ص ۲۵۷ ــ ۲۵۸ ٠

بالناز به واين تارهم مع خلفاء الأمويين والعباسيين به انه إذا صبح ما قليل من أن السبب عو أن العرب يتورون لأتفه الأسباب ويصرون على الأحسنة بالنار فإن هذه صنات أو طبائع يتصف بها العرب عامة ولا تكون مقصورة على النوارج وحدهم ، وكان ينبغى لو صبح هذا الرأى أن ينفرج العسرب جميعا على عثمان وعلى ومعاوية وكل الخلفاء ، مثلما فعل الخوارج ، وهذا مالم يثبته التاريخ .

واخيرا ، فإن همذا الرأى إن كان يفسر لنا تنف المسلوك العازجي واندفاعاته التى اتخذت توجهاتها أحبانا كثيرة طابعا قناليا ، فإنه لا يفسر لنا التوجهات ذاتها ولا يكشف عن منطلقاتها ودوافعها العقيقية -

وإذا كان الأمس كذلك ، فإن علينا بالضرورة أن نيحث عن أسسياب موضوعية وواقعية يقبلها المقل وتدعمها شهادة التاريخ ، تفسر لنا الدواقع المعقيقية وراء تحركات الخسوارج ومواقفهم السياسية خاصة وممارستهم العملية بوجه عام سواء ما كان منها إيجابيا أو سلبيا ، بحيث يمكن لنا فهم خصوصية هذه المارسات واختصاص الخوارج بها دون غيرهم من المسلمين في عصرهم .

وفي ذلك نقسول بأنه من البديهي أن كل عمل أو فعل أو تحسيرك أو سلوك خصوصا إذا كان فعلا إراديا محكما ، لابد أن يسبقه فكر أو اعتقاد يكون بمثابة منطلقات لهذا الفعل تدفع اليه وتبرره في نظر فاعله على الأقل ، وبغض النظر عما إذا كان هذا الفكر أو الاعتقاد صحيحا أم فاسدا ، صوابا أم خطأ ، مشروعا أم غير مشروع ، فإن الفعسل الارادي دائما يكون تطبيقا لتنظير يسبقه بحيث يكون الفعل ترجمة عملية لمبدأ أو فكرة أو اعتقاد معين ، ومفرة المباذي والأفعال والأعسال واختصاصاتها بجماعة دون أخرى ، وبفرقة دون أخرى ، بل وبإنسسان دون إنسان آخر على مستوى الأفراد ، ولا يبرز هذه الخصوصية والتمايز ما يجمع الناس تحت مفهوم عام كالانسانية ، ولا ما يجمع بعضسهم تدحت جنس معين كالعرب أو الفرس أو غيرهم .

وعلى هذا ، فإنه يمكننا القول بأن الفكر المتناقض للخوارج كأن وراء راتم السياسية المتناقضة من سيت يمثل دوافعها ومنطلقاتها • وقد وأينا - في مواضع سابقة ـ تنوع هذه المنطلقات فكسرية وثقافية ودينية تمثلت فيما اعتنقوه من مبادى، وما فهموه طاهريا من النصوص الدينية ، وما اتفق معظمهم عليه من أصول مذهبية ، وما طمعوا فيه أو طمعوا اليه من آمال وغسايات دينية وسياسسية خالفوا فيها كل المذاهب والآراء في عصرهم .

ومن جهة أخرى ، فإن الخوارج عندما دخلوا طور القوة والازدهار وأعلنوا عن إنفسهم كفرقة دينية لها مذهبها وأصولها ومبادؤها ، اعتقدوا أنهم وجدهم دون سائر المسلمين د المؤمنون حقا ، وأنهم أفضدل الناس وأكثرهم حفظا للقرآن ومعرفة بأحكامه ، وأشدهم إيمانا وأقواهم حرصاع على مصالح الدين والمسلمين ، ومن ثم فإنهم أولى وأحق بتوجيه سياسة ألدولة وإرساء نظام الحكم الاسلامي الأمثل ، بل اعتقدوا أنهم أحق من كل من سواهم بالخلافة ، ويبدو أن قناعتهم نهذا المعتقد قد خالجت نفوسسهم منذ أواسط عهد غثمان ثم قويت بعد واقعة التحكيم ، حيث ظهر فيهم منئذ أذلك الوقت زعماء وقواد يوجهون جماعتهم ويستقطبون مريدا من الأتباع ، كنا بدأوا التنظير للمذهب بتحديد الأصول وتقعيد القواعد وإرساء الماديء التي أعلنوا عنها بعد ذلك أي بعد واقعة التحكيم ،

وقد أشار الاستاذ الدكتور أحمد شلبى الى شىء يتصل براينا هــذا حيث قال بأن من أهم أسباب حركات الخوارج ، مبالغتهم فى تقــديرهم لرأيهم ، فإنهم يرون الرأى فيصبح عندهم عقيدة ولا يحيدون عنه · وقــد يكون ذلك الرأى خطير النتائج أو قاســيا عنيفا ولكنهم لا يهتمون بذلك · لقد كانوا عبيدا مخلصين لآرائهم ، لا يقيمون لسواها وزنا ، ولا يتوانون فى التضمية من أجلها ، فقد قالوا لعبدالله بن خبـاب : إن القــرآن الذى على صدرك يأمرنا بقتل ، فقتلوه · وهيهات أن يأمر القــرآن بقتل مسلم لم يرتكب حريمة ، ولكن هكذا اعتقد الخوارج ، وهكذا نفذوا عقيدتهم (٨٢) ·

وهذا الراى يدعم ما ذهبنسا اليه من أن وراء كل فعسل أو تحرك أو سلوك ، سواء لدى الخوارج وغيرهم مبدأ أو فكرة أو اعتقاد يكون دافعا الى هذا الفعل ، ولا يكون الطبع أو العصبية القبلية إلا عاملا مؤثرا في تنفيذ

<sup>(</sup>٨٢) در أحمد شلبي : الدولة الأموية برص ٢٦٠ .

المبدأ أو الفكرة في صورة عمل أو فعل يبدو شاذا أو متطسرفا خارجا في مظهره عن المألوف والمعتاد حينا ، أو يكون طبيعيا متزنا ومتسقا مع المألوف حينا آخر .

ومن امثلة المعتقــــدات والأفكار التى دفعت الخـــوارج الى مواقفهم السياسية المتناقضة ، اعتقادهم بأن ما يفعلونه مع الخلفاء والمسلمين من مقاومات وحروب ، إنما هو جهاد فى سبيل الله وأنهم إن قتلوا فلهم الجنة ، ثم إنهم بيما هم المسلمون حقا مطالبون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باعتبار ذلك واجبا دينيا ، وهم يتمسكون فى ذلك بقول الله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئلك هم المفلحون » و وبقول الرسول على : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، هم المفلحون » و وبقول الرسول على : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وهذا أضعف الايمان » نوان لم يستطع فبقلبه ، وهذا أضعف الايمان » نوكذلك كانوا يعتقدون أن الامامة أو الخلافة لا تكون بالنص أو بالتعيين ، فهموه من قوله تعالى : « وأَهْرُهُم شورى بينهم » ( الشورى : ٣٨ ) ، كما فهموه من قوله تعالى : « وأَهْرُهُم شورى بينهم » ( الشورى : ٣٨ ) ، كما أنهم كانوا يعتقدون بوجوب مقاومة الامام الظالم أو الذى يرتكب معصية ، بحد السيف حتى يخلعوه أو يقتلوه .

واتساقا مع هذه الأفكار والمعتقدات برروا لأنفسهم مقاومة كل الخلفاء وقتالهم ، وأباحوا لأنفسهم دماء المسلمين وأموالهم ، ومن هذا نرى أن المبادىء التى اعتنقها الخوارج في الايمان والتكفير والجهاد والامامة الى جانب قلة أعمالهم للعقل والأخذذ بمنطقه ومقتضياته ، كان لها أثر بالضغ في توجهاتهم العملية خصوصا في مجال السياسية ،

« ولما كانت النصوص الواردة في سياسة الحكم محدودة قليلة ، والثابت منها غير مفصل ، كان لابد من حكم العقل وإدارة شئون الدولة على مقتضاه وعلى أساسه في ظل الشرع ، كما أن المصلحة معتبرة في الحكم ولكن على أساس أيضا من أسس الشرع بحيث تكون ملائمة له غير مصادمة لأصل من أصوله المقررة الثابتة »(٨٢) .

<sup>(</sup>٨٣) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ٣٢ ·

لما كان ذلك كذلك ، وكان الخوارج قد ضربوا صفحا عن احكام العقل فيما يخص سياسة الحكم ، وطرحوا جانبا اعتبار مصالح المسلمين ودفسح المضار عنهم ، وآثروا تطبيق ما اعتنقوه من مبادى، بقوة السلام وعن طريق المحروب والفتن ، فقد أدى ذلك كله الى أن تكون مسألة الخلافة على رأس المسائل التي يحاربون من أجلها ، وهي شغلهم الشاغل عن كل ما عداها مما يهم المسلمين خاصة وقد اعتقدوا أن الخلفاء ابتداء من عثمان وعلتي ومعاوية ثم من جاء بعدهم ، قد ارتكبوا جميعا من المعاصى ما يقتضى تكفيرهم وتنجيتهم عن الخلافة ،

وقد أدى جهل الخوارج بالسنة النبوية أو استعاضتهم عنها بالقرآن ،
الى انعدام كثير من الضوابط الشرعية والمقلية في ممارستهم العملية • فقسد
غفلوا أو تغافلوا عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بطاعة ولى الأمر
اذا لم يأمر بمعصية ، وتنهى عن إثارة الفتن التى تؤدى الى انقسام المسلمين
وتخريب ديارهم وضياع جهودهم وأموالهم هباء ، فمن هسند الآيات قوله
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم »
( النساء : ٥٩ ) • وكذلك يوصى الرسول على المسلمين بالسمع والطساءة
للامام مالم تكن معصية ، فعن عبدالله رضى الله عنه عن النبى على قال ؛ السمع
والطاعة على المرء المسسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية ، فإذا أمسر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ١٤٨٤) •

وعن ابن عباس عن النبى على أنه قال : « من كره من أميره شسينا فليصبر ، فإنه من خرج من السلطان شبرا ، مات ميتة جاهلية ، وعنه أيضا أنه قال : « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه ، فإنه ليس أحسد يفارق الجماعة شبرا فيموت ، إلا مات ميتة جاهلية ،(٨٥) .

وعن عبدالله أن النبى على قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » • وعن ابن عمر أنه على قال : « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » • وعن أبى بكرة أن النبى على خطب الناس فى مكة يوم النحر فقال : « من أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم

<sup>(</sup>۸٤) صعیح البخاری ، ح ۹ ، ص ۷۸ .

<sup>(</sup>۸۰) المصدر السابق ص ۹۹، ۷۸

حدًا في شهركم هذا في بلدكم هذا · ألا هل بلغت · قلنا : نعم · قال : اللهم اشهد ، فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ من هو أوعى له ١(٨١) ·

## ٣ \_ حزب سياسي معادض :

نستطيع القول بدرجة كبيرة من الثقة أن الخوارج كانت لهم ميسول ورغبات قوية الى الرياسة والسلطان ، وكانت لهم أفكار وتوجهات سياسية ثخول لنا الزعم بأنهم يمثلون حزبا سياسيا يعد أول حزب سياسى ظهر فى الاسلام • و وكثيرون ممن يرغبون فى السلطة ينتهون الى آراء تتعلق بالحكم تكون منبعثة من رغباتهم الخاصة ، ويندفعون فى تأييدها حتى يخيل اليهم انهم مخلصون فيما يدعون اليه ، وأن ما يقولونه هو محض الحق والصواب • وقد يخدعون انفسهم بأن ما يدعون اليه هو الحق • وهذا الصنف هو من أخطر الناس على الناس ه (۱۸) • ولقد قال النبى على فيما روى عنه : « أخوف ما أخاف على أمتى ، رجل منافق عليم اللسان غير حكيم القلب ، يغسيرهم بغصاحته وبيانه ، ويضلهم بجهله ، • وهذا القول يصدق على الخوارج وان كانوا لم يضلوا إلا أنفسهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا •

ويؤيد ما نذهب اليه من طموح التحوارج الى الرياسة والسلطان ، أنهم رفضوا كل خلفاه المسلمين في عصرهم ، وكانوا كلما تسلل الياس الى نفوسهم من الوصول الى قمة السلطة السياسية يبعثون في قلوبهم الأمل من جليد بأن يولوا عليهم أميرا للمؤمنين من أنفسهم يأتمسرون بأوامره ويدعون الى أفكاره وينشرون مبادئه ويجتذبون اليه أنصارا جددا تقوى بهم شوكتهم ويتجدد بهم الأمل في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم السياسية ، وهم في ظل أميرهم هذا يشعرون بأن مجتمعهم هو المجتمع الاسلامي الحق وأن إمامتهم هي الامامة الحقة ، ومن هنا حق القول بأنه « لم تظهر فكرة الوصاية أو الامامة فكريا أو سياسيا إلا في فرقة الخوارج أي قبل ظهور التشيع ، (٨٨) الله الامامة فكريا أو سياسيا إلا في فرقة الخوارج أي قبل ظهور التشيع ، (٨٨)

<sup>(</sup>۸٦) منحیع البخاری ، ح ۹ ، ص ۹۳ •

<sup>(</sup>٨٧) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٨٨) د على سيامي النشار: نشساة الفكر الفلسيفي في الاستلام ، حد ٢ ، ص ١٨٨ .

وكان فلهوزن محقا عنسدما قال بان مذهب الخسسوارج كان مذهبا سياسيا ، هدفه تقرير الأمسور العامة وفقا الأوامن الله ونواهيه ، بيسد أن سياستهم ليست موجهة نحو أهداف يمكن تحقيقها ، فضلا عن أنها منافية للمدنية : لتكن عدالة ولو فنيت الدنيا باسرها ، وُمُو أمر لم يكونوا يجهلونه ، إذ لم يكونوا يعتقدون بانتصار مبادئهم على الأرض ، وإنما يرضون أن يموتوا محاهدين ، أنهم يبيعون حياتهم ويحملون أنفسهم الى سوق ثمن أرواحهم فيه الجنة ، وكانوا يؤمنون بأن الدنيا عبث وأن بقاعها قصيير وأن يوم الساعة قريب الموهم إذن يبذلون كل طاقة عسكرية من أجل تحقيق منياسة خلو من كل سياسة ، وابتغاء الفوز بالجنة ويطلبون النجاة الانتسسهم بأن يقاتلوا « الجماعة » الكافرة دون أدنى تحفظ قبل غيرهم أو قبل انفسهم أن أنهم خصوم الذاء لجمهور الأمة لا يسمن ايرون النظام الساقة للخمساعة ، انفصاليون ، (۸۹) ،

وعلى هذا يمكن القول بأن الخوارج لم يكونوا أول جزب سيسياسى في الاسلام فقط (٩) ، بل أول حزب معارض انفصالي ظهر في تاريخ الاسلام ه

<sup>(</sup>٩٩) يوليوس فلهوزن : الخيوارج والشييعة ، ص ٤٥ ـ ٤٦ من الترجمة العربية . الخوارج عقيدة وفكر وفلسفة ، ص ١٤٤ . (٩٠)

# الفصل الثالث

## نقد أهم مبادىء الخوارج

المهيسيد ،

اولا: نقد مبدأ « التوحيد » عند الخوارج •

١ ـ مفهوم التوحيد ومضامينه عندهم ٠

٢ ـ نقد هذا البدأ ٠

ثانيا: نقد مبدأ « الإيمان » عند الخوارج

١ \_ حقيقة الإيمان ومقتضياته ٠

٢ ـ نقد هذا البدأ ٠

ثالثا: نقد مبدأ « التكفير » عند الخوارج

مسلكان لهم:

نقد المسلك الأول: تكفير مرتكب الكبيرة •

نقد مسلكهم الثاني: تكفير المخالفين لهم عامة •

رابعا: نقد مبدأ « الاستعراض » عند الخوارج

١ ـ مفهوم الاستعراض وأبعاده •

٢ ـ نقد هذا البدا ٠

#### تمهيسيد:

إذا كنا قد حاولنا خلال الفصلين السابقين أن نبث بعضا من وجهات نظرنا النقدية تجاه بعض آراء الخوارج وأفكارهم التى اعتنقوها بخصوص كل موضوع من الموضوعات التى تضمنها كل فصل منهما ، فإننا نخصص هذا الفصل لتكتيف نظرتنا النقدية وتعميقها تجاه أهم المبادىء التى اعتنقها المخوارج ودافعوا عنها والتى ميزتهم كفرقة دينية عن بقية الفرق الأحرى التى واكبت ظهورهم ووجودهم فى المجتمع الاسلامي و التى ظهرت بعدهم فى عصور لاحقة ،

وقد أمكن لنا الوقوف على أربعة مبادى، هى أهم المبادى، التى مثلت أصولا وثوابت فى المذهب الخارجى بوجه عام ، من حيث كاد إجماعهم ينعقد عليها فيما عدا بعض الآراء الجزئية التى شد بها قليل منهم عن المجموع دون أن يخرج هذا القليل عن إطار المذهب ، ومن حيث كانت هذه المبادى، أيضا هي المنطلقات الأساسية لكل توجهاتهم النظرية ومواقفهم العملية ، وهسنه المبادى، هي : التوحيد ، إلايمان ، التكفير ، الاستعراض ،

وإذا كانت مهمتنا الأساسية في هذا الفصل تتركز في تحليل كل مبدأ من المبادى لمعرفة مضمونه ومرجعياته ، ومبرراتهم في اعتناقه والعمسل بمقتضاه ، ثم نقده بمنظور العقل وبمنظور المذاهب الاسلامية الأخرى ، فإن هذا لا يعنى أننا سعركز فقط على سلبيات كل مبدأ وبيان ما فيه من عورات ومثالب ، وإنما يتجاوز نقدنا هذا الحد الى حيث بيان ما يمكن أن يتضمنه المبدأ من إيجابيات ، وذلك بمقتضى ما التزمنا به أو حاولنا الالتزام به من موضوعية تحول بيننا وبين أن نبخس هذه الفرقة حقها في كل ما يمكن أن ينسب اليها من آراء وافكار ايجابية .

ولعل في هذا ما يلزمنا بعقد المقارنات بين الخوارج وبين غيرهم من رجال الفرق الدينية الأخرى كالسلفية والشيعة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ، لنبين مدى الاتفاق والاختلاف في كل مبدأ بين الخوارج وبين هذه الفرق ، وهو ما نعتقد أنه سيكشف لنا عن موقع الخوارج بين هذه الفرق ، وما إذا كان من الممكن أو من المستحيل بعث المذهب الخارجي من جديد في عصرنا هذا ، وتلك غاية علمية نتوخاها ضميمن غاياتنا التي نقصيمه اليهما من وداء هذا البحث ،

### أولا \_ نقد مبدأ التوحيد عند الخوارج:

انعقد إجماع الخوارج على مبدأ التوحيد والصفات ، واعتبر أصلا ثابتا من أصول مذهبهم العام ، ولم يؤثر عنهم اختلاف فيه سواء على مستوى الأفراد من زعمائهم وأمرائهم أو على مستوى فرقهم المختلفة .

### ١ ـ مفهوم التوحيد ومضامينه:

ذكر الأشعرى في مقالاته أن مذهب الخوارج في التوحيد هو مذهب المعتزلة(۱) • فهم يجمعون مثل المعتزلة على أن الله تعالى واحسد لا شريك له وليس كمثله شيء • وهم بذلك يخالفون مذهب الثنوية من الفرس القائلين بإلهين أو مبدأين هما النور والظلام أو الخير والشر ، كما يخالفون مذهب منايث الذي يؤمن به النصارى • وقد كفر القرآن هؤلاء في قوله تعالى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله تالث نلائة وما من إله إلا إله واحد » (المائدة : ٧٧) •

والله ليس بجسم أو شبح ، ولا جثة ولا صورة ، ولا لحم ولا دم ، ولا شسخص ولا جوهر ولا عسرض ، ولا بذى لون ولا طعسم ولا رائحة ، ولا مجسة ، ولا بذى حرارة و رطوبة ولا يبوسسة ، ولا طول ولا عسرض ولا عمق ، ولا اجتماع ولا افتراق ، وليس بذى أبعاض وأجزاء وجسوالاح وأعضاء وليس بذى جهات ، ولا يحيط به مكان ، والخوارج بهذا يخالفون مذهب المجسمة المسلمين الذين ذهبوا الى أن الله تعالى جسم ولكن لا كالأجسام وأن له طولا وعرضا وعمقا ، بل ان المجسمة الهشامية أتباع هشام بن الحكم ، وعرضه مثل عمقه ، بل ان له مقدارا هو سبعة أشبار بشبر نفسه ، وكذلك وعرضه مثل عمقه ، بل ان له مقدارا هو سبعة أشبار بشبر نفسه ، وكذلك ذهبت الكرامية أتبساع عبدالله بن كرام (٢) ، وهي مذاهب سكما نرى — تخالف التنزيه الواجب لله تعالى مخالفة تامة كما تخالف مذهب الخسوارج ومذاهب جمهور ععلماء الاسلام ومفكريه ،

ويرى الخوارج أن الله تعالى شىء ولكن لا كالأشياء · ومستندهم. فى ذلك قول الله تعالى : « قل أيُّ شىء أكبرُ شهادة ، قل الله شهيد بينى وبينكم » ذلك قول الله تعالى : « قل أيُّ شىء لا كالأشياء ، إثبات · أى إثبات وجود ( الأنعام : ١٩ ) · ومعنى كونه « شىء لا كالأشياء ، إثبات · أى إثبات وجود

<sup>(</sup>١) الأشعرى : مقالات الاسلاميين ، ح ١ ، ص ٢٣٥ \_ ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، ص ۲۸۰ ــ ۲۸۳ ۰

ذاته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض · فذاته تعالى ليست بجسم لأن الجسم مركب وله حيز مكانى ، وذلك يدل على أنه حادث ، فهو باطل · وكل جسم منقسم ، وكل منقسم مركب ، وكل مركب محدث ، وكل محدث محتاج الى المحدث ، فكل جسم ممكن يحتاج الى واجب الوجود ، وهو تعالى واجب الوجود فليس محدثا ولا جسما ·

وليس الله بجوهر ، لأن الجوهر يكون محلا للأعراض والحوادث ، والله تعالى منزه عنهما • والعرض هو كل موجود يحدث في الجوهر ، أي لا يقوم بداته بل يفتقر الى محل يقوم به ويقومه فيكون ممكنا ، والله تعالى لا حد له ، أي لا يتناوله الحد بمعنييه : المعنى الأول ، تعريف الماهية بذكر أجزائها الذاتية أي التوصل الى الكنه بتعريف ذاتيته ، وهذا محال على الله • المعنى الثانى للحد هو أنه يكون بمعنى النهاية ، والله تعالى لا نهاية له • هذا هو معنى كونه تعالى « شيء لا كالأشياء » •

وذهبت الخوارج - والمعتزلة - الى أن الله تعالى لا تجوز عليه الماسة ولا العزلة ولا الحلول فى الأماكن والأشخاص ، ولا يوصف بأنه متناء ، وليس بمحدود والخوارج بهذا يخالفسون أصحاب مذاهب الحلول من الشيعة والنصارى وأصحاب الشطحيات من صوفية الاسلام أمثال أبى يزيد البسطامى وابن منصور الحلاج و وذهب الخوارج الى أن الله لا والد ولا مولود ولم يتخذ صاحبة ولا أبناء ، ولا إله سواد ، ولا شريك له فى ملكه ، ولا وزير له فى سلطانه ، ولا معين له على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق وهم بهذا يخالفون مذهب النصارى الذين قالوا ببنوة المسيح عليه السلام لله تعالى ، والذين غلوا منهم فقالوا إن المسيح هو الله وقد كفرهم القرآن بقوله تعلى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السيح ابن مسريم » تعلى : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو السيح ابن مسريم »

ويؤمن الخوارج بأن الله تعسالى لا تحيسط به الأقدار ، ولا تحجبه الأستار ، ولا تدركه الحواس ولا تراه العيون ولا تدركه الأبصار في الدنيا ولا في الآخرة ، وقد استندوا في ذلك الى قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو اللطيف الخبسير » ( الأنعام : ١٠٣ ) ، ولئن كان جمهور علماء الاسلام ومفكريه قد ذهبوا هذا المذهب في استحالة رؤية الله

بالحواس والعيون وأجازوا رؤيته في الآخرة كل منهم بوجهة نظر خاصة ، فإن بعض المجسمة أجازوا رؤية الله بالأبصار في الدنيا وأثبت جمهورهم رؤيته في الآخرة للمؤمنين المخلصين (٢) • وكثير من الأشاعرة وأهل الحديث والماتريدية والصوفية يثبت الرؤية في الآخرة ولكن بكيفية مخالفة لما عليها الرؤية في الدنيا • ولكل من المعتزلة منكرى الرؤية ، والأسساعرة الذين يثبتونها • أدلة تثبت وجهة نظرهم وتنقض وجهة النظر المخالفة (٤) •

ومما قال به الخوارج متصلا بالصفات ، أن الله تعالى لا يوصف بشىء من صفات المخلق الدالة على حدوثهم ، ولا يشبه المخلق بوجه من الوجوه ولا تجرى عليه الآفات ، ولا تحل به العاهات ، وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له ، وهم بذلك يثبتون التنزيه المطلق لله تعسال إيمانا وتصديقا (ه) وإعمالا لقوله تعالى : « ليس كمثله شيء » ومن ثم فإنهم يخالفون المشبهة من اليهود ومن المسلمين الذين تأثروا باليهود فقالوا بالتشبيه ، وإذا كان بعض مفكرى الاسلام من المعتزلة وغيرهم من أمثال ضرار بن عمرو ، وحفص الفرد ، وسفيان بن سحبان ، قد ذهبوا الى أن الله يخلق لعباده في الآخرة حاسة سادسة يدركون بها ماهيته وذاته ، فإن الخوارج وأكثر المعتزلة وكثير من الشيعة والمرجئة قد أنكروا ذلك(٢) .

ويثبت الخوارج صفات أزلية لله تعالى هي الوحدانية والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر • فهو تعالى واحد لا ضد له ولا ند له ولا شريك له ولا إله غيره • وهو عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء • وهو تعالى القديم وحده ولا قديم غيره • ويستفاد مما ذكره الأشعرى في مقالاته ، أن الخوارج مثل المعتزلة في قولهم بأنصفات الله هي عين ذاته وليست شها آخر غير الذات ، وأثبتوا تفرد الله بالقدم والأزلية ومن ثم لم يثبتوا لله صفات

<sup>(</sup>٣) الأشعري : مقالات الاسلاميين ، حد ١ ، ص ٢٨٧ ــ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر ، القاضى عبدالجبار : المغنى ، حاكم ، ص ٣٣ وما يعدما ، شرح الأصول الخمسة ، ص ٢٣٢ وما بعدها ، ص ٢٦٢ ــ ٢٦٥ ، الباقلانى : الانصاف ، ص ٢٥٦ ــ ٢٧٤ ، التمهيد ، ص ٢٦٦ ــ ٢٧٠ ، ص ٢٧٤ ــ ٢٧٥

<sup>(</sup>۵) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ٨٨ = ، من ٥٤ -

<sup>(</sup>٦) الأشعرى: مقالات، حـ ٢، ص ٣٢٠

قديمة تكون غير ذاته فتشاركه القدم والأزلية • « وأكثر المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وبعض الزيدية ذهبوا الى أن الله عالم قادر حى بنفسسه لا بعلم ولا بقدرة ولا بحياة • وأطلقوا أن لله علما بمعنى أنه عالم ، وله قدرة بمعنى أنه قادر • ولم يطلقوا ذلك على الحياة ، فلم يقولوا : له حياة ، ولا قالوا مسمع ولا بصر ، وإنما قالوا قوة وعلم لأن الله سبحانه أطلق ذلك(٧) •

وفيما يخص السمع والبصر، فقد ذهبت الخوارج الى أن الله تعسالى لم يزل سميعا بصيرا، لا على أن له سسمع وبصر ولكن على أنه تعالى عسالم بالمسموعات والمبصرات وهم بهذا يتخالفون بعض المعتزلة أمثال عباد بن سليمان الذي أنكر أن يكون الله لم يزل سميعا بصيرا في الأزل، وحجته في ذلك، أن هذا القول يقتضى وجود المسموع والمبصر في الأزل، وهذا يتنافى مع تفرده تعالى بالأزلية والقدم، فقد كان الله في الأذل ولم يكن شيء معه (٨) .

وذهبت الغوارج الى أن الله لا يجوز عليه اجتراد المنافع ولا تلحقه المضاد ، ولا يناله السرور واللذات ، ولا يصل اليه الأذى والآلام · وليس بلى غاية فيتناهى ، ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والنقص · وهم بهذا التنزيه يخالفون اليهود بالذات هؤلاء الذين أثبتوا لله هذه الأحسوال النفسانية من الغضب والفرح ، والحزن والسرور ، واللذة والألم والتعب ، كما أثبتوا لله تعالى الفقر والعجز ، وقد حكى القرآن عنهم وكذب مقسالتهم وتوعدهم بالعذاب في النار ، وذلك في قوله تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ، ونقول ذوقوا عذاب الحريق » (آل عمران : ١٨١) ·

وأما عن صفة الكلام ، فإن رأى الخوارج فيها يشبه رأى المعتزلة وأكثر الزيدية ، والمرجئة وكثير من الرافضة ، من حيث أقروا بأن القرآن كلام الله تمالى ، وهو محدث مخلوق ، لم يكن ثم كان(٩) • وكان المعتزلة بالذات قد احتجوا على مذهبهم في خلق القرآن وأنه فعل محدث من أفعال الله ، بحجج

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٢٤٤ - ٢٤٥ •

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، حد ١ ، ص ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>۹) الأشعرى : مقالات ، ح ۲ ، ص ۲۰٦ .

يعضها عقلى وبعضها نقلى (شرعى )(١٠) • ولسنا نستبعد أن تكون حجة المخوارج على مذهبهم في خلق القرآن هي حجج المعتزلة ، وإن كنا لا نجد في موروث الخوارج شيئا من هذه الحجج أو الاستدلال •

وتجدر الإنمارة الى أن الأشاعرة قد أثبتوا كلام الله الذى منه القرآن ، صفة قديمة أزلية لله تعالى ، واستدلوا على مذهبهم هذا بأدلة متنوعة كثيرة عقلية ونقليه أيضا ، وأثبت أبو بكر الباقلاني الأشسعرى ، الكلام النفسي بمعنى أن الكلام الحقيقي هو المعني الموجود في النفس وأن العبارات والألفاظ إمارات تدل عليه وتعبر عنه ، وأن التوراة والانجيل والقرآن هي تعبيرات مختلفة بلغات مختلفة عن كلام الله القديم القائم بالنفس (١١) .

وأما عن الصفات الخبرية التى ورد بالقرآن والسنة اتصاف الله بها ، إذا أخلت نصوصها على ظاهرها ، فالأرجح عنادنا أن الخوارج قد أثبتوها لله تعالى اتساقا مع منحاهم فى التمسك بظاهر النصوص الدينية ، وإن كنا نستبعد أنهم أثبتوها جوارح وأعضاء ، وإنما أثبتوها بلا كيف وهم فى هذا يتفقون مع أهل الحديث ، ويختلفون مع المجسمة الذين أثبتوها جوارج وأعضاء ، كما يختلفون مع المعتزلة الذين أنكروا هذه الصافات وتأولوها جميعا ، حيث تأولوا الوجاء على معنى الذات ، والياد بمعنى النعمة ، والعين بمعنى العلم والعناية ، والجنب بمعنى الأمر حيث قال تعالى: «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لن الساخرين » (الزمر : ٥٦) أى يا حسرتا على ما فرطت فى أوامر الله(١٢) .

والى جانب هذا ، أثبت الخصوارج أسماء الله تعالى مثل الغنى العزير العظيم الجليل الكبير الجبار القاهر المالك المتعال الجليل ، وقالوا إن هذه الأسماء له بذاته لا لمعان فيه • وكذلك قالوا ان الله تعالى يوصف بأنه واحد فرد موجود باق ، ولكنه لا يوصف بذلك لالهية وبقاء ووحدانية ووجود هي معان فيه ، وإنما يوصف بها لذاته • وهم بذلك يتفقون مع كثير من المعتزلة

<sup>(</sup>١٠) انظر القاضى عبدالجباد : شرح الأصلول الخمسة ، ص ٥٣١ - ٥٣٢ ٠

<sup>(</sup>۱۱) انظر كتابنا: المنهج النقدي عند الباقلاني ، ص ٢١٤ وما بعدما ٠

<sup>(</sup>۱۲) الأشعرى : مقالات ، ح. ١ ، ص ٢٩٠ .

والمرجئة والزيدية ، ويختلفون مع بعض المعتزلة كابراهيم النظام الذى ذهب الى أن هذه الصفات تثبت ذات الله وتفيد نفى المعانى المضادة لها عنه ، فإثباتنا أن البارىء عزيز يرجع الى إثبات ذاته ونفى الذلة عنه تعالى ، وكذلك الحال فى سائر ما يوصف بهالبارى الذاته على هذا الترتيب(١٢) .

هذا هو مذهب الخوارج في التوحيد والصفات و تجدر الاشارة الى أننا لا نجد لدى الخوارج من فيما بين أيدينا من مصادر ما اهتماما يذكر في الاستدلال على مذهبهم همدا لا بالعقل ولا بالنقل ، بعكس ما نجد لدى المعتزلة التي نرجح أنها تأثرت بالخوارج في هذا المجال ، حيث نجد المعتزلة يستدلون على وجود الله ووحدانيته ورأيهم في صفاته ، بالعقل والشرع : وكذلك فعلت الفرق الكلامية الأخرى التي خالنت المخوارج وخاصة الأشاعرة ، حيث اهتمت بإثبات آرائها في التوحيد والصفات استدلالا بالعقل والنقل ، بل إن الأشاعرة تجاوزوا هذا الحد الى حيث نقد الآراء المخالفة لمذهبهم في التوحيد والصفات .

### ٢ \_ نقد هذا البدا:

في نقدنا لمبدأ الخوارج في التوحيد والصفات سدنعول على آراء أصحاب الفرق والمذاهب الأخرى ، الايجابية منها والنقدية ، مبرزين مدى اتفاق واختلاف هذه الفرق مع الخوارج في هذا المجال الى جانب ما ذكرناه من إشارات مقتضبة فيما سبق ٠

إذا كان مذهب الخوارج في التوحيد هو مذهب المعتزلة كما أثبت ذلك أبو الحسن الأشعرى والشهرسستاني ، فإن لنا أن نقول بأن المعتزلة كانوا كثر الفرق الاسلامية تأثرا بالخوارج في هذا المبدأ ، وذلك على أسساس أن الخوارج كانوا أسبق ظهورا وتواجدا في المجتمع الاسلامي من المعتزلة ، والعقل يقضى بأن اللاحق يتأثر بالسابق وليس العكس ، وقد رأينا خلال عرضنا لمبدأ الخوارج في التوحيد والصفات ، كيف كان هذا التأثير بالغال ، بدرجة أننا لا نكاد نجد فرقا يذكر بين المعتزلة والخوارج في هذا المجال ،

وإذا كان مذهب الخوارج في التوحيد هو مذهب المعتزلة ، فإنه بالتالى يتفق مع مذهب الزيدية من الشميعة · وذلك أنه « ما من فمسرقة ارتبطت

<sup>(</sup>۱۳) المصدر السابق ، ص ۲۵۷ •

بالمعتزلة على النحو الوثيق الذى ارتبطت به الزيدية وقد بدأت هذه الصلة منذ نشأة كل من الفريقين وظلت الصلة قائمة الى أن أفل نجم المعتزلة عندثذ قامت الزيدية بدور جليل إذ احتفظت بمؤلفات المعتزلة وحافظت على تراثهم ويرجع هذا في الأصل الى أن الامام زيد بن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب ، مؤسس فرقة الزيدية ، قد أخذ عن واصل بن عطاء مؤسس فرقة الزيدية ، قد أخذ عن واصل بن عطاء مؤسس فرقة الزيدية ،

ومما يدل على اتفاق مذهب الخوارج في التوحيد مع مذهب الزيدية.، ما نجده عند واحد من أكبر علماء المذهب الزيدى في الفقه والأصول وهو القاسم بن ابراهيم الرسي ( ١٦٩ – ٢٤٦ هـ ) • فهو يعبر عن مذهبه في التوحيد بقوله إن العبد لا يكون مؤمنا حتى يعلم أن له خالقا قديما عزيزا عالماً ، ليس كمثله شيء في وجه من الوجوه ، ولا معنى من المعانى ، لم يجعل لاحد من خلقه عليه قدرة ولا استطاعة ، ولم يســـتعن على إنشاء ما انشــــا باحد، ولم يشارك في ملكه أحد، فهو تعالى الواحد الأحد، الدائم بلا أمد، الأول الذي ليس قبله شيء ، والآخسر الذي ليس بعده شيء فهو « الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » • وجميع ما أدركته ببصرك ووهمك ، ووقع عليه شيء من حواسك ، أو كيفته بتقديرك أو حددته بتمثيلك أو شبهته بتشبيهك ، أو وقت له وقتا ، أو حددت له حدا ، أو عرفت له أولا ورضعت له آخرا ، فهو محدث مخلوق · والله خالق الأشياء لا من شيء خلقها بل أنشأها إنشاء ٠٠ لا يشبه الخلق ولا يشبهه الخلق ، ولا يوصف بشيء مما يوصف به المخلوق ، فهو القديم لم يزل بينما المغسلوق لم يكن . هو الإحساد الذي « لم يك ولم يولد ولم يكن له كفوا أحساد » • ومن أيقن له بوحدانيته علم أنه ليس له والد ولا ولد ، ولا ضـــد ولا ند ٠٠٠ وكل من وصف الله بهيئات خلقه أو شبهه بشيء من صفاتهم ٠٠ أو أنه في مكان ، أو أن الأقطار تحويه ، أو أن الحجب تستره ، أو أن الأبصار تدركه ، فقله ( الهادي الى العق ) حفيد القاسم الرسي(١٥) .

<sup>(</sup>۱٤) د. أحمد صبحى : الزيدية ، ص ٢٢١ ، ط ٢ ، القاهرة ١٩٨٤م (١٥) القاسم الرسى : أصول العدل والتوحيد ، من مجمسوعة كتاب رسائل العدل والتوحيد ، تحقيق محمد عمارة ، ح ١ ، ص ١٠٢ ــ ١٠٤ ، ح ٢ ، ص ٧٠ ، نقلا عن د٠ أحمد صبحى : الزيدية ، ص ١٢١ ــ ١٢٢ ، ص ١٤٥ ــ ١٤٦ ، ص ١٠٥ .

وواضع مما ذكره القاسم الرسى الزيدى هنا ، أنه يثبت لله تعالى عسفات الوحدانية والقاسم والمحكمة والقدم والأزلية والخالقية ، وينزهه عن الشبيه والمثيل والضد والنه والواله والوله ، وكذلك ينزهه عن أن يتكون صورة أو جسما أو شسبحا ، كما أنه يتفى رؤية الله بالأبصار ولا نعد في كلام القاسم ما يشير الى إثبات صفات السمع والبصر والكلام ولا الصفات الخبرية تلك التي تأولها المعتزلة أو مالوا بالأصع الى نفيها تنزيها لله تعالى عن اتصافه بصفى المخلوقين ، ونجد القاسم يتأول هسند الصفات أيضا ، فألوجه بصنى الذات والبد يمعنى الملك أو القدرة أو النعمة ، بحسب سياق الآيات التي وردت بها لفظهة « اليد » وأما كلام الله ، فهو مخلوق محدث ، وأما السمع والبصر فيعنى أنه عالم بالمسموعات والمبصرات وأما المجيء ، فيعنى تجلى آياته العظام سواء كانت إنعاما وتكريما أو تنكيلا وتمذيبا(۱) ،

وليس من اليسير علينا أن نزيم بأن الزيدية قد تأثروا في التوحيف بالخوارج مباشرة ، وإن كنا نستطيع أن نقطع بأنهم تأثروا بالمعتزلة بطريق مباشر ، أما وأن المعتزلة \_ كما أوضحنا \_ كانوا متأثرين بالخوارج في مبدأ التوحيد ، فإن ذلك ببيح لنا القول بأن الزيدية قد تأثروا بالخوارج بطريق غير مباشر هو طريق المعتزلة ،

وإذا كنا قد أشرنا سخلال عرضنا لمذهب الخسوارج فى التوحيسة والصفات سال أنهم خالفوا كثيرا من الفرق وخاصة المجسمة والمشبهة من المسلمين وغير المسسلمين ، فإنا نضيف هنا اختلاف الخسوارج معمشبهة العشوية أيضا ، فقد حكى عن داود الجواربى أنه قال إن معبوده جسسم ولحم ودم ، وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس ولسان وعينين وأذنين ، وأن هذه الصفات فيه ليست مثلما هى عليه فى أحد من المخلوقات ، فلا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء ، وأما ما ورد فى التنزيل من الاستواء والوجه واليدين والجنب والمجىء والفوقية وغير ذلك ، فقد أجراها الحشوية على ظاهرها ، اعنى على ما يتعارف فى صفات الأجسام(١٧) .

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق ، ص ١٠٤ ــ ١٠٦ ، د. أحمد صبحى : الزيدية ، ص ١٢٣ ــ ١٢٥ . (١٧) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٠٥ ــ ١٠٦ .

وممن خالف الخوارج في مذهبهم في الصفات ، السلفية ، ذلك أن السلف نن فيما يذكره أبو حنيفة قالوا « إن الله لم يزل ولا يزال باسمائه وصفاته الذاتية والفعلية ، ومعنى هذا أنه لم يحدث له اسم من أسمائه ولا صفة من صفاته ، والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل هو أن كل صفة يوصف الله بها ولا يوصف بضدها ، هي صفة ذاتية له ، كالعلم والحياة والقدرة وغيرها ، وكل هذه الصفائ قديمة ، أما صغة الفعل ، فهي الصفة التي يوصف الله تعالى بها وبضدها ، مثل أنه تعالى الخالق الرازق ، المحيى الميت ، ألباسط القابض ، الرافع الخافض ، المعن المنا ، الغفور المنتقم ، الرحيم الجبار ،

ويثبت أبو حنيفة أن أسماء الله وصفاته كلها أزلية لا مبدأ لها بقوله إنه الوحدث له صفة من صفاته هذه أو زالت عنه ، لكان قبل حدوث هذه الصفة وبعد زوالها ناقصا ، وهذا محال في حق الله تعالى • فهو لم يزل عالما بعلمه الذي هو صفته الأزلية ، لا بعلم لاحق يلزم عنه جهل سابق ، فالعام صفة له في الأزل ، وما ثبت قدمه استحال عدمه ، وكذلك كل صفات الله الله الناتية والفعلية هي عند أبي حنيفة وعند السلف ثابتة في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة ، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف وشك فيها ، فهو كافر في نظر السلف السلف ألها ، فهو كافر

وإذا كان مذهب الخوارج في الصفات الفعلية كمذهب المعتزلة ، وهو أنها صفات حادئة ، وصف الله بها بعد إيجاده للأفعال والمفعولات المتصلة بها ، فإن السلف يخالفون فيها الخصوارج والمعتزلة معا • ذلك أن السلف يرون أن صفات الأفعال قديمة أزلية ثابتة لله تعالى في الأزل ، فهو متكلم في الأزل قبل أن يكلم موسى عليه السلام ، ويوصف بالخالق في الأزل قبل أن يخلق شيئا ، وبالرازق قبل أن يرزق أحدا من عباده ، وبالمصور قبل أن يصور أحدا من مخلوقاته ، وهكذا في بقية الصفات الفعلية • ومعنى هسذا يصور أحدا من محييا ومميتا لما أحيا وأمات ، فهو تعالى حقيق بأن يوصف بهذه ولو لم يكن محييا ومميتا لما أحيا وأمات ، فهو تعالى حقيق بأن يوصف بهذه الصفات أزلا وقبل أن توجد الأفعال المتصلة بها •

<sup>(</sup>۱۸) د٠ على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الاسسلا، ص ١٤١ - ١٤٢ - ١٤١ ٠

على أن السلف يثبتون لله تعسالى كل الصفات التى ورد بها القسرآن والسنة حتى صفات الوجه واليد والعين والنفس ، ولكن تحت قاعدة ضابطة مى قوله تعالى « ليس كمثله شيء » • وقد ذهب ابن تيمية أحد كبار السلف المتأخرين ، إلى أن مذهب السلف هو أن الصفات كالذات • فكما أن ذات الله ثابتة الحقيقة ، وقد أجمعت قرق المسلمين على هذا ، وثابتة من غير آن تكون من جنس ذوات المخلوقين ، فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين ، فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس

ويتفق مذهب الخوارج في التوجيد والصفات ، مع مذهب الأشاعرة والمراعة من وجوه ، ويختلف معه في وجوه أخرى .

فقد اتفق الفريقان على أن الله واجد لا شريك له فى ذاته وصلاء وافعاله ، وأنه تعالى صانع العالم قديم لم يزل موجودا • وآنه سبحانه منزه عن الجسمية والصورة والأعضاء والجوارج ، يخالفون بذلك قول من زعم من غلاة الرافضة ومن أتباع داود الجواربي وهشام بن سالم الجواليقي ، أن الله على صورة إنسان • واتفقوا مع الأشاعرة على أن الله لا يحويه مكان ولا يجرى عليه زمان ، كما اتفقوا على نفى الآفات والآلام واللذات عنه أتعالى ، ونفى الحركة والسكون • واتفقوا أيضاء على أن الله غنى عن خلقه ، ولا يجتلب بخلقه الى نفسه نفعا ولا يدفع بهم عن نفسه ضررا ، فهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه وكل مخلوقاته محتاجون اليه (٢٠) •

واما ما خانفت به الأشساعرة ، الخسوارج ، فهو نفس ما خالفت به المعتزلة • فإذا كان الخوارج قد ذهبوا مثل المعتزلة الى نفى صفات العسلم والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصر والكلام من حيث وحدوا بين الذات والصفات فقالوا بأنه تعسالى عالم لذاته لا بعسلم ، وقادر لذاته لا بقدرة ، وهكذا ، فإن الأشاعرة قد خالفوهم جميعا فى ذلك وأثبتوها صفات أزلية قديمة لله تعالى ، واعتبروها صفات غير الذات لأن الصفة شىء والموصوف بها شىء آخر ، كما اعتبروها هى الذات من حيث أن هذه الصفات لا توجسه منفصلة وقائمة بذاتها ، بل توجد فى الذات وبالذات الالهية(٢١) • فهو تعالى منفصلة وقائمة بذاتها ، بل توجد فى الذات وبالذات الالهية(٢١) • فهو تعالى

<sup>(</sup>١٩) د على سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي ، ص ١٥٠ ٠

<sup>(</sup>٢٠) البغدادي : الفرق بين الفرق ، ص ٣٣٢ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>۲۱) انظر کتابنا: المنهج النقدي عند الباقلاني ، ص ۱۸۰ – ۱۸۶ .

عالم بعلم ، وقادر بقدرة ، وحى بحياة ، ومريد بإرادة ، متكلم بكلام ، ولم يقل الأشاعرة إنه تعالى سميع بسمع ولا بصير ببصر (٢٢) •

وخالفت الأشاعرة الخوارج أيضا في صدفة الكلام ، من حيث أثبت الأشاعرة در كما ذكرنا قبلا در الكلام صفة من صفات الله الأزلية ، ومن ثم فالقرآن كلام الله قديم ، في حدين ذهبت الخدوارج الى أنه فعل حادث من أفعاله تعالى مخلوق من مخلوقات الله •

وكذلك اختف الإشاعرة مع الخوارج في مسألة رؤية الله تعالى • فعلى حين أنكر الخوارج ــ كالمعتزلة ــ رؤية الله في الدنيا والآخرة ، اثبتها أهل السنة والأشاعرة للمؤمنين في الآخرة ، وقالوا ان رؤيته تمال جائزة من طريق العقل لأن المصحح للرؤية هو الوجود ، فكل موجود يصح أن يرى ، والله موجود ، فرؤيته جائزة عقلا • غير أنهم قالوا بوجوبها شرعا للمؤمنين خاصة في الآخرة عن طريق الخبر (٢٢) • ومنه قوله تعالى : « وجوه يومئل فاضرة الى ديها ناظرة » ( القيامة : ٢٢ ـ ٣٢ ) ، وقوله تعالى : « للذين أحسنوا ، العشني وزيادة » ( يونس : ٢٦ ) قال علماؤهم ، بأن الحسني مي الجنة ، وأن الزيادة هي رؤية المؤمنين لله يوم القيامة • وكذلك قــول رسول الله يلي : « ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البحدر ليلة تمامه ، بالرؤية لا المرئي بالمرئي ، فكما أن الواحد منا إذا رأى البحدر ليلة تمامه بالرؤية لا المرئي بالمرئي ، فكما أن الواحد منا إذا رأى البحدر ليلة تمامه لا يشك في أنه يرى القبر بدرا ، فكذلك المؤمن يوم القيامة يرى ربه بلا كيف ولا شك في أنه يره (١٤) .

وقد أجمل ابن خلدون نقده للمعتزلة والخوارج معا في هذا المجـــال بمنظور أشعرى بقوله : « • • • وقد الف المتكلفون في التنزيه حديث بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في آي السلوب ، فقضوا بنفي صــــفات

<sup>(</sup>۲۲) الشهرستاني : الملل والنحل ، حـ ١ ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>۲۳) البغدادی : الفرق ، ص ۲۳۶ ـ ۲۳۵ ..

<sup>(</sup>۲٤) انظر الباقلانی: التمهید ، ص ۲۷۶ ـ ۲۷۰ ، الانصباف ، ص ۲۷۶ ، ۲۷۰ ، الانصباف ، ص ۲۶ ، من ۱۹۹ ـ ۱۳۰ ، وانظر أيضاً كتابنا: المنهج النقدى عند الباقلاني ، ص ۲۳۸ وما بعدما ٠

المعاني من العلم والقدرة والارادة والحياة ، زائدة على أحكامها ، لما يلزم عنملي ذلك ( في نظرهم ) من تعدد القسديم بزعمهم • وهو مردود ( عليهم ) بأن الصغات ليست عين الذات ولا غيرها • وقضوا بنفي السمع والبصر لكونها من عوارض الأجسام ، وهو مردود (عليهم ) لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا اللفظ ، وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر ، وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر ، ولم يعلقوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس ، فقضوا البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن أثمتهم فحمسل الناس عليها وخالف أثمة السلف فاستحل لخلافهم أيسار كثير منهم ودماءهم ( يشير الى محنة الامام أحمد بن حنبل وما لاقاه من تعذيب ومهانة على يد المعتزلة بسبب مخالفته لهم في قولهم بخلق القرآن • وكان ذلك فببياً لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد ، دفعا في صدور هذه البدع ، • ثم يذكر ابن خلدون اأئمة الأشاعرة الذين انتقدوا مذهب المعتزلة ـ والخوارج ـ في هذا الباب ، ومنهم أبو الحسن الأشعرى والقاضي أبو يهكر الباقلاني ، وإمام الحسرمين أبو المعالى الجويني ، ثم حجة الاسلام أبو حامد الغزالي ، ثم فحر الدين الرازي من المتأخرين(٢٥) •

وقد خالفت الخوارج بمذهبها هذا في التوحيد ، خالفت الشيعة الذين وقعوا في غلو وتقصير ، أما الغلو فلأنهم شبهوا بعض أثمتهم بالاله بعلل وتقدس ، وأما النقصير ، فلأنهم شيئبهوا الاله بواحيد من الخلق(٢١) ، وبالمقارنة بين مذهبي الفريقين نسينطيع القول بأن مذهب الخيوارج في التوحيد والصفات كان في كثير من مضهامينه متفقا مع القيرآن والسنة وجمهور علماء المسلمين بعكس الشيعة الذين كان مذهبهم أقل اتسساقا مع مقتضيات الاسلام الصحيح ،

# ثانيا ـ نقد مبدأ الخوارج في الإيمان :

سبق لنا القول في بدايات الفصل الثاني بان الخيوارج تميزوا بإيمان عميق ، ونقول هنا ان هذا الايمان بمفهومه ومضامينه عندهم كان من

<sup>(</sup>هٔ ۲) ابن خلدون : المقدمة ، ص ۳۲٦ ــ ۳۲۷ -

<sup>(</sup>٢٦) الشهرستاني: الملل والنحل، حد ١، ض ٩٣٠٠

بين هنطلقاتهم الأساسية في توجهاتهم العملية وإذا كانت النزعة العملية التي تركز على الأعمال والأفعال الذي يقوم بها الانسسان وتصدر عنه ، تمثل الظاهر المرثى الملموس للمعتقدات النظرية القلبية والعقلية وتكون بمشابة مرآة صادقة تعكس عده المعتقدات ، فإنها نزعة تتسق مع طبيعة الاسسلام الذي يقيم ويدعو الى ضرب من التناسق والتطابق أو التكامل بين الفسكر والعمل ، بين النظر والتطبيق ، أو بين المعتقد الايماني وتجسداته العملية في الواقع المعاش .

ومن هنا ، فإن الاسلام ينصى على هؤلاء الذين تتناقض افعالهم ملك اقوالهم ، وتتنافر أنماط سلوكهم العملى مع مستوجبات مبلائهم التى يؤمنون بها ، ويصف القرآن هؤلاء الذين يقمون فى هذا التناقض بأنهم منافقون ، ومن ثم ينهى الاسلام عن هذا الثفاق ويحلز المسلمين منه فى استغهام إنكارى فى قوله تعلمان : « يا أيها الذين آمنوا الم تقلوت منالا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » (الصف : ۲ ، ۳) مشرات الآيات التى تبلغاً بين الايمان الحق والعمل الصلام ، وذلك فى عشرات الآيات التى تبلغاً بقوله تعلى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصلام وافعلوا الخير لعلى : « إن الذين آمنوا الكوا والعمل واسجدوا واعبدوا ربكم ، وافعلوا الخير لعلكم تغلدون » (الحج : ۷۷) .

غير أن المحظور الذي وقع فيه الخوارج لهو أنهم لم يحكموا ضبط هذه النزعة العملية وتقنينها بتحيث لا تؤدى بهم الى ما يخالف الايمان ومقتضياته أو يخالف الاسلام نصا وروحا فاستناموا اليها وأحالوها الى فزعة عبثية تهدد السلمين ولا تؤمنهم و تحميهم ، وتبدد طاقاتهم ولا تصونها ، وتفرق جموعهم ولا تجمعها ، وتثير الفتن والقتال بين المسلمين فلا يستقر لهم قرار .

وسوف نرى مصداق ذلك كله خلال مسيرتنا الطويلة في هذا الفصل •

## ١ ـ حقيقة الايمان ومقتضياته عندهم:

ذهب الخوارج ، وبعض المعتزلة أمثال أبى الهزيل العلاف والقاضى عبدالجبار ، الى أن الايمان هو أعمال الجوارح أى الأعمال والطاعات المفروضة والنوافل(٢٧) ، ومعنى هذا أن العمل الصالح بمقتضى أوامر الشرع ونواهيه ،

<sup>(</sup>۲۷) عضط الدين الايجى : المواقف ص ٨٤٠ ـ ٣٨٥ .

هو العامل الغارق والمعيز بين الايمان والكفر ، ولذلك يرى الاباضيية منهم أن جميع ما افترضه الله سبحانه على خلقه إيمان ، وأن كل كبيرة فهى كفر نعبة لا كفر شرك وأن مرتكبى السكبائر خالدون في النسار مخلدون فيها(٢٨) ، وذهبت الحفصية أتبساع حفص بن أبى المقدام وهم فرقة من الخسوارج الأباضية ، الى أن بين الشرك والايمان معسرفة الله وحده ، فمن عسرف الله سبحانه ثم كفر بما سواه من رسسول أو جنة أو نار ، أو عمل بجميسع المخبائث من قتل النفس واسستحلال ألزنا وسسائر ما حرم الله من فروج النساء ، فهو كافر برىء من الشرك وكذبك من اشستفل بسائر ما حرم الله سبحانه مما يؤكل ويشرب ، فهو كافر برىء من الشرك ، أما من جهسسل الله سبحانه وأنكر وجوده فهو مشرك (٢٥) ،

ومعنى هذا أن الكفر في نظر الخسوارج شيء والشراء شيء أخسر · فالكفر هو العمل المخالف لأوامر الشريعة ونواهيها ، أما الشراء فهو الجهل بالله تعالى وإنكار وجوده ووحدانيته ·

ومعنى هذا أضا أن الخوارج يهتقدون اعتقدادا راسسخا بأن الإيمان مقصور على العمل الصالح بمقتضى الكتاب والسئة ، وإن كان يمكننا أن نستنتج من قولهم فى الكفر والشرك ، أن الإيمان عندهم معرفة بالله ووجوده وعمل صالح وفقا لأحكام الشرع ، من حيث أن من جهل الله وأنكر وجدوده فهو مشرك ، ومن ترك العمل الصسالح وارتكب الذبوب والمعساصى وترك الطاعات فهو كافر ، بل إن منطق العقل يقضى بأن المسلم الذي يعمسل الطاعات من صلاة وزكاة وصوم وحج وصدقة وما إليها ، لابد أن يكون قد صدق بقلبه وآمن أولا بالله وملائكته وكتبه ورسله وإليوم الآخر وصدق بكل أحكام الشريعة التي جاء بها النبي محمد على ، وإلا فمن أين له أن يعلم اختصاص الاسلام بهذه العبسادات ، وتميزها عن العبسادات فى الديانات الخرى المخالفة ، لكن عدم تصريح الخوارج بهذا التصديق القلبي ، يظلل موضع اعتبار في معرفتنا بمبدأ الإيمان عنسدهم ، وقد عبر ابن تيمية عن مذهبهم فى الايمان تعبيرا دقيقا حيث قال بأن المخوارج والمعتزلة يعتقبيهون

<sup>(</sup>۲۸) الأشعرى : مقالات ، حد ١ ، ص ١٨٩٠ .

<sup>(</sup>۲۹) الأشعرى: المصدر السابق ، ص ۱۸۲ .

اعتقادا يقينيا بأن الأعمال من الايمان ، فمن ترك الأعمال فقسه ترك بعض الايمان (٢٠) ، فكان العمل جزء من الايمان وليس تطبيقا عمليا له فقط ٠

ولا يذكر المؤرخون لفكر الخوارج ومذهبهم شيئا يفيد أن الخيوارج يميزون بين الايمان والاسلام أو يفرقون بينهما ، مع أن الرسول في فرق بينهما عندما قال بأن « الايمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسيله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره » ، وأن « الاسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضيان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا » •

وقد ذكر الايجى معنى الايمان لغة وشرعا فقال بأن الايمان فى اللغة هو التصديق واستند فى ذلك الى قوله تعالى حكاية عن إخرة يوسف » فالوا يا أبانا إننا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الدئب وما أنت بموسدق أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » (يوسف : ١٧) أى وما أنت بموسدق لنا ، والى قوله عنه الايمان ، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » أى تصدق بهذا كله ، وأما فى الشرع للهو عندنا أى الأشاعرة للتصليق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة تفصيلا فيما علم تفصيلا ، واجمالا فيما علم اجمالا ، وذكر الايجى أن أبا حنيفة قال بأن الايمان هو التصديق مع النطق بكلمتى الشهادة ، أما السلف وأصحاب الأثر فقالوا إن الايمان هو مجموع النلاثة ، فهو تصديق بالجنسان ، وإقرار باللسان ، وعمسل مجموع النلاثة ، فهو تصديق بالجنسان ، وإقرار باللسان ، وعمسل

ويرى الخوارج أن الايمان لا يزيد ولا ينقص ، وأن الانسان إما أن يكون مؤمنا بإطللق لا يشلوب إيمانه شلسوائب من شعب الكفر أو النفساق أو الجاهلية ، وإما أن يكون كافرا بإطلاق لا يجتمع مع كفره شعبة من شعب الايمان والاخلاص ، وليس هناك حالات وسطى كان يكون الانسان مؤمنا وإن خالط إيمانه بعض سمات النفساق أو الجاهلية ، أو يكون لا مؤمنا بإطلاق ولا كافرا بإطلاق وإنما هو بين بين ، أى مؤمن عاص أو فاسلق وسوف نرى كيف أن موقفهم من مرتكب الكبيرة وتكفيرهم له يتسق تماما ويضاهى قولهم فى الإيمان ها هنا و

<sup>(</sup>٣٠) ابن تيمية : الفرقان ، ص ٤٠ ٠

<sup>(</sup>٣١) الايجي : المواقف ، ص ٣٨٤ ـ ٣٨٠ .

وإذا كان ذاك كذلك ، فلا غسرابة في أن يذهب الخسوارج سوهمهم المعتزلة والجهمية والمرجئة سال القول بأنه لا يجتمسه في العبد إيسان ونفاق ، بل إن الخوارج والمعتزلة طسردوا هذا الأصسل حيث قالوا بأنه لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب ، لأن الشخص الواحد لا يكون محمودا من وجه ، مذموما من وجه ، ولا محبوبا مدعوا له من وجه ، ومسخوطا ملهونا من وجه ، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم ، بل إن من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم ، ولهذا أنكروا خبروج أحد من النار كما أنكروا الشفاعة في أحد من أهل القبلة(٢٢) ،

#### ٢ \_ نقد هذا الميدأ :

إذا كان الخوارج قد اعتبروا أن الإيمان هو العمل والطاعات بمقتضى احكام الشريعة ، أو على الأقل اعتبروا العمل الصالح هو الأصل في الايمان دون اهتمام يذكر من جانبهم ، بالجانب القلبي المعنوى النظرى ، فقد خالفهم في ذلك كتير من الفرق الدينية ، وإن كان بعض الفرق الأخرى قد اقترب من مذهب الخوارج عندما اعتبر أن العمل جزء من الايمان وليس الايمان كله .

(أ) فقد دهبت المرجئة مثلا الى أن الأيمسان هو المعرفة بالله تعسالى وبرسله والخضوع له وترك الاستكبار عليه ، والمحبة له بالقلب ، والاقرار بما أنزل الله وبما جاء به الرسسول فى الجملة ، فَمن اجتمعت فيه هسذه الخصال فهو مؤمن ، وما سوى ذلك من الطاعات فليس من الايمان ، ولايضر تركها حقيقة الايمان ، والكفر هو الجهل بذلك وإنكاره(٢٢) ، فمن جهسل شيئا من ذلك فقامت به عليه الحجة ، أو عرفه ولم يقر به فقد كفر (٢٤) .

وكذلك ذهب الامام أبو حنيفة وأصحابه الى أن الايمان هو المعرفة بالله والاقرار به والمعرفة بالرسول والاقرار بما جاء به من عند الله في الجملة دون

<sup>(</sup>٣٤) عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ، ص ٦٢٥ وما بعدها ، ص ٦٨٨ وما بعدها ، وانظر أيضا ، د٠ يوسف القرضاوي : ظاهرة الغلو في التكفر ، ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٣٣) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٤٠ . (٣٤) الأشمري : مقالات ، حد ١ ، ص ٢١٣ ،

التفسير ، والتضديق بما علم مجيى، النبى على به ضرورة · وذهب أبو حنيفة الى القول بأن الاعمال الصالحة ليست جزءا من حقيقة الايمان · وهو يتفق في هذا مع أكتر فرق المرجئة ، ولذلك عده الامام أبو الحسن الأشعرى من المزجئة وكذلك تال عنه بعض أهل الحديث إنه مرجى، (٢٥) ·

والرأى عندنا هو أن الذين اعتبروا أبا حنيفة مرجئيا لا يريدون بذلك المعنى العرفى المصطلح عليه عند المتكلمين ، وإنما أرادوا به المعنى اللغول الأول للارجاء ، الدى هو التأخير ، من حيث جعل أبو حنيفة مرتبة العمل مناخرة عن عقد التلب وإذعانه وجزمه · ويرى بعض الباحثين أنه لا شىء على أبى حنيفة فيما ذهب اليه من أن العمل الصالح متأخر عن الايمان وليس جزءا منه لأن فى القرآن والسنة ما يؤيد رأيه · ففى القرآن آيات كشيرة تعطف الأعمال على الايمار، وذلك فى منل قوله تعالى : « إن الدين آمنسوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا » ( الكهف : ١٠٧ ) وغير مسئد الإيمان محنه القلب وذلك فى قرله : « اللهم ثبت قلبى على دينك » وفعسل القلب ليس شيئا غير التصديق .

والمعتزلة يتففون مع الخوارج بوجه ويختلفون معهم بوجه آخر في هذا المجال ولك أن المعتزلة يرون أن الايمان قلبي : هو التصسديق والاقرار بوجود الله تعالى ووحدانيته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وعملى : هو جميع الطاعات فرضها ونفلها ، فهم بهذا يتفقون مع الخوارج في الوجه الثاني ( العملى ) ويخالفونهم في الوجه الأول ( القلبي ) ، ويرى المعتزلة أن الكافر هو من انتفى لديه الايمان القلبي ، ومن جور الله في حكمه أو كذبه في خبره ، ومن دد منا أجمع المسسلمون عليه عن نبيهم على نصا وتوقيفا ، وكذلك فإن الكبائر على ضربين : منها ما هو كفر ينتفى مقه الايمان مشسل وكذلك فإن الكبائر على ضربين : منها ما هو كفر ينتفى مقه الايمان مشسل أنكار التوحيد وتشبيه الله بخلقه ، ومنها ما ليس بكفر بل يكون فسقا مشل ترك الصلاة والزكاة وصوم رمضان وغير ذلك مما أمر الله به أو نهى عنه مشل

<sup>(</sup>٣٥) الأشعرى : المصدر السابق ، ص ٢١٩ - ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣٦) انظر سورة الكهف : ٣٠ ، البينة : ٧ ، مريم : ٩٩ ، فصلت : ٨ لقمان : ٨ ، وغيرها ٠

وممن خالف الخوارج أيضا فرقة الكرامية حيث ذهبوا الى أن الابمان هو الافرار والتصديق باللسان دون القلب ودون سائر الأعمال ، فأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير النصديق باللسان ، إيمانا ، وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والانكار له باللسان(٢٨) .

ومعن خالف الخوارج أيضا في هبدأ الإيمان ، فرقة الأشاعرة ، فتده ذهب الأشاعرة الى أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسدله واليوم الآخر ، والتصديق بذلك بالقلب ، وأما الاقسرار باللسان والعمسل بالأركان ( الصلاة والزكاة والصوم والحج ) فهى فروع الإيمان ، واتعقوا عي وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلى اسمستحباب النوافل المشروعة ، فمن صدق بالقلب أى أقر بوحدانية الله تعالى واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى ، بالقلب فقد صميح إيمانه حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنا ناجيسا ، وقالوا بأن اسم الايمان لا يزول بذنب صميغير أو كبير ، وإنها يزول بالكفر ، ومن كان ذنبه دون الكفر ، فهو مؤمن وان فسق بمعصيته ، وهذا يخالف قول الخسوارج بأن اسم الايمان يزول عن مرتكبي الذنوب فلا يكون مؤمنا(٢١) ،

وقد استدل عضد الدين الايجى على مذهبه ومذهب جمهور الأشاعرة في أن الايمان هو التصديق بالقلب بأدلة أهمها :

أولها: ان مناك من الآيات القرآنية ما يدل على أن الإيمان محله القلب و وذلك في مثل قوله تعالى : « أولئك كُتب في قلوبهم الايمان » وقوله تعالى عن الأعراب : « قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم » ( الحجرات : ١٤ ) وقوله سبحانه : إلا هن أكره

<sup>(</sup>٣٧) الأشعزي : مقالات ، ح ١ ، ص ٣٢٩ – ٣٣٣ .

<sup>(</sup>۳۸) الشهرستاني : الملل ، حد ١ ، ص ١١٣ ، الأشعري : مقالات ،

<sup>(</sup>۳۹) البغدادى : الفرق ، ص ۳۵۱ ، الشهرستانى : الملل ، ح ۱ ، ص ۱۰۱ ،

وقلبه مطمئن بالايمان » هذا الى جانب الآيات الدالة على الختم على القلوب • ويؤيد ذلك دعاء النبى على : « اللهم ثبت قلبى على دينك » وقوله لأسسامة عندما قتل رجلا قال لا إله إلا الله : « هلا شققت قلبه ؟ » •

الثانى: أن الايمان جاء مقرونا بالعمل فى كثير من الآيات ، فدل ذلك على التغاير ، أى أن الايمان غير العمل · وهذا فى مثل قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اجر من أحسن عملا » ( الكهف : ٣٠ ) ·

الثالث: أن الايمان قرن في بعض الآيات بضد العمل الصالح وذلك في قوله تعالى: « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » ومنه قوله تعالى: « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » فقتال المسلم وظلم المسلم وغير المسلم إنما هو عمل ينافى الايمان ويضاده ، ولكنه مع ذلك لا ينقضه ولا ينزعه من قلب المؤمن ، فقد وصفهم الله بالايمان رغم قتالهم ورغم ظلمهم(٤٠) .

وقد علق الامام ابن تيمية على مسألة المخلاف بين فرق المسلمين حدول ما إذا كان العمل داخلا في الايمان أو خارجا منه بقوله : « إن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم ، اذ كان الفقهاء الذين يضاف اليهم هذا القول بأن الأعمال ليست من الايمان ، مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة ، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك ، وعلى أن الإبد في الايمان أن يقر المرء بلسانه ، وعلى أن الأعمال المفروضة والجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب ٠٠٠ فهو نزاع لفظي ، لأن الايمان أذا أطلق ، دخلت فيه الأعمال لقرل النبي الله إلا الله ، وأدناها إماطة شعبة أو بضع وسبعون شعبة ، أعادها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة . الأذي عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان »(١٤) ، وإذا عطف عليه العمل . الأذي عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان وعطفت عطف الخاص على العام . فهنا قد يقال أن الأعمال دخلت في الايمان وعطفت عطف الخاص على العام .

وقد يقال لم تدخل فيه ولكن مع العطف ، كما في اسم الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخر ، واذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان كما

<sup>(</sup>٤٠) الايجي : المواقف ، ص ٣٨٤ ــ ٣٨٥ ٠

<sup>(</sup>٤١) صحيح البخارى ، ح ١ ، ٩ ٠

فى آية الصدقات فى قوله تعالى : « إنها الصسدقات للفقراء والسماكين » ( التوبة : ٦٠ ) وكما فى آية الكفارة فى قوله تعالى : « فكفارته إطعام عشرة مساكين » وفى قوله : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فالفقير والمسكين شىء واحد ، وهذا التفصيل فى الايمان هو كذلك فى لفظ البر والتقوى والمعروف ، وفى الاثم والعدوان والمنكر ، تختلف دلالاتها فى الافراد والاقتران لمن تدبر القرآن ، (٤٢) ،

والرأى الذى نعتقده ونقول به هو أن العمل الصالح لا ينفصل عن الايمان ، بل أن الايمان الحق لا يكون كذلك إلا إذا وأكبه وصدقه العمل الصالح ، فلا أنفصال بينهما بإطلاق فالايمان الحقيقي اعتقاد وعمل وكلاهما مقترن بالآخر ، ولنا على ذلك أدلة أربعة :

اولها: أنه قد ورد بالقرآن آیات کثیرة تجمع بین الایمان والعمل ، وتعطف ها علی ذاك ، فی قوله تعسالی : « إن الذین آمنسوا وعملوا ، الصالحات ۱۰۰۰ »(۲۶) ، وهذا یدلنا علی أن العسلاقة بین الایمان والعمل الصالح علاقة وثیقة بل جوهریة بحیث لا یکون الایمان کاملا إلا بالعمل الصالح ، وبحیث انه اذا اکتفی بالعمل الصالح لم یعد الایمان الا مجسرد اعتقاد قلبی یجعله ایمانا ناقصا ، ولذلك ذهب کثیر من علماء الاسلام ومفكریه الی أن الایمان یزید وینقص ویتفاضل الناس فیه ، لا بمجسرد التصلیق القلبی وانما بتفاضلهم فی الأعمال الصالحة من حیث الکم والکیف مما ،

ومن جهة أخرى فإن الايمان لا يكون فقط متمثلا فى الأعمال الصالحة ، وإلا للخل فى زمرة المؤمنين إناس من الكفرة والمشركين والملحدين ، من حيث أن كثيرا منهم أو بعضه على الأقل يأتى بأعمال صهالحة خيرة كمساعدة الفقراء والمساكين والانفها على اليتامى والأرامل والاسهام فى بنها المؤسسات الخيرية كالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية وما اليها ، ولا يمكن

<sup>(</sup>٤٢) ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل ، ص ٣٢ - ٣٣ .

<sup>ُ(</sup>٤٣) اَنظُر سُنُورُ: الكَهْفُ قُ ١٠٧ ، لَقَمَانُ : ٨ ، الْبَرُوجِ : ١١ ، هود: ٢٣ ، البقرة: ٢٧٧ ، ٢٣ ، يونس: ٩ ، البينة: ٧ ، مريم: ٩٦ ، فصلت: ٨ ، وغيرها . ٨

اعتبار هؤلاء مؤمنين لمجرد قيامهم بهذه الأعمال ، بل لابد من تصديقهم واقرارهم القلبى بوجود الله ووحدانيته وملائكته وكتبه ورسله واليدوم الآخر • بل ان هذا التصديق لابد أن يسبق العمل ويواكبه •

والثاني ، هو أن الحكم الوارد في كل آية من الآيات التي جمعت بين الايمان والأعمال الصالحة ، كالحكم بثبوت الأجر والثواب الذي هو الجنة كما ورد في الآيات ( لقمان : ٨ ، البروج : ١١ ، هود : ٢٧ ) ، والحسكم بانتفاء المخوف والحزن عن المؤمنين كما في آية ( البقرة : ٢٧٧ ) والحسكم بأنهم خير البرية كما في آية ( البينة : ٧ ) ، وغيرها من الأحكام التي وردت بآيات أخرى ، إنما هي أحكام تقسم على من تتحقق فيه هاتان الصسفتان : الايمان بالقلب والعمل الصالح بالجوارح ، ولا يقع أي حكم من هذه الأحكام على من تحقق فيه صفة واحدة ، وهذا يمني أن الايمان لا ينغك عن العمل ، بل إنه لا يتم إلا به .

والدليل الثالث، هو أن الايمان إذا كان محله القلب، فإن العمل الصائح يعد ضرورة لا غناء عنه من حيث يكون الترجمة الصادقة لهسذا الايمان القلبى، والدليل الموضوعى الظاهر عليه، فهما من ثم متلازمان، إذ كيف نميز بين المؤمن وغير المؤمن إذا أسقطنا من حسابنا قيمة العمل التى أكدها الاسلام من حيث أمرنا بالعمل الصالح، بل أن التكاليف الشرعية كلها تتصل بالأعمال وتنصب عليها .

والرابع ، هو أن الأحاديث النبوية الشريفة قد وردت باعتبار العمل شعبة من شعب الايمان أو هو جزء منه ، وانظهر في ذلك قول النبي على : " الايمان بضع وسبعون شعبة ، أفضلها وأعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحديث يجمع في الايمان بين التصديق القلبي والاقرار القولي باللسان ، وبين العمل الصهالم الذي يعتبره شعبة من شعب الايمان .

هذا فيما يتعلق بقول الخوارج ان الايمان هو العمل والطاعات ٠

(ب) وأما فيما يختص بقولهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص ، فنحن نتقده بمنطق العقل ، وبمقتضى القرآن والسنة ، ثم بمنظور الفكر الاسلامى ممثلا في علما الاسلام ومفكريه من رجال الفرق الدينية الكلامية المختلفة ،

أما بمنطق العقل ، فإن قول الخوارج بأن الإيمان لا يزيد بولا ينقص يمثل صورة أخرى أو مظهرا آخر من مظاهر التناقض في فكرهم ... إضافة الى مظاهر تناقض الفكر الخارجي التي ذكرناها في الفصل السابق ... ذلك أنهم قالوا ان الايمان هو العمل والطاعات ، ومعلوم أن الناس ليسوا عمل درجة واحدة في هذا المجال وإنما تتفاوت درجات أعمالهم الصالحة وطاعاتهم المفروضة والنافلة فليس من يقوم بكل الأعمال الصالحة ويؤتي الطاعات كلها فرضا ونفلا كمن يؤتى بعضها ويهمل البعض الآخر ، ولا يتساوى هذا مص فرضا ونفلا كمن يؤتى بعضها ويهمل البعض الآخر ، ولا يتساوى هذا مص الايمان أن يقولوا بأنه يزيد وينقص وفقا للعمل والطاعات كما وكيفا ، لكنهم الايمان أن يقولوا بأنه يزيد وينقص وفقا للعمل والطاعات كما وكيفا ، لكنهم ... في نظرنا ... قد افتقدوا هذا الاتساق فذهبوا الى ما ذهبوا اليه ،

ومن جهة أخرى ، فإن تولهم بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص ، إنسا يقيم جدارا يحول دون أية فعاليات لمبادرات تعبدية تزيد على الحد الأدنى من الفرائض والعبادات التى فرضها الشرع ، كما أن هذا القول يضع الايسان فى صورة مقدار حسابى ثابت لا تؤثر فى كمه ولا درجته ما يرتكبه الانسان من معاصى وآثام رما يكون منه من تقاعسات فى مستقبل الأيام عن أداء بعض ما تستوجبه الشريعة وتحتمه من أركان وعبادات ، ومنطق العقل الخالص يأبى ذلك ولا يهره ، لأن أية اضافات علمية وعملية يحققها الانسان المسلم وخاصة فى مجال الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة إنها ترفسع درجات الايمان وتعلى مرتبته ومرتبة صاحبه بين المؤمنين ،

وبالعكس من ذلك ، فإن من يكتفى بالحدود الدنيا من العسلم بالدين وأحكامه ، ومن العمل الصالح والطاعات وأداء الفرائض المسروعة ، الا شستك يكون إيمانه أقل ، ودرجته الايمانية أدنى ، ومرتبته دون مرتبة سابقه والعقل يقضى بأن العلاقة بين العلم والعمل وبين درجة الايمان علاقة طردية فوق أنها علاقة سببية ، بمعنى أن الزيادة أو النقصان في الطسرف الأول يعتبر سببا وعلة تؤدى بالضرورة الى الزيادة أو النقصان في الطرف الثانى بما هو مسبب معلول .

واذا كان منطق العقل ينقض .. كما أوضحنا .. قول الخوارج حسنا ، فإن الاسلام الصحيح أيضا ينكر هذا القول والا يقره • وفي القسر آن آيات

صريحة الدلالة على أن الإيمان يزيد وتتصناعد درجاته واحدة فوق أخرى ، وهو ما يتضمن أنه ينقص أيضا ، من حيث ان القابل للزيادة بالحقيقة ، قابل للنقصان بالضرورة ، وفي هذا المعنى الذي يؤكد إمكانية الزيادة في الإيمان يقول تعالى : « إنها المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون » ( الأنفال : ٢ ) ، ويقسول سبحانه : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » ( الفتح : ٤ ) ويقول عز وجل : « وإذا ما أنزلت سورة ، فمنهم من يقول أيكم زادنه هسده إيمانا ، فأما كلذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهسم يستبشرون » ( التوبة : ١٢٤ ) ، ويقول تعالى أيضا : « ولما دأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما » ( الأحزاب : ٢٢ ) ؛

وفي قول الرسول عَيْنَ : « الايمان بنهم وسبعون شعبة ، أعلاما قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الاذي عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان ، فيه ما يفيد بصراحة ووضوح أن الايمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح ، ومن ثم يفيد أن الايمان يزيد وينقص ١٠ لأن الناس ليسنوا جميعا سواء في توفر هذه الشعب الإيمانية فيهم ، فأكثرهم توفرا على هذه الشعب أقواهم ايمانا ، وأقله م توفرا عليها أضمعهم وأقلهم ايمانا ، وبين هاتين المرتبتين : الايمان القوى ، والايمان النباقص الضعيف ، مراتب ودرجات تقع في الوسط • ولا يتأبي على العقل أن يحسكم بأنه من المكن لمن هو في أعلى درجات الايمان أن ينقص ايمانه بما قد يطرأ عليه من شكوك اعتقادية تتصــل ببعض ما علم من الدين بالضرورة وتكون هذه الشكوك إما بتــاثير عوامل خارجية أو نتيجة الافراط في استخدام العقل في بعض أصول الدين بحيث يتجاوز فيها العقل حدوده وإمكاناته فيعجز عن إقامة الدليل والبرهان على بعض المسائل وخصوصا السمعيات التي يجب أن يرجع فيها الى الشرع وحده ، وقد يكون فيما يمكن أن يقسم له من اهمال في بعض الفسسروض والطاعات ، أيضًا ، ما يقلل من درجة ايمانه · وبالمقابل فإن من يقعون في دائرة الوسط يمكن أن يترقوا الى مرتبـة أعلى في الايمان أو يهبطـون الى أسفل ، كما يمكن لمن هم في مرتبة ضعفاء الايمان أن يترقوا بيقينية التصديق وخيرية الأعمال والاجتهاد في العبادات ، فيزداد ايمانهم فيصعدون بهذه الزيادة الى المراتب الأعلى الايمانية ·

وأما بمنظور الفكر الاسلامى ، فإننا لا نجد من علماء الاسلام ومفكريه من اتفق مع الخوارج فى قولهم بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص إلا قلة قليلة تمثلت فى فرقة المرجثة والامام أبى حنيفة (١٤) ، ومن الحسق القسول بأن المرجئة وأبا حنيفة كانوا متسقين فى هذا مع قولهم بأن الايمان هو التصديق بالقلب كما قال أبو حنيفة ، وهو المعرفة بالله تعالى وبرسله والمحبة له بالقلب واقرار بما أنزل الله وبما جاء به الرسول فى الجملة كما قالت المرجئة عير أن فرقة النجارية من المرجئة أتباع المحسين بن محمد النجار ، ذهبوا الى أن الناس يتفاضل فى المبانهم ويكون بعضلهم أعلم بالله وأكثرهم تصديقا له من بعض وأن الايمان يزيد ولا ينقص ، ومن كان مؤمنا فإن اسم الايمان لا يزول عنه إلا بالكفر (ع٤) ،

وممن ذهب الى مثل ما ذهب اليه الخوارج أيضا ، الامام الأسعرى فخر الدين الرازى ولكن بوجه آخر حيث قال ان الايمان عندنا لا يزيد ولا ينقص ، لأنه لما كان إسما لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به ، وهذا لا يقبل التفاوت ، فكان مسمى الايمان غير قابل للزيادة والنقصان ٠٠ « والتوفيق أن يقال ان الأعمال من ثمرات التصديق ، فكل ما دل على أن الايمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفا الى أصلل الايمان ، وما دل على أنه قابل لهما فهو مصروف الى الايمان الكامل(١٤) ٠

وهسذا يعنى أن ما ذهب اليه الرازي وكثير من المتكلمين أن القسول بالزيادة والنقصان في الايمان ، اكما هو فرع تفسير الايمان ذاته ، فإن قلنا إن الايمان هو التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان لأن الواجب هو اليقين ، وأنه لا يقبل التفاوت انما هو لاحتمال النقيض ، وهو ولو بأبعد وجه ينافي اليقين ، وإن قلنا أن الايمان هو الأعمال أو الطاعات فهو يقبل

<sup>(</sup>٤٤ الشــهرستاني : الملل والنحـــل ، حد ١ ، ص ١٤٠ ـ ١٤١ ، الأشعري : مقالات ، حد ١ ، ص ٢١٣ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٤٥) الأشعرى : مقالات ، حد ١ ، ,ص ٢١٧ - ٢١٨

<sup>(</sup>٤٦) الفخر الرازى : محصل الأفكار ، من ٢٣٩٠

الزيادة والنقصان ، وهذا أمر ظاهر (٤٧) ، لكنه خفى على الخوارج فتناقضوا وأخطاوا .

وممن خالف الخوارج قيما ذهبوا اليه ، الصحابة والسلف وأصل السنة والمعتزلة وجمهور الأشاعرة ٠

أما الصحابة فقد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص ، وهو قول أثمة انسنة · وكان ابن المبارك يقول في الإيمان إنه « يتفاضل ويتزايد » ، ويمسك عن لفظ ينقص · وأصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من جهة أمر الرب ، ومن جهة فعل العبد · أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص ، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار الإيمان ، ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك ، وأمروا بنرك ما كانوا مأمورين به كالقبلة ، فكان من الإيمان في أول الأمر ، الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس - في الصلاة - ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة ، فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة ·

وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد ، يجب عليه من الايمان أن يعلم ما أمر به ، ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالا يجب على غيره إلا مجملا ، وهذا يجب عليه فيه الايمان المفصل · وكذلك الرجال أول ما يسلم إنما يجب عليه الاقرار المجمل ، ثم اذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها ، فلم تتساو الناس فيما أمروا به من الايمان ، وبهذا يتفاضلون · فقد تبين أن الايمان الذي أوجبه الله على عباده يتناوع ويتفاضل ، ويتباينون فيه تباينا عظيما(٤٨) ·

وعلى هذا وجب على الملائكة من الايمان مالا يجب على البشر ، ويجب على الأنبياء من الايمان مالا يجب على غيرهم · ويجب على العلماء مالا يجب على غيرهم · وليس المراد أنه يجب على غيرهم ، ويجب على الأمراء مالا يجب على غيرهم · وليس المراد أنه يجب على غيرهم من العمل فقط ، بل ومن التصديق والإقرار · · · وبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الايمان الذي أوجبه الله ، يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون

<sup>(</sup>٤٧) الايجي : المواقف ، ص ٣٨٨٠ .

<sup>(</sup>٤٨) ابن تيمية : الفرقان ، أص ٤٢١ - ٤٣ -

فى ايمانهم ودينهم بحسب ذلك · فليس إيمان الزانى والسارق وشسارب الخمر كإيمان غيرهم ، ولا إيمان من أدى الواجبات كلها كإيمان من أخل بعضها ، كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه ، بل هذا أفضل دينا وبرا وتقوى ، فهو كذلك أفضل إيمانا كما قال النبى إلى المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا »(٤١) ·

وقد صرح الامام ابن قيم الجوزية بأن الايمان علم وعمل وأنه تبعسا لهذا يزيد وينقص ، فقال : ان الايمان علم وعمل ، والعمل ثمرة العلم ، وهو نوعان : عمل القلب حبا وبغضا ، ويترتب عليهما عمل الجوارح ، فعسلا ، وتركا ، وهما العطاء والمنع ، فإذا كانت هذه الأربعة لله تعالى ، كان صاحبها مستكمل الايمسان ، وما نقص منها فكان لغسير الله ، نقص من ايمانه بحسبه (۵۰) .

وإذا كان هذا هو مذهب الصحابة والسلف وأهل السنة كما ذكره وعبر عنه الامام ابن تيمية ، فإن الأشاعرة يتغقون مع هؤلاء جميعا في أن الايمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاضلون فيه وتختلف درجات إيمانهم قوة وضعفا ، زيادة ونقصان كثرة وقلة • وذلك لأن الأسساعرة يعتبرون أنفسهم الممثلين لأهل السنة والجماعة في كل العصور • ولأنهم لم يفصلوا فصلا تاما بين الايمان والعمل وان كان معظمهم قد ذهب الى أن الايمان عو التصديق بالقلب وأن العمل بالأركان وإتيان الطاعات هي فروع الايمان •

بل ان الامام الأشعرى عضد الدين الايجى ، رغم قوله بأن الايمان هو التصديق ، فإنه يقر رغم هذا بأن التصديق يقبل الزيادة والنقصان أيضا ، ويستدل على ذلك بأمرين :

أحدهما: أن هذا التصديق يقبل القوة والضعف ، أى أنه من الممكن أن يكون الايمان قويا عند انسان وضعيفا عند آخر ، ولو لم يسكن كذلك لكان ايمان النبى وآحاد الأمة سواء ، وهذا باطل بإجماع ، فإيمان الرسول ألى أقوى من إيمان أى فرد من أفراد المسلمين ، وأيضا لما قال ابراهيم عليه السلام فى قوله تعالى له : « أولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ليطمئن قلبى » ( البقرة : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤٩) ابن تيمية : الفرقان ، ص ٤٢ ـ ٤٦ ( بتصرف ) ٠

<sup>(</sup>٥٠) ابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان ، حـ ٢ ، ص ١١٩ - ١٢٠ .

والنائى: ان التصديق التفصيل فى أفراد ما علم مجيئه به جزء من الايمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالاجمال ، والنصوص دالة على قبوله لهما أى للزيادة والنقصان(٥١) -

أما المعتزلة ، فإنهم لما كانوا قد اعتبروا الايمان ذا سُسفين أحمدهما التصديق القلبى ، والثانى ، العمل بجميع الطاعات فرضها ونفلها ، فإن الايمان عندهم أيضا يزيد وينقص بوجب السمق التانى للايمان ، الذى ينفاضل الناس فيه ويختلفون .

(ح) وأما فيما يختص بقول الخوارج بأنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق ، تفريعا واتساقا مع قولهم ان الايمان لا يتبعض ولا يتجزأ ، وأنه لا يزيد ولا ينقص ، فإنا ننتقد قولهم هذا بعدة وجوه :

اولها: انه قد خفى على الخوارج وعلى كنير من الناس أن الايمان قد يجامع شعبة أو أكثر للكفر أو الجاهلية أو النفاق · اتند حسب هؤلاء أن المرء إما أن يكون مؤمنا خالصا أو كافرا خالصا ، ولا واسطة بينهما · ومما دفعهم الى ذلك أنهم يركزون النظر على الاطراف المتعابلة دون الالتفات الى الوسائط ، فالشيء عندهم إما أبيض فقط أو أسود فقط ، غافلين عن أن مناك من الألوان ما ليس بأبيض خالص ولا بأسود خالص ، بل بين بين .

ولا عجب أن نجد في عصرنا هذا فئة ممن ينتسبون الى الاسلام ، اذا وجدت فردا أو بعض أفراد أو مجتمعاً لا ينحقق بصفات الايمان الكامل ، بل نوجد فيه بعض خصائص النفاق أو شعب الكفر أو أخلاق الجاهلية ، سارعت الى الحكم عليه بالكفر المطلق أو النفاق الأكبر ، أو الجساهلية المكفرة ، لاعتقادهم أن الايمان لا يجامع شيئاً من الكفر أو النفاق بحال ، وأن الاسلام والجاهلية ضدان لا يجتمعان ، وهذا ـ كما يقسول الدكتور يوسف القرضاوي ـ صحيح اذا نظرنا الى الايمان المطلق أى الكامل ، والكفر المطلق ، وكذلك الاسلام والجاهلية والنفاق ، أما مطلق ايمان وكفر أو مطلق ايمان ونفاق ، أو مطلق اسلام وجاهلية ، فقد يجتمعان كما دلت على ذلك النصوص الدينية وأقوال السلف رضى الله عنهم (٥٢) ،

<sup>(</sup>٥١) الايجي : المواقف ، ص ٣٨٨ ٠

<sup>(</sup>٥٢) د. يوسى القرضاوي : ظاهرة الغلو في التكفير ، ص ٩٥ ـ ٦٠ .

وها هو الامام ابن تيمية يقول بأنه قد يختمع في العبد أيمان ونفاق ، كما في الصحيحين عن النبي على قال : « أربسع من كن فيه كان منافقسا خالصا • ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفساق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، واذا أوتمن خان ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجس «(٥٢) •

الثانى: ما ورد فى الصحيح من أن النبى على قال لأبى ذر رضى الله عنه « إنك امرؤ فيك جاهلية » هذا رغم ما كان عليه أبو ذر من ايمان عميق وسبق الى الاسلام وجهاد فى سبيل الله • وروى أبو داود عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : « القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح وذلك قلب المنافق • وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن • وقلب فيه ايمان ونفاق ، فمثل الايمان فيه كمئل شجرة يمهما ماء طيب ، ومثل النفاق مثل قرحة يسدها قيح ودم ، فأيهما غلب عليه غلب » • وقد علق الامام ابن تيمية على ذلك فقال : بأن ما قاله حذيفة بن اليمان يدل عليه قوله تعالى : « هم للكفر يومئسل أقرب منهم للإيمان » ومران : ١٦٧ ) فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب ، فلما كان يوم أحد ، غلب نفاقهم فصاروا الى الكفر أقرب •

وروى عبدالله بن المبارك بسنده عن على بن أبي طالب قال عدر ان الايمان يبدو لمظة بيضاء في القلب ، فكلما ازداد الصبر ايمانا ازداد القلب بياضا ، حتى اذا استكمل الايمان ابيض القلب كله ، وان النفاق يبدو لمظة سودا في القلب ، فكلما ازداد العبد نفاقا ازداد القلب سوادا حتى اذا استكمل العبد النفاق ، اسود القلب كله ، وأيم الله ، لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض ، ولو شققتم عن قلب الكافر لوجدتموه أسود »(٤٥) ،

الثالث: هو أن القرآن والسنة يدلان على ذلك · فها هو الني الله ابعه أن ذكر شعب الإيمان ، وذكر شعب النفاق ، قال « ٠٠٠ من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها ، • وتلك الشعبة قلد

<sup>(</sup>٥٣) ابن تيمية : الفرقان ، ص ٢٦

<sup>(</sup>٥٤) انظر دُم يوسف القرضاوي : ظاهرة الغلو في التكفير ، ص ٦١ ٠

يكون معها كثير من شعب الايمان • ولهذا قال ين من ويخبرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان » • ويعلم من هذا أن من كان معه من الايمان أقل القليل لم يخلد في النار لأنه ليس بكافر ، وأن من كان معه كثير من النفاق فهو يعذب على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار الى الجنة •

وعلى هذا نفى قوله تعالى للأعراب: « لم تؤهنوا ولكن قولوا آسلهنا وكما يدخل الايهان فى قلوبكم » ( الحجرات ) نفى حقيقة دخول الايهان فى قلوبهم ، وذلك لا يهنع أن يكون فيهم شهمية هنه ، كما نفهاه عن الزانى والسارق ، ومن لا يعب لاخيه ما بحب لنفسه ومن لا يأمن جاره بوائقه ، وغير ذلك ، وأن فى القرآن والحديث من نفى عنه الايمان لترك بعض الواجبات شىء كثير(٥٠) .

وقد عرض ابن تيمية لنفس الأمر في موضع آخر حيث قال: والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة ، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وان كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجرى عليهم أحكام الاسلام الظاهرة ، فمن كان فيه ايمان ونفاق يسمى مسلما اذ هو دون المنافق المحض ، وان كان نفساقه أغلب لم يستحق اسم الايمان بل اسم المنافق أحسق به .

الرابع: هو أن تفاوت الناس في امتثالهم لأوامر الله تعالى واجتنابهم لنواهيه ، يعد أساسا لتفاوت درجات ايمانهم • ومن هنا فإن هذا التفاوت بعنى أن بعضهم يتحقق بإيمان كامل لا يشوبه تقصير من أى وجه ، وبعضهم يشوب ايمانه عوج وتقصير وظلم وبعض نفاق ، وانظر في ذلك قسول الله تمالى : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، قمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ، ذلك هو الفوز الكبير ، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ، ولباسهم فيها حرير » ( فاطر : ٣٢ - ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥٥) انظر كتاب الايمان الكبير من مجموع فتاوى ابن تيمية ، حـ ٧ ، ص ٣٠٣ ، ٣٠٥ ،

فقى هذه الآية ، قسم الله تعالى الأمة التى أورثها الكتاب واصطفاها من عباده ، ثلاثة أصناف : أولها ، الظالم لنفسه وهو فيما يقسول ابن كثير ، المفرط فى فعل بعض الواجبات ، المرتكب بعض المحسرمات ، والثانى ، المقتصد وهو المؤدى للواجبات ، التارك للمحسرمات ، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ، والنالث ، هو السابق بالمخيرات ، وهو الفاعل للواجبات والمستحبات ، التسارك للمحرمات والمسكروهات وبعض المباحات (٥٠) ،

فهؤلاء الثلاثة ، على مافى بعضهم من ءوج وتقصير وظلم للنفس داخلون، فى الذين اصطفاهم الله من عباده ، وأخبر أنهم من أهل البعنة · وقد صبع عن ابن عباس فى تفسير الآية قوله : « هم أمة محمد على ، ورثهم الله كل كتاب أنزله ، فظالمهم يغفر له ، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا ، وسابقهم يدخل البعنة بغير حساب »(٧٥) ·

ويستفاد من هذه الوجوه الأربعة التي ذكرناها ، أن بعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر أو النفاق أو الجاهلية ومعه ايمان أيضا ، وأن الناس في ذلك مراتب ، أوضحها المؤمن الكامل ، والكافر الخالص ، وبينهما درجات في الايمان والكفر تتنوع وتتعدد بحسب ما يغلب على المرء منهما ومدى قربه أو بعده من كل طرف من هذين الطرفين المتقابلين : الايمان الخالص والكفر المحض .

## ثالثا ـ نقد مبدأ الخوارج في التكفير:

بالغ الخوارج فى تكفير المسلمين وغلو فيه الى درجة صار معها التكفير مبدأ يميز الخوارح عن غيرهم من الفرق الاسلامية الأخسرى • وقد تمثلت سفى نظرنا ساهم مرجعيات مبدأ التكفير ومنطلقاته عندهم فى أمرين :

المنطلق الأول: هو مقتضى مبدئهم فى الايمان ــ كما شرحنا من قبل ــ حيث اعتبر الخوارج أن العبد لا يكون إلا أحد رجلين: إما مؤمن بإطلاق ، كامل الايمان ، لا يشوب ايمانه أى قصور أو تقصير مهما كان ضيئيلا ، واعتقدوا أنهم وحدهم هم أصحاب هذا الايمان الكامل ، واما كافر بإطلاق

<sup>(</sup>٥٦) تفسير ابن كثير ، حـ ٣ ، ص. ٤٥٤ ــ ٥٥٠ •

<sup>(</sup>٥٧) المصدر السابق ، ص ٤٥٥ •

وهو كل مسلم قضر أو أهمل أو تقاعس عن أداء بعض الواجبات والطاعات المفروضة والنافلة أو خالف شيئا من أوامر الشرع ونواهيه مهما كانت درجة هذه المنخالفة وموضوعها: • اذ ليس بين الايسان والكفر حالة وسطى أو منزلة بين المنزلتين •

والمنطلق الثانى ، هو مقتضى فهمهم لقول الله تعالى : « ومن لم يحسكم بها أنزل الله فاوتئك هم الكافرون » ( المائاءة : ٤٤) · واعتقد الخوارج ان كل مخالفيهم فى مذهبهم وتوجهاتهم ومبادئهم ، حاكمون بغير ما أنزل الله ، من حيث اعتقدوا بيقين أن مذهبهم هو المذهب الحق الأوحسد ، وقد راح الخوارج تعليقا لهذا ، ينصيدون ما اعتبروه أخطاء ارتكبها هؤلاء المخالفون وأن مده الأخطاء تفيد حكمهم بغير ما أنزل الله ، فحق عليهم الحكم بالكفر ·

وبهذين المنطلقين الرئيسين ، راح الخوارج يكفرون غيرهم من المسلمين • وكان لهم فيما يخص مبدأ التكفير هذا مسلكان : أحدهما ، تكفير مرتكبي المعاصي والذنوب من المسلمين • والناني ، تكفير مخالفيهم عامة سواء كانوا حكاما أو محكومين •

وسوف نعوض لكل من هذين المسلكين على حدة ، مبينين مذهبهم فيه وأدلتهم وحججهم عليه ، ثم ننقدها بمنطق العقل وبمنظور الفكر الاسلامى بذكر أدلة مفكرى الاسسلام التى تنقض كل مسلك من هسدين المسلكين للخوارج .

### نقد المسلك الأول: تكفير مرتكب الكبيرة:

الكبائر كثيرة ومتنوعة أشنعها وأقبحها الشرك بالله ، ومنها قتل النفس بغير حق ، وقذف السلمة المحصنة ، والزنا ، وأكل الربا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، والالحاد في الحرم ، والسحر ، وما في مستواها(٥٨) مثل ترك الصلمان والصوم وغيرهما .

وتجدر الاشارة الى أن الدافع ـ في نظرنا ـ الى اثارة مشكلة مرتكب الكبيرة والجدل حولها بين مفكرى الاسلام وعلمائه ، واحتلالها مكانا بارزا

<sup>(</sup>٥٨) سعد الدين التفتازاني : شرح العقائد النسفية ، ص ١٤٠ ــ ١٤١ ــ القاهرة ١٣٥٨ هـ ٠

على مسرح الفكر الدينى فى القرن الأول الهجرى وخاصة بعد انقضاء عصر النبوة ، لم يكن دافعا دينيا بالمقام الأول كما قد يقع فى ظن البعض ، مهما بدا فى طابع دينى عقائدى ، وإنما كان الدافع اليها والمثير لها دافعا سياسيا أولا ، وقد تمثل هسفا الدافع فى موجات سسياسية ذات أحداث تلاحقت وتتابعت فمثلت تيارا جديدا فاعلا ومؤثرا فى مجريات الحياة السياسية ، فى عصر شاءت ظروفه أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم ،

وكانت أول هذه الموجات ، تلك الفتنة التي ثارت ضد الخليفة عثمان ابن عفان والتي انتهت بمقتله ، ثم جاءت الموجة الثانية متمثلة في القتال الذي وقع بين الخليفة علم بن أبي طالب وبين عائشة رضى الله عنها ومن انتصر لها من الصحابة أمثال طلحة والزبير وغيرها ، ثم تلا ذلك ما نشب من خلاف بين علم وأنصاره وبين معاوية وأتباعه ، وتصاعد هذا الخلاف الى حد القتال في موقعة صفين وما أعقبها من واقعسة التحكيم ، كل ذلك وما صاحبه من تكفير وتفسيق ولعن متبادل بين الفرق المتخاصسة والمتحاربة ، أدى \_ فيما نعتقد \_ الى ظهور اتجاه عام لدى علماء المسلمين والى البحث في مسألة مرتكب الكبيرة وحكم الشرع فيه من حيث وجد في الساحة من أراق دماء المسلمين وأكل أموال الناس بالباطل وشرب الخمسر ولم يحكم بين الناس بالعدل .

ومن ثم دار الجدل واحتهم النقاش بين علماء المسلمين حول ههذه المسألة ، سواء منهم من كان ضمن فرقة كالخوارج والشهيعة والسلف ، والمعتزلة بعد ذلك ، أو من كان مستقلا بعيدا عن هذه الخلافات وقد اجتهد كل منهم في أن ينتهى الى رأى في المسألة اتفاقا مع الفرقة التي ينتمى اليها ، وما يتسق أيضا مع السمة الدينية العامة لعلماء الفرقة الواحدة ، سهواء كانت سمة التشدد والتشاؤم كما نجدها عند الخوارج ، أو سمة الاعتدال والتفاؤل كما نجدها عند أهل السنة ، أو سمة التوسط كما نلحظها عند المعتزلة ، أو سمة التفاؤل المشوب بالحذر ، تلك التي اتسم بها المرجئة ،

وما يهمنا بالمقام الأول هو معرفة رأى الخوارج في هذه المسألة · ومن هنا نقول أولا ان الخوارج قد أنكروا أن تكون في المعاصى صغيرة وكبيرة ، وحكموا بأن الكل كبيرة · أى أن المعاصى كلها كبائر فلم يفرقوا في المعاصى بين صغيرة وكبيرة ، وهذا خطأ وقعوا فيه ·

ذلك أن في المعاصى صغائر وكبائر ، وذلك باتفاق الأمة وبأدلة الشرع • ألما اتفاق الأمة فظاهر على أن أفعال العباد نشتمل على الصغير والكبير ، والفعل إما يكون طاعة أو معصية أو لا هذا ولا ذاك • وأما القرآن الكريم فقد وردت به آيات كثيرة تدل دلالة صريحة واضحة على أن من المعاصى ما هو صغير وما هو كبير ، وكذلك الأمر في الطاعات •

أما عموم الصسيفير والكبير وما في معناه فيظهر في قوله تعسالى: « • • ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ( الكهف : ٤٩) وقوله سبحانه : « وكل صغير وكبير هستطر » ( القمر ) ٣٥ ) • وأما في المعاصى ، فيظهر في قوله تعالى : « • • ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ، وكره اليكم الكفر والنسوق والعصيان » ( الحجرات : ٧ ) ، فرتب المعاصى حيث بدأ بالكفر الذي هو أعظم المعاصى ، وثناه بالفسسة وختم بالعصيان ، فلابه أن يكون قد أراد به الصغائر وقد ذكر الكفسر والفسق قبله • وكذلك قوله تعالى : « الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ونائدة • وقال نعالى أيضا : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ونائدة • وقال نعالى أيضا : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذكك لمن يشاء » ( النسماء : ٨٤ ) وأراد به الصغيرة على ما شرحه المفسرون لكتاب الله في تفاسيرهم • فمن هذه الوجوه ، علم أن في المعاصى صغيرا كما أن فيها كبيرا(٩٩) •

وذهب الخوارج الى أن كل من أذنب ذنبا أو ارتكب معصية صعيرة أو كبيرة من المسلمين فهو كافر • وأجمعوا على أن كل كبيرة كفير ، وأن مرتكب الكبيرة كافر (١٠) • فقد قال بذلك الأزارقة والصفرية والنجدات والاباضية مع فروق بسيطة بينها •

فقد ذهبت فرقة من الصفريه الى القول بأن كل ذنب له حد معلوم فى الشريعة لا يسمى مرتكبه مشركا ولا كافرا ، بل يدعى باسمه المستق من جريمته ، فيقال له سارق وفاتل وزان وقاذف ، وكل ذنب ليس فيه حد

<sup>(</sup>۹۹) عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ، ص ۲۳۲ ـ ۲۳۶ • · · (۲۰) الأشعرى: مقسالات ، حد ١ ، ص ۱٦٨ ، الرازى: محسل الأفكار ، ص ۲۳۹ •

معلوم في الشريعة مثل ترك الصلاة والصوم فهو كفر وفاعله كافر (١١) ٠ أما النجدات منهم ، فقد ذهبوا الى أن صاحب الذنب الذي أجمعت الأمة على تحريمه ، كافر مشرك ، وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه ، فهو على حكم اجتهاد أهل الفقه فيه (١٦) ٠ وأما الاباضية فقالوا بأن مرتكب الذنوب التي ورد فيها وعيد مع معرفته بالله تعالى وبما جاء من عنده . فهو كافر ، لكن كفران نعمة وليس كفر شرك (٢٢) ٠

فأنت ترى أن التوجه العام لديهم جميعا هن تكفير مرتكب المعساصى عامة والكبائر بوجه خاص ·

وكانت هناك فرق دينية كلامية كثيرة ، خالفت الخوارج فيما ذهبوا اليه من تكفير مرتكب الكبيرة ، نذكر منها المرجئة والمعتزلة والزيدية من الشيعة ، ثم الأشاعرة ٠

أما المرجئة ، فقد ارجاوا الحكم على مرنكب الكبيرة الى يوم القيامة حين يكون أمره لله إن شاء عذبه بكبيرته وإن شاء غفر له ، فلم يحكموا بكفره مثلما حكم الخوارج ، وقد برر المرجئة مذهبهم هذا بالقول انه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، ورغم أن قوما منهم على رأسهم بشر الريسي الفقيه الحنفي ، ذهبوا الى أن كل معصية فهي كبيرة ، فإن قوما تخرين منهم قالوا بأن في المعاصي كبائر وصغائر ، وكلهم لم يكفر صاحب المعصية أو الكبيرة ولم يحكم بخلوده في النار(١٤) ، وقد استدل المرجئة على مذهبهم هذا بأدلة كشيرة ذكرها لهم القساضي عبدالجبار المعتزلي(١٥) ، نودرها في موضع لاحق حيث نسستعين بها على نقض مبدأ الخسوارج في التكفير ،

<sup>(</sup>٦١) البغدادى : الفرق ، ص ٩١ ، الاسفريينى : التبصير في الدين ، من ٣١ .

<sup>(</sup>٦٢) الاسفرييني: التبصير في الدين ، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٦٣) البغدادي : الفرق ، ص ١١٧ - ١١٨

<sup>(</sup>٦٤) الأشعرى : مقالات ، ح ١ ، ص ٢٢٥ ، ص ٢٢٩ .

رد. ") انظر القاضي عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ، ص ١٧٦\_٥٠٠

وأما المعتزلة ، فقد ذهبوا بمقتضى أصلى مذهبهم في « المنزلة بين المنزلتين ، الى أن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن بإطلاق ولا هو كافر بإطلاق ، لل المو في منزلة بين منزلتي الايمان والكفر وهي منزلة الفسق ، فهسو فاسق ، إنه يتفق مع المؤمن في اعتقاده ويختلف عنه في عمله فهلو ليس بمؤمن بإطلاق ، وهو يتفق مع الكافر في عمله ويختلف عنه في اعتقاده فهو ليس كافرا بإطلاق ، إنه فاسق ، لكنه في النار مع الكافرين اذا لم يتب عن كبيرته ، وان كان عذابه أخف من عذاب الكافر(١٦) ، ولهم على مذهبهم هذا أدلة نفيد منها في نقض مذهب الخوارج أيضا ،

وأما الزيدية من الشيعة ، فقد وافقت المعتزلة في القول بأن فاعسل الكبيرة في منزلة بين منزلتي الايمان والكفر ، فهو لا يسمى مؤمنا لأن المؤمن قد وصف في كتاب الله بأنه ولى الله ، ولا يمكن أن يكون مرتكب الكبيرة وليا لله ، وهو لا يسمى كافرا لأن الكافرين هم المشركون ، ولما كان فاعل الكبيرة يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويرث قرابته المسلمين وذلك غير جائز بالنسبة للكافرين ، فلا يسمى كافرا ، وقد أجمعت الأمة على تسميته فاسقا ، النسبة للكافرين ، فلا يسمى كافرا ، وقد أجمعت الأمة على تسميته فاسقا ، اله لا يعلو الى الايمان ولا ينحدر الى الكفر ، كذلك لا يعد منافقا لأن المنافقين كافرون (١٧) ،

وأما الأشاعرة ، فإنهم ذهبوا الى أن مرتكب المكبيرة مؤمن عاص أو مؤمن فاسق ، لأن الكفر – فيما يقول الفخر الرازى – عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجىء الرسول عليه الصلاة والسلام به ، فعلى هذا لا نكفر أحدا من أهل القبلة لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسسول ، غير معلوم ضرورة بل نظرا(١٨٥) ، ويقول البغدادى ان علماء التابعين في ذلك العصر كانوا مع أكثر الأمة يقولون بأن صاحب الكبيرة من أمة الاسلام مؤمن نظرا

<sup>(</sup>٦٦) انظر القاضى عبدالجبار: المصدر السابق ، ص ٦٩٨ – ٧٠٢ ، ص ٨٠٠ ، و انظر أيضا ، د. أبو الوفا التفتـازاني : علم الكلام وبعض مشكلانه ، ص ٤٧ ـ ٤٨ ، القاهرة ١٩٧٩م .

<sup>(</sup>٦٧) د٠ أحمد صبحى : الزيدية ، ص ٧٤ \_ ٧٥ ، ط ٢ ، القساهرة ١٩٨٤م ٠

<sup>(</sup>٦٨) الفخر الرازى : محصل الأفكار ، ص ٢٤٠ .

وقد أفتى الامام ابن الصلاح وهو من السلف المتأخرين ، والمعروف بتشدده فى الفتوى ، أفتى بأن مرتكب الكبيرة يعد فاسقا ، ولم يحسكم بكفره ، كما أفتى بأن الصغائر قد تمحى من غير توبة ، بالصلوات وغيرها كما جاء به الكتاب والسنة(٧١) ،

## أولا .. نقض حجج الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة :

قلنا انه كانت للخوارج حجج تذرعوا بها وانطلقوا منها الى تكفيير مرتكب الكبيرة ، ونحن نذكرها هنا ونورد نقض مفكرى الاسلام وعلمائه لكل منها ، وذلك على النحو التالى :

## نقض حجتهم الأولى:

كان مما احتج به الخوارج قولهم ان الكافر سممى كافرا لأنه ترك الواجبات الشرعية وأقبل على العاصى المقبحات ، وهذه حال الفاسق مرتكب الكبائر ( عند المعتزلة ) فيجب أن يسمى كافرا ·

ويدحض القاضى عبدالجبار المعتزلى هذه الحجة بقوله إننا لا نسلم أن الكافر إنما سمى كافرا لاخلاله بالواجبات الشرعية وإقدامه على المقبحات ، بل الشرع جعل الكافر اسما لمن يستحق العقاب العظيم وتجرى عليه الأحكام المخصوصة وهى المنع من الزواج من المسلمات والموارثة والدفن في مقابر المسلمين ، وليس كذلك حال مرتكب الكبيرة الذي هو فاسق عندنا ، فإنه لا يستحق العقاب على هذا الحد ولا تجرى عليه هذه الأحكام ، فالفسرق واضح بين الحالتين .

<sup>(</sup>٦٩) البغدادي : الفرق ، ص ١١٨٠

<sup>(</sup>۷۰) الشهرستاني : الملل، حـ ۱ ، ص ۱۰۱ .

<sup>(</sup>۷۱) فتاوی ابن الصلاح ، ص ۲٦ ـ ۲۷ ، القاهرة ۱۹۸۳ م

#### نقض حجتهم الثانية:

واحتج الخوارج بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفسر ما دون ذلك لمن يشاء » ، قالوا إن الله تعالى بين أنه لا يغفر الشرك ويغفسر ما دون ذلك ، وقد اتفقنا مع المعتزلة على أن الكبائر غير مغفورة ، فيجب أن تكون معدودة في الشرك ، فصاحبها كافر أو مشرك ، والمغفور هي الصغائر لا الكبائر .

وينقض عبد الجبار هذه الحجة بأنها لا تصمح إلا إذا اثبت أن الشرك إنها يكون شركا لأنه غير مغفور حتى يصمح القياس عليه فيقال: والكبيرة أيضا غير مغفورة فيجب أن تكون شركا • وليس الأمر كذلك ، لأن فيه خلطه بين السبب والنتيجة وتقديم النتيجة على السبب والقياس عليها ، فليس الشرك شركا لأنه غير مغفور ، بل هو غير مغفور لأنه شرك ، فكونه شركا هو السبب في عدم مغفرته ، وليس عدم مغفرته سببا في كونه شركا ، وعلى السبب في عدم مغفرته ، وليس عدم مغفرته سببا في كونه شركا ، وعلى هذا فلا يصح الفيساس والاسستدلال بما قالوه • وليس تميز الكبيرة عن الصغيرة بكونه غير مغفور ، فإن صغيرة الكفار غير مغفورة ثم لم تكن كبيرة ، فكيف يصح هذا الكلام •

### نقض حجتهم الثالثة:

احتج الخوارج أيضا بقوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنول الله فأولئك هم الكافرون » ( المائدة : ٤٧ ) ومرتكب الكبيرة عاص لما أمر الله به ونهى عنه ، فهو غير حاكم بما أنزل الله ، فهو كافر .

ويدحض عددالجبار هذه الحجة على أساس أن هذه الآية والحكم الذى تضمنته ، إنما وردت في شأن اليهود ، ولا شك في كفر اليهود ، ومن جهة أخرى ، فلا يصبح التعلق بظاهر الآية لأنه يقتضى ألا يكون في العالم كافر ، لأن قوله تعالى « بما أنزل الله » حكم عام ، وقوله « ومن لم يحكم » عام أيضا ، فكأنه قال : ومن لم يحكم بجميسع ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، ومرتكب الكبيرة من المسلمين ليس ممن لم يحكموا بجميسع ما أنزل الله ، بل خالف بعض ما أنزل الله بارتكابه بعض المعاصى ، فلابد أن يعدل عن الظاهر ، واذا عدلنا عن الظاهر ، فنتأول الآية على وجه يوافق الأدلة فنقول ان المسراد به ومن لم يحكم بما أنزل الله على وجه الاستحلال

وإنكار أن يكون ذلك مما أنزل الله ، فهو كافر · وليس هذا حال مرتكب الكبيرة ·

وسوف نعرض نقدا تفصيليا لاحتجاج الخوارج بهذه الآية خلال عرضنا لمسلكهم الثانى الخاص بتكفيرهم للمخالفين لهم عامة من الخلفاء وجمهور المسلمين •

## نقض حجتهم الرابعية:

واستدل الخوارج على مبدئهم هذا بقوله تعالى : « ولله على الناس حج انبيت لمن السخطاع اليه سسببيلا • ومن كفر فإن الله غنى عن العسالمين » (آل عمران : ٩٧) قالوا ان الآية تبين أن تارك الحج وهى كبيرة ، كافر •

ويرد القاضى عبدالجبار على ذلك بقوله انه لا يصح التعلق بذلك ، لأن الله تعالى لم يقل ولله على الناس حج البيت ومن ترك الحج فهو كافر والمراد به عندنا هو أن من ترك ذلك على وجه الاستحلال والانكار فهو كافر ولا شك في كفر من هذا سبيله ولمنل هنذا ذهب الايجي حيث يرى المفكر الأشعرى عضد الدين الأيجي أن الخوارج ذهبوا الى أن من استطاع الحج ولم يحج فقد ارتكب كبيرة يحكم بها عليه بالكفر ويذكر أن المراد بمن يقع عليه الكفر في هذه الآية هو الذي جحد وجسوب الحج وأنكره ، باعتباره جاحدا لأمر معلوم بالضرورة مما جاءت به الشريعة الاسلامية (٢٢) .

### نقض حجتهم الخامسة:

واحتج الخصوارج أيضا بقول الله تعصالى: « فأنذرتكم نارا تلظى ، لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى » ( الليل : ١٤ - ١٦ ) قالوا إن الله تعالى بين أن النار لا يدخلها إلا كافر ، وبالاتفاق فإن صاحب الكبيرة من أهل النار ، فيجب أن يسمى كافرا .

ويدحض القضى عبدالجبار هذه الحجة بقوله انه لا يجب التعلق بظاهر هذه الآية ، لأنه تعالى قال : « لا يصلاها إلا الأسسقى الذى كذب وتولى » وليس هذا مرتكب الكبيرة الفاسق ، فهو غير مكذب ولا متولى ، فإذن لو كنا مستدلين بها على الخوارج لكان أولى • ويقصد القاضى بهسندا أن مرتكب الكبيرة لا ينكر أنها معصيم ولا يكذب بأن الله نهى عنها وأمر بضدها ، مشل

<sup>(</sup>٧٢) الايجي : المواقف ، ص ٣٩٠ - ٣٩١

تارك الصلاة ، فهو يعلم ولا ينكر أن الله نهى عن تركها وأمر بإقامتها ، وأن الذي يصلى النار هو المنكر المكذب ·

#### نقض حجتهم السادسة:

ومما احتج به الخوارج ، قوله تعالى : « وهو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » قالوا إن الله تعالى صنف الملكفين هذين الصنفين : كافر ومؤمن · وصاحب الكبيرة لابد أن يكون أحد الصنفين ، وقد ثبت أنه ليس بمؤمن ، فيجب أن يكون كافرا ·

وينقض عبدالجبار هذه الحجة بقوله إننا قد ذكرنا غير مرة أن إثبات صنفين لا يدل على نفى تالب ، ولذلك قلنا ان صاحب الكبيرة لا هـو مؤمن ولا هو كافر ، بل هو فاسق · ومن جهة أخرى ، فإن لفظة « مين » في قوله : « فمنكم كافر ومنكم مؤمن » تفيد التبعيض ، فكانه قال : هو الذي خلقكم فبعضكم كفر وبعضكم آمن ، وليس فيه أنه لا ثالث لهــذين القسمين · فتسفط بذلك حجة الخوارج ·

هذه حجج كتيرة للخوارج على تكفيرهم مرتكب الكبيرة ، ذكرها القاضى عبدالجبار ونقضها واحدة بعد الأخرى(٧٢) · وهناك حجة للخوارج ذكرها عضد الدين الأيجى الأشعرى ودحضها أيضا وهي :

#### نقض حجتهم السابعة:

ومما احتج به الخوارج قوله على الله المناع المناء المعدد المناء وقوله عليه السلام : « من مان ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا » ويرد الأيجى على ذلك بقوله إن الآحاد لا تعارض الإجماع(٧٤) ولعله يقصد بذلك أن آحاد الأحاديث النبوية التي ورد بها حكم الكفر على مرتكب الكبيرة كتارك الصلاة أو الحج متعمدا ، لا تعارض ما أجمعت عليه الأمة وأغلبية الأحاديث النبوية التي لا تحكم بالكفر على مرتكب الكبيرة بل تعده مؤمنا عاصيا ، وهو ما سينعرض له تفصيلا عند حديثنا عن مبدأ الخوارج في الاستعراض .

<sup>(</sup>۷۳) انظر عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ۷۲۰ ـ ۷۲۷ · (۷۶) الایجی: المواقف، ص ۳۹۱ ·

## نقض حجتهم الثامنة:

وربما احتج الخوارج على تكفيرهم مرتكب الكبيرة بقدول النبى الله وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرخع الناس اليه فيها أبصارهم وهو مؤمن »(٧٠) ، قال الخوارج ان مرتكب أية كبره من هذه الكبائر التي ورد بها الحديث اذا لم يكن مؤمنا فهدو كافر ، لأنه ليس إلا مؤمن أو كافر ،

و نحن ننقض حجتهم عذه بوجوء :

أوثها: ان الحديث الشريف اذا كان قد نفى صفة الايمان عن مرتكب الكبائر المذكورة ، فإنه لم يصفه بالكفر ولم يتل إنه كافر ، وهو ما يفيت أنه لا يمنع من كونه مسلما عاصيا أو فاسقا .

والثاني، أنهم ضربوا صفحا عن أحاديث نبوية كنيرة تنهى عن لمن شارب الخمر ولا تنبت كفره ولا تخرجه عن الملة رغم أن شرب الخمر من الكبائر ، من ذلك ما رواه عمر بن الخطاب من أن رجلا دخل على النبى الكبائر ، من ذلك ما رواه عمر بن الخطاب من أن رجلا دخل على النبى الكبائر ، من ذلك ما رواه عمر بن الخطاب من أن رجلا دخل على النبى عليه النبى قد جلده فى الشراب عدة مرات ، فأتى به يوما فجله ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبى عليه الصلاة والسلام : « لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله » ، ومنه أيضا ما راوه أبو هريرة من أنه أتى بسكران الى النبى على فأمر بضربه ، فلما انصرف بعد ضربه قال رجل : أخزاه الله ، فقال الرسول على : « لا تكونوا عونا ورسوله ، وأن الثاني أخ للمسلمين ، ونهيه عن لعنهما والدعاء عليهما ، وأن الثاني أخ للمسلمين ، ونهيه عن لعنهما والدعاء عليهما ، كبيرة ، ويقول الحافظ بن حجر في بيان فوائد هذا الحديث إن فيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر ، لثبوت النهى عن لعنه والأمر بالدعاء على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر ، لثبوت النهى عن لعنه والأمر بالدعاء على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر ، لثبوت النهى عن لعنه والأمر بالدعاء على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر ، لثبوت النهى عن لعنه والأمر بالدعاء له ، وأن نفى الايمان عن شارب الخمر في حديث « لا يشرب الخمر وهو

<sup>(</sup>۷۵) صحیح البخاری ، ح ۸ ، ص ۱۹۵ – ۱۹۲ ۰

<sup>(</sup>٧٦) صحیح البخاری ، ح ۸ ، ص ۱۹۷ .

مؤمن » لا يراد به زوال الايمان بالكلية بل نفى كمال الايمسان ، وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله وما دام كذلك فلا يقال عنه إنه كافر(٧٧) .

والثالث: هو أن الحدود التي تقام على مرتكبي الكبائر ، كفارة لهم ، وأن ما استتر منهم بكبيرة فإن أهره متروك لله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بكبيرته ، وذلك وفقا لما قال به الني الله ولم يقل عنهم إنهم كفار لأن الكافر لا يمكن أن تلحقه المغفرة • فعن عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبي الله في مجلس فقال : بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا وورا الآية التي وردت بذلك سفن وفي منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ، وما أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ، إن شاء غفر له وان شاء عذبه • قال أبو عبدالله ، وكذلك كل الحدود إذا تاب مرتكبوها قبلت شهادتهم (٧٨) •

وأخيرا ، فإنه إذا احتج الخوارج بحديث « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ٠٠٠ » وفهموه فهما خاصا بهم ، فنحن نعارضهم برواية آخرى لهذا الحديث ورد بها « ولا يقتل وهو مؤمن »(٧٩) ، فإذا أخذنا بفهم الخوارج لهذا الحديث وأن قاتل المسلم لا يكون مؤمنا بل كافر: ، وعرفنا أن الخوارج قتلوا كثيرا من المسلمين في حروبهم مع علتى بن أبي طالب ومعاوية وخلفاء بنى أمية ، فإنهم وفقا لهذا قد حكموا على أنفسهم بالكفر ولكن لا يشعرون ، ولا يمكن أن يرضى الخوارج بهذا الحكم الذي حكموا به على غيرهم من مرتكبي الكبائر ، وأقل ما يقال هنا هو أنهم متناقضون ، وليس هذا بغريب عليهم ،

## نقض حجتهم التاسعة:

وقد يحتج الخوارج على مبدئهم في تكفير مرتكب الكبيرة ببعض نصوص السنة النبوية التي وردت بها لفظة الكفر مرتبطة ببعض الكبائر، وذلك مثل قوله على الله عند الله فقد كفر ، أو « فقد أشرك »،

<sup>(</sup>۷۷) انظر د٠ يوسف القرضاوى : ظاهرة الغيلو في التكفير ، ص ٤٧ ـ ٨٠٠٠

<sup>(</sup>۷۸) ضعیم البخاری ، ح ۸ ص ۱۹۸ ، ص ۲۰۱ ۰

<sup>(</sup>۷۹) المصدر السابق ، ص ۲۰۳ .

وقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وقوله: « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » وقوله: « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما » وقوله: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد » وغرير ذلك من الأحاديث النبروية الصحيحة كثير •

ونقول في نقض هذه الحجة ، إنه يبدو أن لدى المنوارج مفهوما واحدا للكفر ، وهذا يخالف الفرآن والسنة ، لأن لغة القرآن والسنة تقيم فوارق بين كفر وكفر ، أى أن هناك أكثر من درجة أو نوع أو صحورة للكفر ، ويختلف كل منها بحقيقته وجوهره وبما يرتبط به من جزاء أو عقاب عن النوع الآخر ، فهناك الكفر الأكبر وهو الذي يتملل في الانكار أو المجحود المتعمد لما جاء به النبي محمد على أو بعض ما جاء به عن الوحى المنزل من السماء ، مما علم من دين الاسلام بانضرورة ، وهذا الكفر هو الذي يخرج الانسان عن الملة الاسلامية بالنسبة لأحكام الدنيا ويوجب له الخلود في النار بالنسبة لأحكام الآخرة ،

وهناك الكفر الأصغر ، وهو الذي يتمثل في سسائر المعاصى والآثام التي يخالف بها مرتكبها أوامر الله تعالى أو يرتكب بها ما نهى عنه · وهذا الآغر لا ينقل صاحبه من ملة الاسسلام وإنما يدمغه بالفسسوق والعصيان ويوجب له الوعيد في الآخرة دون الخسلود في النار · وهسده الأحاديث النبوية التي يحتج بها الخوارج ، هي من هذا القبيل · والدليسل على أن الكفر الوارد في هذه النصوص وأمثالها هو كفر أصغر لا ينقل صاحبه عن الملة ولا يخرجه منها ، أن أحدا من علماء المسلمين طوال القرون الماضية لم يحكم بالكفر الذي يخرج عن الملة أو بالردة عن الاسلام ، من حلف بغير الله أو كاهنا فصدقه · وما زال الناس في مختلف الأزمنة يحلفون بغير الله ويصدقون العرافين والكهان ، فينكر أهل العلم والدين يعلهم ذلك ويضسلونهم أو يفسيقونهم ولكن لم يحسكموا عليهم بالردة عليهم ذلك ويضيل يخرجهم عن الملة ولا وقعوا عليهم أحكام الكافر والمرتد (٨٠) ·

<sup>(</sup>٨٠) د. يوسف القرضاوى : ظاهرة الغلو في التكفير ، ص ٥٢ - ٥٣ ٠

<sup>(</sup> م ۱۲ - الخوارج )

وقد ذكر ابن القيم عددا من الأحاديث التي أطلقت الكفر على بعض المعاصى ثم قال: « والقصد: أن المعاصى كلها من نوع السكفر الأصغر فإنها ضسد الشكر الذي هو العمل بالطاعة ، فالسعى إما شكر وإما كفر ، وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا ه(٨١) .

فالكفر الأكبر يقابله الايمان ، يقال مؤمن وكافر ، كما في مثل قوله يمالى : « فمنهم من آمن ومنهم من كفر » ( البقرة : ٢٥٣ ) ، وقوله سبحانه : « كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم » ( آل عمران ) • وقوله عز وجل : « الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات » ( البقرة : ٢٥٧ ) •

وأما الكفر الأصغر فيقابله الشدكر ، فالانسان إما شاكر للنعمة أو كافر بها غير قائم بحقها وان لم يكفر بمنعمها ، وفي ذلك يقول تعالى عن الانسان : ٣ ) وقال « إنا هديناه السبيل إما شهاكرا وإما كفورا » ( الانسسان : ٣ ) وقال سبحانه : « ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن زبي غنى كريم » ( النحل : ٠٤ ) ، وجاء في صحيح البخاري حديث ذكر فيه سبب دخول النساء النار أنهن يكفرن • قيل : يا رسول الله ، يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الاحسان • وقد نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي قوله : العشير ويكفرن الاحسان الشارع فهو جحد المعلوم من دين الاسلام بانصرورة الشرعية • وعلق الحافظ على ذلك بقوله : « وقد ورد الكفسر في الشرع بمعنى جحد المنعم وترك شكر المنعم والقيام بحقه ، كما تقدم تقريره في كتاب « الايمان » في باب « كفسسر دون كفر » في حديث أبي سعيد • •

وعبارة « كفر دون كفر » هذه وردت عن ابن عباس وبعض التابعين فى نفسير قوله عمالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » ( المائدة : ٤٤) • وسوف نعرض الملك تفصيلا فيما بعد • وهذا يدلنا على أن تقسيم الكفر الى درجات منفاوتة بين أكبر وأصغر ، إنما هو تقسيم مأثور عن سلف الأمة •

<sup>(</sup>٨١) ابن القيم : عدارج السالكين ، حد ١ ، ص ٣٥٥ ٠

<sup>(</sup>۸۲) فتح الباری ، حا ۱۳ ، ص ۷۵ ۰

## ثانيا \_ الأدلة على براءة مرتكب الكبيرة من الكفر:

بالرغم من أن نقض حجج الخوارج وبيان تهافتها يغفى الى سسقوط دعواهم بتكفير مرتكب الكبيرة فإننا إعمالا للقول بأن بطلان الدليل لا يؤدن ببطلان المدلول كما قال بعض الأسساعرة ، نؤثر أن نسسوق أدلة مفكرى الاسلام المخالفين للخوارج في هذا المبدأ ، ومنهم المرجئة والمعتزلة والزيدية والأشاعرة وغيرهم من مفكرى الاسلام المعاصرين · تلك الأدلة التي تثبت براءة مرتكبي المعاصى والكبائر من الكفر · وتتمثل هذه الأدلة فيما يلى :

#### دليسل أول:

إن مرتكب الكبيرة ليس ممن يستحق العقاب العظيم وهو الخلود في النار ، ولا تجرى عليه الأحكام التي تجرى على الكافر وهي المنع من المناكحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين والقيل بخلاف ذلك ، يخالف ما عليه الصحابة والتابعون ، فلا يجوز إذن اجراء هذه الأحكام على مرتكب الكبيرة من المسلمين كالكافر سواء بسواء •

#### دليـل ثان:

إن أمير المؤمنين عليا بن أبى طالب لم يكفر الخوارج رغم ارتكابهم الكبائر مثل قتل مخالفيهم واستباحة دماء المسلمين وأموالهم ، ولهذا فأنه لما سئل عنهم : أكفار هم ؟ قال : بل من الكفر فروا ، فقيل له : أمسلمين هم ؟ قال : لو كانوا مسلمين ما قاتلناهم ، كانوا إخواننا بالأمس ثم بغوا علينا ، فلم يسمهم كفارا ولا مسلمين وإنما سماهم بغاة ،

#### دليل ثالث:

ومما يدل على أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى كافرا ، آية اللعان ومى قول الله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شمسهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه الن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرا عنها العداب أن تشهد أدبع شهادات بالله إنه الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » ( النور : ٦ ــ ٩ ) ، فلو كان القذف كفرا لكان لابد من أن يخرج أحد الزوجين بفسقه عن الاسلام فتنقطع بينهما عصمة الزوجيسة ، فلا يحتاج الى اللعان فإنه لم يشرع بين الأجنبين وإنما يجرى بين الزوجين ،

وصبح بهذه الجملة أن صاحب الكبيرة لا يجهوز أن يسمى كافرا ولا يجوز أن تجرى عليه أحكام الكفرة(٨٢) ٠

#### دليسل رابع :

وهي دليل للزيدية من الشيعة ، وفيه يرى القاسم الرسى الزيدى ، أن فاعل الكبيرة لا يكون مؤمنا ، لأن المؤمنين قد وصفهم الله فى آيات كنيرة ، منها قوله ثمالى : « إنها المؤمنون اللاين إذا ذُكر الله وَجَلَت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » ( الأنفال : ٢ ) · وقوله سبحانه : « قد أفلح المؤمنون اللاين هم فى صحالاتهم خاشاعون » الى آخر الآيات فى صعاتهم ( المؤمنون : ١ - ٩ ) · ولا يسمى فاعل الكبيرة كافرا ولا يسمى بأساء الكافرين لمخالفنه لهم فى جحدهم دفريتهم على ربهم واستحلالهم لما حرم الله عليهم · ولا عو من المنافقين لاستسرار المنافقين الكفر فى قلوبهم · · · وفاعل الكبيرة ممن ترك شيئا من الفروض المنصوصة ، مستحلا ذلك ، فهو وفاعل الكبيرة ممن ترك شيئا من الفروض المنصوصة ، مستحلا ذلك ، فهو فاسقا فاجرا ما أقام على خطيئته (٨٤) ·

## دليسل خامس:

وهو يثبت ما قاله جمهور الفقهاء والعلماء من أن المعاصى والكبائر وان أصر عليها صاحبها ولم يتب عنها ، إنها تخدش الايمان وتنقصه ، ولكنها لا تهدمه وتنقضه من أساسه ولا تنفيه بالكلية .

ويشمثل الدليل في القسول بأنه لو كانت المعاصى أو الكبائر تهسدم الإيمان وتنقضه من أصله ، وتخرج صاحبها الى الكفر المطلق ، لتسساوت المعصية والردة وكأنا شيئا واحدا ، وكان العاصى مرتدا ، ووجب أن يعاقب عقوبة المرتد ، وذلك أمر مرفوض عقلا وشرعا · أما عقلا فلأنه يساوى بين أمرين غير متساويين في مقهومهما وحقيقتهما ، إذ أن مفهوم المعصية والكبيرة غير مفهوم الردة · من حيث أن الردة إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة وأكبره إنكار وجود الله ووحدانيته أو إنكار كتبه ورسله واليوم الآخسر

<sup>(</sup>٨٣) عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ، ص ٧١٢ - ٧١٤ .

<sup>(</sup>۸٤) القاسم الرسى : رسائل العدل والتوحيد ، ح ١ ، ص ١٢٨ ـ ١٢٨ . ١٢٩ ( بتصرف ) - م) د أحمد صبحى : الزيدية ، ص ١٣٢ ـ ١٣٤ ٠

أو إنكار ما جاءت به الشريعة من أحكام نابتة واضحة ، وليس هــذا حال مرتكب الكبيرة من المسلمين • وأما شرعا ، فلأن المساواة بين المعصـــية أو الكبيرة وبين الردة يجعل المعاصى كلها ذات نوع واحد ، ومن ثم تـكون أحكامها حكما واحدا • وهذا يخالف الاسلام قرآنا وسنة ، نصا واجماعا ، لأن المعاصى والكبائر منها ، تختلف وتتنوع ، وعقوباتها أو أحكامها تتنوع بتنوعها ، فليس الزنا كالسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر وقتل النفس بغير حق ، وليست العقوبات على هذه الكبائر عقوبة من نوع واحد ، بــل بغير حق ، وليست العقوبات على هذه الكبائر عقوبة من نوع واحد ، بــل تختلف العقوبة باختلاف المعصية أو الكبيرة •

#### دليل سادس:

ان الانسان يدخل في الاسلام بالنطق بالشهادتين بلسانه فقد دخل في الاسلام وأجريت عليه أحكام المسلمين وان كان كافرا بقلبه ، لأننا أمرئا الاسلام وأجريت عليه أحكام المسلمين وان كان كافرا بقلبه ، لأننا أمرئا بأن نحكم بالظاهر وأن نكل الى الله السرائر وما تخفيه القلوب والدليل على ذلك أن النبي على كان يقبل الاسلام ممن أقر بالشهادتين ولا ينتظئر حتى يأتى وقت الصلاة أو حول الزكاة أو شهر رمضان مثلا ، حتى يؤدى هذه الفرائض ثم يحكم له بالاسسلام ، وانما كان يكتفى منه بالنسطى بالشهادتين والاقرار بهما وألا يظهر منه إنكارها وها هو حديث أسامة ابن زيد رضى الله عنها ، عند البخارى وغيره ، أنه قتل رجلا شهر عليه السيف ، فقال الرجل « لا إله إلا الله » لكن أسامة قتله رغم ذلك ، فأنكر عليه النبي على ذلك أشد الانكار وقال : أقتلته بعدما قال « لا إله إلا الله » فقال الرسول على نقال أسامة : « انما قالها تعوذا من السيف » فقال الرسول على اله إلا الله » يوم شققت عن قلبه ، وفي بعض الروايات : كيف لك ب « لا إله إلا الله » يوم القيامة ،

#### دليـل سابع:

ان القرآن نص على صحة اسبلام مرتكب الكبيرة ، ولم يعده كافرا بكبيرته • فقد نص على أخوة القاتل المسلم الأولياء المقتول المسلم في آية القصاص ، وذلك في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنسوا كتب عليسكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنشى بالأنشى ، فعن

عفى له من اخيه شيء فاتباع بالعروف وأداء اليه بإحسان » (البقرة: ١٧٨) • وكذلك أثبت القسرآن الايمان للطائفتين القتتلتين رغم أن منهم القساتل والمفتول ، وذلك في قوله تعالى: « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقساتلوا التي تبغى حتى تفي الأمسر الله » ، الى أن قال : « إنما المؤمنون إخسوة فأصلحوا بين أخويكم » أصحورات : ٩ - ١٠) فاثبت لهم الايمان والأخسوة الدينية مع وجسود الاقتتال ، ومع قوله يه الحديث الصحيح : « لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم وجوه بعض ، وقوله : « اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقنول في النار ، و و بهساذا الحديث الأخير اسستدل البخارى ساميم مع المسلمان بالنار ، والمراد هو أذا كان القتال بغير سبب سائغ (١٨٥) •

## دليسل ثامن :.

إن أحاديث كثيرة ومواقف ووقائع للرسول على وصحابته ، تؤكد على أن مرتكب الكبيرة لا يعد كافرا · فها هي حادثة حاطب بن آبي بلتعة الذي ارتكب خطيئة تشبه ما يسمى الآن « الخيانة العظمى » حيث أراد نقل أخبار ألرسول على وتحركات جيش المسلمين الى كفار قريش قبيل فتح مكة ، مع خرص الرسول على كتمان ذلك عنهم ، وقال له عمر : دعني يا رسول أشرب عنقه فقد نافق ، لكن الرسول على اعتذر بان حاطب من أهل يدر ، ولم يعتبر عمله هذا ناقلا له من الايمان الى الكفر ·

وقريب من ذلك ، ما نزل فى شأن الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بحديث الافك ، ومنهم مسطح بن أثاثة وكان من أهل بدر ، وكان أبو بكر الصديق حلف ألا يصله ، فأنزل الله فى شأنه : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والساكين والمهاجرين فى سبيل الله ، وليعفوا وليصفحوا ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفسور رحيم » ( النور : ٢٢ ) ، واذا قيل ان مسطحا وأمثاله قد تابوا ، فإن الله لم يشترط فى الأمر بالعفو عنهم والصفح والاحسان اليهم ، التوبة ، كما قال ابن يعمد ابن يعمد النوبة ، كما قال

<sup>(</sup>۸۰) د بوسف القرضاوى : ظاهرة الغلو في التكفير ، ص ٤٤ ٠ (٨٠) المصدر السابق ، ص ٤٤ ـ ٥٤ ٠

هسندا الى جانب الأحاديث النبوية الصحيحة التي أوجبت لمن قال « لا إله إلا الله » الجنة وان ارتكب بعض الكبائر كالزنا والسرقة • ففي الصحيحين من حديث أبى ذر ، أن النبي على قال : أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ، قلت : وإن زني وإن سرق ؟ قال : وإن زني وإن سرق » فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا بإطلاق كما يقول الخوارج ، فإنه لا يدخل الجنة أبدا ، بل يخلد في النار ، وهو مالا يتفق مع الحديث النبوى •

## ثالثا \_ نقد أدلة الخوارج على خلود مرتكب الكبيرة في الثار:

كانت آراء الخوارج ومخالفيهم من مفكرى الاسلام حول وصف مرتكب المعصية أو الكبيرة بالذات وما اذا كان يعد كافرا كما ذهبت الخسوارج أو فاسقا كما ذهبت المعتزلة ، أو مؤمنا عاصيا كما قالت المرجئة ، أو مؤمنا فاسقا كما ذهب السلف وأهل السنة والأشاعرة ، كانت هذه الآراء تمثل منطلقات أو أطرا مرجعية لآرائهم في مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة ومن ثم فإن اختلاف مفكرى الاسلام في هذه الآراء إنما يتسق مع اختلافهم في تلك ، من حيث أن حكم كل فرقة في عصير مرتكب الكبيرة يتسق مع حكمها في وصفه وينبني عليه .

وعلى هذا ، كانت مذاهب مفكرى الاسلام وعلمائه في وعيد وعداب أهل الكبائر ، ثلاتة مذاهب أو أصناف :

أحدها: قطع أصحابه بوعيد (آى عذاب) مرتكبى الكبائر وكانوا فريقين :منهم من أتبت الوعيد المؤبد أى الخلود في النار وهو قول الخوارج والمعتزلة ، وان كان المعتزلة قد اشترطوا في ذلك عدم توبته ومنهم من أثبت وعيدا أو عسدابا منقطعا غير مؤبد ولا دائم ، وهو قول بشر المريسي والخالدي من المرجئسة حيث قالوا محال أن يخلد الله الفجار واصسحاب الكبائر من أهل القبلة في النار ، وأنه أن أدخلهم الله النار لا محالة فإنما يعذبهم فيهاعلى قدر ذنوبهم ثم يصيرون الى الجنة فيخلدون فيها .

والصنف الثانى: قطعع أصحابه بأنه لا وعيد لأصعاب الكبائر ولا عذاب لهم لا دائما ولا منقطعا، وهو قول شعاذ ينسب الى مقاتل بن سليمان المفسر • ويلاحظ أن هذا المذهب على طرف نقيض مع المذهب الأول •

والصنف الثالث: يضم هؤلاء الذين قطعوا بأن الله تعالى يعفو عن بعض العصاة وعن بعض المعاصى ، ولكنهم يتوقفون فى حق كل أحد من مرتكبى الكبائر على التعيين أنه هل يعفو الله عنه أم لا ، ويقطعون بأنه تعالى إن عذب أحدا منهم مدة فإنه لا يعذبه الى الأبد ولا يخلده فى النار ، بل يقطع عذابه ، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة وقول المغخر الرازى وجمهور الأشاعرة ، وأكثر الامامية من الشيعة (٨٧) ، ويلاحظ أنه مذهب وسط بين المذهبين السابقين ، ومن ثم يعبر عن وسطية الاسلام أصدق تعبر .

وقد ذكر الإمام الأشعرى عضد الدين الايجى أن الخرارج والمعتزلة أجمعوا على أمرين: أحدهما ، وجوب عقاب مرتكب الكبيرة ، والثاني ، خلود صاحب الكبيرة في النار · ثم ذكر لهم أربعة أدلة على مذهبهم هذا ، وانتقدها جميعا ، ونحن نوردها كالتالى :

#### نقهد دئيلهم الأول:

استدل الخوارج والمعتزلة على قولهم بوجوب عقاب صاحب الكبيرة ، بوجهين :

أحدهما: إن الله تعالى أوعد بالعقاب وأخبر به ، فلو لم يعاقب ، لزم المخلف في وعيده والكذب في خبره ، وهذا محال في حقه تعالى ، فوجب أن يعاقب ولن يعاقب المؤمنين المعليمين الأخيار ، فهو اذن يعاقب الفساق والفجار والكفار ومنهم مرتكبوا الكبائر من المسلمين ويعترض الايجي على قول هؤلاء بوجوب العقاب فيقول بأنه ان كان الله قد توعد العصاة المذنبين من المسلمين بالعقاب فإن غاية ذلك وقوع العقاب فأين وجوبه من المسلمين بالعقاب فإن غاية ذلك وقوع العقاب فأين وجوبه ومن أين قسالوا بوجوبه ؟ وقول الايجي هذا هو قول الأشاعرة عامة من أنه لا يجب على الله شيء بخلاف المعتزلة الذين أوجبوا عليه تعالى أشسياء و

<sup>(</sup>۸۷) انظر الفخر الرازى : مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ، حد ١ ، ص ٣٨٥ ، ط بيروت ١٩٧٨م ٠

والوجه الثانى: قالوا انه اذا علم المذنب أنه لا يعاقب على ذنبه ، كان ذلك تقريرا له على ذنبه ، وإغراء للغير على ارتكابه ، وهذا مناف لمقصــود الشرع • ويدفع الايجي هذا القول بأن ذلك لا يتضمن التقرير والاغراء ، لأن شمول الوعيد وتعريض الكل للعفاب وظن الوفاء بالوعيد ، فيه من الزجر والردع مالا يخفى ، واحتمال العفو عن البعض احتمالا مرجوحا لا ينسافي (۸۸) ٠

هذا هو دليلهم على وجوب عقاب مرتكب الكبيرة ونقد الايجي بوجهيه ٠ أما الأدلة الثلانة الآتية فقد استدلوا بها على خلود مرتكب الكبيرة في النار ، وقد اننقدها الأشاعرة أيضا ، وتتمثل هذه الأدلة في :

#### نقد دليلهم الثاني:

هذا الدليل هو عمدتهم ، ويتمثــل في قولهم بأن مرتكب الكبيرة ، الكافسر في نظسر الخوارج والفاسسق في نظسر المستزلة ، يستحق العفاب ، واستحقاق العقاب مضرة خالصة دائمة واستحقاق النواب منفعة خالصة دائمة ، والجمسع بينهما محسال ، اذ يستحيل أن يستحق العبد الواحد عقابا دائما ونوابا دائما في وقت واحد ، وما دام مرتكب الكبيرة يستحق العقاب فهو عقاب دائم بالخلود في النار اذا لم يتب من كبيرته قبل الموت • ولا يسقط عنه العقاب أبدا ، لأن العقاب المستحق من جهة الله تعالى ، يستقط بثلاثة أمور:

أحدها: التوبة أي الندم على فعله المعصية والعزم على أن لا يعود لمثلها في المستقبل ، والثاني : أن تكون طاعاته أعظم من معاصيه ، وذلك عملا بمبدأ الاحباط والموازنة عند المعتزلة ، والثالث : أن يسقط الله تعالى عنه العقاب ويعفو عن المعاصى ، واذا كان يحسن من الله تعالى العفو عن العصاة من المؤمنين وأن لا يعاقبهم إلا أنه تعالى أخبر بأنه يفعل بهم ما يستحقونه(٨٩)

ويدحض الايجي دليلهم هملذا برفضه والأشاعرة جميعا ، لنظهرية الاستحقاق المعتزلية ، حيث يرى الأشاعرة أن النواب الذي يلقاه العبد في

<sup>(</sup>٨٨) الايجي: المواقف، ص ٣٧٦٠

<sup>(</sup>٨٩) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصدول الخمسة ص ٦٤٧ وما بعدها ، ص ٦٦٦ ــ ٦٦٧ •

الجنة إنما هو تفضل ورحمة من الله تعالى ، وأن العقاب على المعاصى قد يقع للعبد وقد لا يقع ، أيضا تفضلا من الله ورحمة و ومن جهة أخرى فقسد يتساقط الثواب والعقاب أى يسقط أحدهما بالآخر ، فيسقط الثواب على الطاعات بالعقاب على المعاصى والعكس وعندثذ يدخل العبد الجنة تفضلا كما قال نعالى : « الذى أحلنا دار المقامة من فضله » وقد يترجح جانب التواب لأن السيئة لا تجزى إلا بمثلها لقوله تعالى : « ٠٠٠ ومن جاء بالسسيئة فلا يجزى إلا مثلها » ( الأنعام : ١٦٠ ) والحسنة تجزى بعشر أمثالها ، لقوله تعالى : « من جاء بالحسسئة فله عشر أمثالها » ( الأنعام : ١٦٠ ) وقد تتضاعف الحسنات الى سبعمائة حسنة ويضاعف الله لمن يشاء (١٠) ، وذلك لقوله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مانة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء والله والسع عسايم » ( البقرة : ٢٦١ )

## نقد دليلهم الثالث:

يستند الخوارج والمعتزلة في هذا الدليل ، الى الآيات التي تشعر بخلود صاحب الكبيرة في النار ، مثل قوله تعالى : « بلى ، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ( البقرة : ٨١) وقوله سبحانه : « ومن يعمى الله ورسسوله ويتعد حسدوده ، يدخله نادا خالدا فيها » ( النساء : ١٤) وقوله عز وجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجدزاؤه جهنم خالدا فيها » ( النساء : ١٤) وقوله عز وجل الخلد » ( الأنبياء : ٢٤) الدوام لقوله نعالى : « وما جعلنا لبشر من فبلك الخلد » ( الأنبياء : ٢٤) مع أنه تعالى قد جعل لكثير منهم المكن الطويل(٩١) .

وينتفد الايجى استدلالهم بالآية الاولى « بلى من كمس سيئة ٠٠٠ » بفوله ان من له حسنات من الايمان والطاعات ، لا تحيط به خطيئته ، لأن الخطيئة الني تحيط بصاحبها ينتفى معها إيمانه وطاعاته وليس هذا إلا في الكافر لا في مرتكب الكبيرة · وذهب الفخر الرازى الى أن الحكم بالخلود في النار الوارد بالآية معلق على سُرطين : أحدهما اكتساب السيئة ، والثاني

<sup>(</sup>٩٠) الايجي : المواقف ، ص ٣٧٦ \_ ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٩١) عبدالجبار : شرح الاصول الخمسة ، ص ٧٥٧ وما بعدها •

إحاطة تلك السيئة بالعبد ، والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجسه عند حصول أحدهما فقط ، وذلك مبنى على قاعدة فقهية وبها يستدل على أن من عقد اليمين على شرطين فى طلاق أو عتاق ، فإنه لا يحنث فى اليمين بوجود أحدهما (٩٢) . ويستفاد مما ذكره الرازى أنه ان تحقق فى مرتكب الكبيرة شرط اكتساب السيئة ، فإنه لا يتحقق فيه شرط إحاطة تلك السيئة به ، لأن السيئة المحيطة ليست إلا الكفر ، وما دام قد اختل أحد الشرطين ، فإن الجزاء الوارد بالآية لا يقع .

وقد ردت المرجئة على الخوارج في هذه الآية ، بقولهم انها نزلت في حق اليهود وذلك لقوله تعالى عنهم في الآية التي قبل هذه : « وقالسوا لن تمسئا النار إلا أياما معدودة » ( البقرة : ٨٠ ) فكذبهم الله في قولهم ثم قال : « بلي من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئسك أصحاب النار هم فيها خسالدون » • فلا تنطسبق هذه الآية ـ في نظسر المرجئة ـ على أحد من المسلمين(٩٣) •

وانتقد الایجی استدلال الخروارج بالآیة الثانیة « ومن یعصی الله ورسوله معنی کل شیء ولم یعد حدوده بل عصی حدوده ، ولم یعد کل الحدود بل تعدی الحد المتعلق بکبیرته ، والعاصی لله ورسوله فی کل شیء والمتعدی کل حدوده ، لیس بکبیرته ، والعاصی لله ورسوله فی کل شیء والمتعدی کل حدوده ، لیس الا الکافر ، وأما استدلالهم بالآیة النالتة « ومن یقتل مؤمنا متعمدا منه فالمراد منها من قتل مؤمنا لأنه مؤمن ، أی یکون سیب قتله هو کونه مؤمنا ، ولا یکون ذلك القاتل عند ثذ الا کافرا ، ومرتکب کبیرة القتل من المسلمین لا یقتل مسلما ولا مؤمنا لأنه مسلم أو مؤمن ، بل لأسباب أخری ، ویدرا عنه الخلود فی النار إقامة الحد علیه وفقا لما شرعه الاسلام ، وأخیرا مفارض بما یقال الدوام بل هو المکث الطویل ، وأیضا فإن ما ذکروه معارض بما یقالدوام لقرینة الحال (۱۹) ،

<sup>(</sup>۹۲) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب ، حد ١ ، ص ٣٩٦٠

<sup>(</sup>۹۳) الصدر السابق ، ص ۳۸٦ ٠

<sup>(</sup>٩٤) الايجى: المواقف ، ص ٣٧٦ – ٣٧٧

وقد ذهبت فرقة من المرجئة في تفسير قوله تعالى : « ومن يقتسل مؤمنا متعمدا ٠٠٠ » وغيرها من الآيات التي تفيد عذاب الذي يأكل أموال اليتامي والذي يرمي المحصنات وغير ذلك من آى الوعيد ، الى أنها في حق المستحلين لذلك دون المحرمين ، أى في حق من يفعل ذلك مستحلا له دون من يفعله وهو يقر بأنه حرام ، واذا كان الوعد من الله واجب للمؤمنين فهو تعالى لا يخلف وعده ، أما الوعيد فإن الله أولى بالعفو عما توعد به (٩٠) بدليل قوله تعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة قوله تان الله يغفر الذنوب جميعا » ( الزمر : ٥٣ ) ٠

#### نقد دليلهم الرابع:

يستند هذا الدليل عند الخوارج الى قوله تعالى : « إن الفجهاد لفى جحيم • يصلونها يوم الدين • وما هم عنها بغانبين » (الانفطار : ١٤ - ١٦) قالوا ولو خرج مرتكبوا الكبائر من النار ولم يخلدوا فيها ، لكانوا غائبين عنها وفى هذا تعارض مع نص الآية •

وينقض الايجى دليل الخوارج هذا ، على أساس أن هناك آيات أخرى تدل على الوعد بالنواب منل قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ( الزلزلة : ٧ ) وقوله تعالى : « ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » وقوله سبحانه : « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » ( الرحمن : ٦٠ ) • والمؤمن الذي يرتكب كبيرة لا شك في أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ولا شك في أنه أتى بعض الطاعات والخيرات ، وهو مثاب على هذا كله ، فلا يكون من نم مخلدا في النار •

ومن جهة أخرى ، فإن الأمة أجمعت على أصل الشفاعة ، شفاعة النبى وللمسلمين وهي عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله والله الكبائر من أمتى ، (٩١٠) •

<sup>(</sup>٩٥) الأشعرى : مقالات ، حد ١ ، ص ٢٢٧ ــ ٢٢٨ ٠

<sup>(</sup>٩٦) أخرجه أبو داود في كتاب السنة ، والترمذي في كتاب القيامة ، وابن ماجه في الزهد ، والامام أحمد في مسنده حـ ٣ ، ص ٢١٣ ، انظر فتاوى ابن الصلاح ، ص ٥٢ ٠

ومن جهة أخرى ، فإن الثواب فضل من الله تعالى ، وهو يفى به من غير وجوب لأن الخلف فى الوعد نقص ، تعالى الله عنه · والعقاب عدل ، فله تعالى أن يتصرف فيه وله العفو عنه لأنه فضل ، ولا يعد الخلف فى الوعيد نقصا عند العقلاء · وقد أجمع المسلمون على أن الكفار مخلدون فى الناراد ، لا ينقطع عذابهم ، أما غير الكفار من المسلمين العصماة ومرتكبى الكبائر فإنهم لا يخلدون فى النار(٩٧) ·

#### دابعا \_ الأدلة على براءة مرتكب الكبيرة من الخلود في الناد :

قدمت لنا فرق اسلامية كثرة ممن خالفت الخسوارج والمعتزلة في مذهبهم ، أدلة كثيرة ومتنوعة على براءة مرنكب الكبيرة من الخلود في النار ، ومن هذه الفرق : المرجئة وأهل السنة والأشاعرة والسلف ، وبعض مفكري الاسلام المعاصرين ، ونحن نسوق هنا أهم هذه الأدلة ، ورغم أننا سننسب كل دليل منها الى أصحابه الذين قالوا به ، فإننا سسنضع الأدلة كلها في ترتيب واحد يبدأ بأولها وينتهى بآخرها ، لكى تظهر هذه الأدلة مجتمدة الموقف الجامع لهذه الفرق ضد الخوارج بصفة خاصة ،

#### دليـل أول:

وهو ينسب الى المرجئة حيث استدلوا على عدم خلود مرتكب الكبيرة في النار ، بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ( النساء : ٤٨ ) ، وتعلقوا بهذه الآية من وجسوه : أحدها ، أن التفضل مضمر في قوله « لا يغفسر أن يشرك به » وإلا فمتى تاب الكافر وأسلم وندم على ما كان عليه من الكفر ، فإنه يجب غفرانه لا محالة • واذا ثبت أن التفضل مضمر في هذه الجملة فكذلك في الجملة الثانية « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » لتطابق النفي والاثبات ، وليوافق آخر الآية أولها • فظاهر الآية يقضى أنه تعالى لا يغفر الشرك ويغفر ما دونه تفضلا • والذي يصح غفرانه تفضلا مما دون الشرك ليس إلا الكبيرة ، فإن الصغيرة مغفورة بغمال الطاعات • والشيئة لا تدخل في غفران الصسغائر فإنها مكفرة في جنب بالمشيئة ، والمشيئة لا تدخل في غفران الصسغائر فإنها مكفرة في جنب ما لصاحبها من الثواب ، فلابد أن يكون المراد به الكبائر لا الصسغائر ،

<sup>(</sup>٩٧) الايجي : المواقف ، ص ٣٧٦ ــ ٣٧٧ ، ص ٣٧٨ ــ ٣٨٠ ٠

لأن ما يجب لا مجمال للمشيئة فيه ، والصمسغيرة واجب غفرانها ، ولذلك التائب لا يجوز أن يكون مرادا بالآية فإن غفرانه أيضا مما يجب ، فلا تحمل هذه الآية إلا على الكبيرة -

والوجه الثالث، هو أن الله تعالى أضاف الغفران الى نفسه فى الآية فقال: « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » والذى يتعلق به من المغفرة ليس إلا مغفرة أصحاب الكبائر دون التائب وأصحاب الصغائر، لأن التائب قد أزال عن نفسه بتوبته ما استحق من العقاب، وكذلك صاحب الصعيرة باجتنابه الكبائر أزال عن نفسه ما استحق من العقوبة، والمغفرة إنما هى إزالة ما يستحق المرء من العقوبة، فليس المراد بالمغفرة فى الآية إلا صاحب الكبيرة والوجه الرابع، هو أن قوله تعالى: « ويغفر ما دون ذلك » فيه تعميم يتناول الصغائر والكبائر جميعا، وهذا يعنى أنه تعالى يغفر ما دون الشرك، صغيرا كان أو كبيرا .

فثبت بهذه الوجوه ، أن الآية تفيد إمكان عفر الله ومغفرته لصاحب الكبيرة ، فليس عقابه أمرا محتوما لابد منه ، وحتى إن عاقبه فليس عقابه مؤبدا ، فلا يخلد في النار (٩٨) ، وقد ذكر الامام الأشعرى فخر الدين الرازى هــذا الدليل أيضا ضــمن أدلت على براءة مرتكب الكبيرة من الخــلود في النار (٩٨) .

#### دليل ثان:

وينسب الى المرجئة أيضا ، ويستندون فيه الى قوله تعالى ، « وإن ربك للنو مغفرة للناس على ظلمهم » ( الرعد : ٦ ) وكذلك قوله تعالى : « فأنذرتكم نارا تاظى لا يصلاها إلا الأسسقى الذى كذب وتولى » ( الليل : ١٤ – ١٦ ) قالوا ، ومر تكب الكبيرة لم يكذب ولم يتسول ، بل آمن وأقر ، غير أنه أتى معصية ، ولا يضر مع الايمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة • وألآية الأولى تفيد أن الله يغفر للناس رغم ما ير تكبونه من مظالم ، والظلم كبيرة من الكبائر ، فدل هذا أن صاحب الكبيرة يمكن أن يغفر له ولا يخلد في النار •

<sup>(</sup>٩٨) انظر عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ، ص ٦٧٦ - ٦٧٧ ٠

<sup>(</sup>٩٩) انظر الفخر الرازي: مفاتيح الغيب ، حد ١ ، ص ٣٩٣ ومابعدها

#### دليل ثالث:

وينسب الى المرجئة ، ويستند الى شفاعة النبى الله الصحاب الكبائر من أهل الاسلام وأنهم لا يخلدون فى النار وقد يعفى عنهم ، حيث أن شفاعة النبى الاسلام وأنهم لا يخلدون فى النار وقد يعفى عنهم ، حيث أن شفاعة النبى حاجة الى هذه الشفاعة ، فلم يبق إلا أنها ثابتة للمسلم العاص عند المرجئة ، الفاسن عند المعتزلة ، غير أن المعتزلة يرون أن الشفاعة لا تنبت إلا للتائبين من المؤمنين أما الفاسق الذى مات على فسقه ولم يتب ، فلا يستحق هده الشفاعة ، ونقول إن قول المعتزلة هذا منقوض بأمرين : أحدهما ، أن التائب ليس فى حاجة الى الشفاعة لأنه تاب عن معصيته والله وعد بقبدول توبة التائبين ، والثانى ، أن الرسول في صرح بأن شفاعته لأهدال الكبائر من أمتى » لأنهم هم الذين يكونون في حاجة ماسة الى هذه الشفاعة ،

وإذا كانت هذه أدلة المرجئة ، فإن للامام الأشعرى فخر الدين الراذى والأشاعرة عدة أدلة أخرى على براءة مرتكب الكبيرة من الخلود فى النار ، ونعن نضع هذه الأدلة فى سياق الترتيب العام الذى بدأناه وهى :

#### دليسل دابسع:

ويمكن أن نسميه (دليل العفو) وينسب الى الفخر الرازى ، ويستنه فيه الى القول بأن هناك آيات كتيرة تدل على كونه نعالى عفوا غفورا ، مشل قوله تعالى : وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعسلم ما تفعلون » (الشورى : ٢٥) وقوله تعالى : « ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام ٠٠٠ الى قوله : أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير » (الشورى : ٣٢ \_ ٣٤) .

وكذلك أجمعت الأمة على أن الله يعمو عن عباده ، وأجمعوا على أن من جملة أسمائه ( العفو ) . والعفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقماب عمن يحسن عقابه أو عمن لا يحسن عقابه ، وهذا القسم النانى باطل لأن عقاب من لا يحسن عقابه قبيح ، ومن ترك مثل هذا الفعل لا يقال إنه عفا ، الا ترى أن الانسان اذا لم يظلم أحدا ، لا يقال انه عفا عنه ، وانما يقال انه عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه ، ولهذا قال تعمال : « وان تعفوا اقرب

للتقوى » وقال سبحانه « وهو الذى يقبل التوبة عن عبداده ويعفو عن السيئات » ، فاو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب ، لكان ذلك تكريرا من غير فائدة ، فلم يبق إلا أنه تعالى يعفو عن مرتكبى الم 'صى الذين لم يتوبوا •

#### دليدل خامس:

ويمكن تسميته (دليل الرحمة) وينسب أيضا للفخر الرازى ، ويستند فيه الى الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانا رحيما والاستدلال بها أن رحمته سبحانه إما أن تكون بالنسبة للمطيعين الذين يستحقون التواب ، أو بالنسبة للعصاة الذين يستحقون العقاب .

والقسم الأول باطل ، لأن رحمته في حق مستحقى النواب إما أن تكون إعطاء لحقهم أو تفضلا عليهم بما هو أزيد من حقهم • والأول باطلل لأن أداء الحق الواجب لا يسمى رحمة ، ألا ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذها منه ، لا يفال في المعطى إنه أعطاها للآخذ رحمة • والتاني باطل أيضا ، لأن تلك الزيادة تسمى زيادة في الانعلام ولا تسمى البته رحمة • ألا ترى أن السلطان المعظم إذا كان في خدمته أمير له ثروة عظيمة ومملكة كاملة ، نم ان السلطان ضم الى ماله من الملك مملكة أخسرى ، فإنه ومملكة كاملة ، نم ان السلطان ضم الى ماله من الملك مملكة أخسرى ، فإنه لا يقال ان السلطان رحمه ، بل يقال زاد في الانعام اليه ، فكذا ها هنا •

وأما القسم الثانى ، وهو أن رحمته تعالى إنما تظهر بالنسبة الى من يستحق العقاب ، فها هنا أمران : أحدهما ، إما أن تكون رحمته لأنه تعالى ترك العذاب الزائد على العذاب المستحق ، وهذا باطل لأن ترك ذلك حق واجب ، والواجب لا يسمى رحمة ، ولأنه يلزم أن يكون كل كافر رحيما علينا لاجل أنه لم يظلمنا ، وهذا لا يقول به أحد · والثانى ، هو أن يكون رحيما لأنه ترك العقاب المستحق ، وذلك لا يتحقق في حق صاحب الصغيرة ولا في حق صاحب الكبيرة بعد التوبة ، لأن ترك عقابهم بعد التوبة حق واجب لهم ، فدل ذلك على أن رحمته تعالى انما حصلت لأنه ترك عقصاب صاحب الكبيرة قبل التوبة .

#### دئيل سادس:

ونسميه ( دليل المغفرة ) لأنه يستند الى الآيات الدالة على كونه تعالى غائرا وغفورا وغفارا • مثل قوله تعسالى : « غافر الذنب وقابل التسوب »

(غافر: ٣) وقوله سبحانه: « وريك الغفور دو الرحمة » ( الكهف: ٨٥) وقال: « وإنى لغفار لمن تاب » ( طه: ٨٢) وقال: « ٥٠٠ غفرانك وبنسا وإليك المصير » ( البقرة: ٢٨٥) .

والمنفرة ليست عبارة عن إسسقاط العقباب عمن لا يحسن عقابه ولا يستحقه ، فوجب أن تكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه ويستحقه ، وإنما قلنا إن الوجه الأول باطل ، لأنه تعالى يذكر صغة المغفرة في معرض الامتنان على العباد ، ولو جملناه على الأول لم يبق هذا المعنى ، لأن ترك القبيع لا يكون منة على العبد بل كأنه أحسن الى نفسه فإنه لو فعله لاستحق الذم واللوم والخروج عن حد الالهية ، فهو ببرك القبائم لا يستحق الثناء من العبد ، ولما بطل ذلك ، تعين حمله على الوجه الثانى ، أى أن تكون مغفرته تعالى عبارة عن اسقاط العقاب عمن يحسن عقابه ويستحقه ، وهو مرتكب الكبيرة ، وهو المطلوب(١٠٠) م

#### دليل سبابع:

ونسميه (دليل الوعد)، ويسنند فيه الرازى الى التمسك بعمومات الوعد، أى بالآيات الخاصة بالوعد بالثـــواب والجنة والرحمة والمغفـبرة والاحسان، وهي كثيرة في القرآن و فإن قيسل بأن آيات الوعيد بالويل والثبور وعذاب النار، تعارض آيات الوعد، قلنــا لابد اذن من الترجيح أو من التوفيق و ونحن نرجح الوعد على الوعيد وذلك لعدة وجود:

اولها: ان عمومات الوعد اكثر ، والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع وقد دللنا على صحته في أصول الفقه · وثانيها: ان قوله تعالى: « إن الحسنات يذهبن السيئات » يدل على أن الحسنة تذهب السيئة ، لكونها حسنة على ما ثبت في أصول الفقه ، فوجب بحكم هذا الايماء أن تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ، على أن يترك العمل به في حتق الحسنات الصادرة من الكفار ، فإنها لا تذهب سيئاتهم ، فيبقى معمولا به في الباقي · وثالثها ، قوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها » ( الأنعام : ١٦٠ ) ثم انه تعالى زاد على حسن النظر الفخر الرازى : مفاتيح الغيب ، ح ١ ، ص ٣٩٢ – ٣٩٣

(م ١٣ - الخوارج)

العشرة فقال: « كمثل حبة أنبتت أسبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » 
{ البقرة أن ١٦٦ ) وأما في جانب السيئة فقسال: ومن جاء بالسسيئة 
فلا يجزى إلا مثلها » ( الأنمام: ١٦٠ ) وهذا في غاية الدلالة على أن جانب 
الحسنة راجع غند الله تعالى على جانب السيئة و ورانعها: أنه تعالى قال في 
الحسنة راجع غند الله تعالى على جانب السيئة ورانعها: أنه تعالى قال في 
الوعد في مبورة النسائية «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالاين فيها أبدا ، وعد الله حقا ، ومن أصدق من 
الله قيلا » ( النساء أن ١٦٢ ) فقولة « وعد الله حقا » إنما ذكره للتأكيد ، ولم 
يقل في شيء من المواطنية والآيات ( وعيد الله حقا ) و أما قوله تعسالي و 
الرابيد وما القول لدي وما أنا بظلام للعبيد » ( ق : ٢٩ ) فيتناول الوعسة والوعيد ...

وخامسها ، أنا قد دللنا على أن قوله تعالى د . « ويغفر ما دون ذلك لن يشماء » لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة · ثم انه تعالى أعاد هذه الآية في السورة الواحدة مرتين ، والاعادة لا تعنى إلا التأكيد ، ولم يذكر شيئاً من آيات الوعيد على وجه الأعادة بلفظ واحد لا في سورة واحسدة ولا في سورتين الله فعالد على أن عناية الله بجانب الوعد على الحسنات والعفو عن السيئات التمال وسنادس هذه الوجوه ، أن عن ومات الوعد والوعيد لمنا تعارضت ، فلابد من إغمال التاويل في أحد الجانبين ، وصرف التاويل الى الوعيد أحسن من صرفه الى الوعد ، لأن العقو عن الوعيد مستحسن في العرف ، واهمال الوعد مستقبح في العرف • فكان صرف التأويل الى الوعيد أولى من صرفه الى الوعد - وسابعها : أن هذا الانسان ، أي مرتكب الكبيرة ، أتى بما هو أفضل الخيرات وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ولم يأت بما هو أقبح القبائح وهو الكفر والشرك ، بل أتى بالشر ـ الكبيرة ـ الذي هو في طبقة القبائح ليس في الغاية • والسيد الذي له عبد ، ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى بمعصية متوسطة ، فلو رجع المولى تلك المعصية المتوسطة على الطاعة العظيمة ، لعد ذلك السيد لئيما مؤذيا ، فكذا ها هُمَا ﴿ وَلَمَا لَمْ يَجْزُ ذَلِكُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى ، ثبت الرجحان لجانب الوعد ﴿ الى غير ذلك من وجوه ذكرها الرازى لا حاجة بنا اليها(١٠١) .

<sup>(</sup>۱۰۱) انظر الفخر الرازى: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، حدا، ص ٢٩٣ر ـــ ٢٩٥٠ من ٢٩٣٠ من ٢٩٣٠

## دليسل ثامسن:

وقد ذكره الشهرستاني من كبار الأنساغرة وقال فيد أن شساحب الكبيرة اذا خرج من الدنياء أى مات من غير توبة ، يكون خكله الن الله إما أن ينغفر له برحمته ، وإما أن يشفع فيه النبي الذ قال المستفاعتي الأهل الكبائر من أمتى » ، وإما أن يعذبه بمقدار جرمه ثم يدخله الجنسة برحمته ، ولا يجوز أن يخلد صاحب الكبيرة في النار مع الكفار ، وذلك لما ورد به السمع بالاخراج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان ، قال رسول الله إلى الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ، وفي رواية أخرى قال : « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن يرت شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن يرت من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن يرت من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن ذرة من من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن ذرة من من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن ذرة من من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن ذرة من من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن ذرة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن ذرة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن ذرة من خير ، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وذن ذرة من خير ، ويخرة من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ما قلناه (١٠٢) ، فإذا تاب صاحب الكبيرة قبل موته ، فقد ويذ السنيع بقبول توبه التائبين وإجابة دعوة المضطرين ، وإذا لم يتب وقع عليه ما قلناه (١٠٢).

#### دليسل تاسمع:

وهو لاحد كبار أئمة السلف المتأجرين وهو ابن الصبلاح ، وبلا كان البن الصلاح قد أفتى بأن مرتكب الكبيرة يعد فاسسقا لا كافرا ، فقد بنى دليله على عدم خلود مرتكب الكبيرة فى النار ، على هذا الأساس وعلى أسس أخرى حيث قال ابان كل ذنب دون الشرك فيجوز أن يغفر الله تعالى لقاعله وإن لم يتب ، ويكون هذا الغفران إما منه سسبحانه وتعالى ابتلسها أو بشفاعة الشافعين ، أو بأن يرزقه الله حظا من الحسنات اللاتى يذهبن السيئات ، وقد شهد بذلك دليل النصوص وغيرها (١٠٤) .

ويبدو لنا أن النصوص التي يقصدها أبن الصلاح هي قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » وقول النبي على « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » ، وقوله تعالى : « إن الجسنات يذهبن السيئات » •

<sup>(</sup>۱۰۲) صحیح البخاری : خد ۱ ، ص ۱۷ ، ۱۸ ۰

<sup>(</sup>۱۰۳) الشبهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٠١٠

<sup>(</sup>۱۰٤) فتاوي ابن الصلاح ، ص ٥٦ ٠

#### دليسل عاشسر:

وهو لمفكر اسلامي معاصر هو الدكنور يوسف القرضاوى · ويقول فيه ان جمهور الفقهاء والعلماء قد أقروا بأن من مات على التوحيد ، أى وهو يؤمن بأنه لا إله إلا الله استوجب الجنة ، وهو بذلك يستحق أمرين :

احدهما ، النجاة من الخلود في النسار وإن اقترف من المسامى ما اقترف ، سبواء ما يتعلق بحقوق الله كالزنا ، أو بحقوق العباد كالسرقة وصحيح أنه قد يدخل النار بذنوبه ، لكنه سيخرج منها لا محالة مهما طالت مدة مكوته فيها ، مادام في قلبه منقال حبة خسردل من إيمان والثاني ، دخول الجنة لا محالة وان تأخر دخوله فلم يدخلها مع السابقين ، بسبب عنها به لمناز لمعاصى لم يتب عنها ولم يكفر عنها لسبب من الاسباب فكأن مناله الأخير الى المجنة .

ويستدل على ذلك بأخاديث صحاح مشهورة فى الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة ومن هذه الأحاديث: عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورصوله وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه ، وأن الجنة حق والنار حق ١٠٠ أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ه ٠٠

وعن أبي ذر قال : « أتيت النبي على فقسال : « ما من عبسه قال لا إله إلا الله ، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » و « ان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله » أى لم يقلها لمجرد أن يعصم بهسا. دمه وماله كالمنافقين في عهد النبوة ، وفي الصسحيحين أيضا من حديث أبي ذر ، أن النبي على قال : « أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة » قلت : وان زني وان سرق ؟ قال : وان زني وان سرق » ،

وكثيرة هي الأحاديث التي تحمل دلالة صريحة على أن كلمة الشهادة والاقرار بالتوحيد يوجب دخول الجنة والنجاة من النار والمراد بدخول الجنة دخولها ولو في النهاية بعد استحقاق العذاب في النار زمنا ما أما الخلود في النار لمعمية أو لمعاصى حتى ولو كانت كبائر فلا ، لأن المراد بالنجاة من النار ، هو النجاة من الخلود فيها ، وفي هذا ما يزيل ما قد يظهر للبعض

من تضارب بين هذه الأحاديث وأحاديث أخرى حرمت الجنة وأوجبت الناو على من ارتكب بعض المعاصى ، فلا يجسوز أن نضرب النصسوص بعضها ببعض(١٠٥) •

#### دلیل حادی عشر:

ويتمثل فى قوله بأن كل ما عسدا الشرك بألله فهو فى دائرة أمكان المغفرة • وذلك يعنى أن الذنب الذى لا يغفر هو الشرك بالله تعالى ، وما عداه من الذنوب والمعاصى صغرت أو كبرت ، فهى فى مشيئة الله تعالى إن شسام عفا عنه وإن شاء عاقبه على ذنوبه ومعاصيه ثم أدخله الجنة (١٠١) •

والدليل على هذا قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يسسساء ، ومن يشرك بالله فقد ضمسل ضلالا بعيسها » ( النساء : ١١٦ ) • والمراد بالشرك في هذه الآية وأمثالها مو الشرك الأكبر ومو إنكار وجود الاله أصلا أو اتخاذ إله أو آلهة مع الله تعالى ، ومثل هذا الشرك ، الكفر الأكبر الذي هو كفر الجحود والانكار • قال الحسافظ بن حجر : « لأن من جحد نبوة محمد على مثلا ، كان كافرا ولو لم يجعل مسع الله إلها آخر ، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف »(١٠٧) • أما المعاصى الأخسرى دون الكفر أو الشرك ، فهى تحت سلطان المشيئة ، من شاء غفر له ، ومن شاء عاقبه كما ذكرت الآيتان السابقتان •

وقال ابن تيمية: « ولا يجوز أن يحمل هذا ، فإن التائب لا فسرق في حقه بين الشرك وغيره كما قال سمبحانه وتعالى: « قل يا عبسادى اللاين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر اللانوب جميعا » ( الزمر : ٥٣ ) ، فهناك عمم وأطلق ، لأن المراد به التائب ، وهنا خص وعلق » (١٠٨) ، وقد جاء الحديث الصحيح يؤيد مضمون الآية الكريمة في أن ما عدا الشرك من المعاصى موكل الى المشيئة الالهية ، ففي حديث عبادة بن

<sup>(</sup>۱۰۵) د يوسف القرضياوي : طاهسوة القلو في التسكفير ص ۲۸ ـ ۲۹ ۰

<sup>(</sup>١٠٦) المرجع السابق ، صن ٥٠ - ٥١ •

<sup>(</sup>۱۰۷) انظر "فتح الباري ، حد ۱ ، ص ۹۲ ، ط الحلبي بالقاهرة .

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن تیمیّ : مجمسوع فتساوی شیخ الاسلام ، مو ۲ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٥ ٠

الصنامت عند البخارى ، أن النبى على قال وحوله عصسابة من أصحابه : الا أبا يعونى على الا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ولا تزنوا ، ولا تقتسلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا فى معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله ، فهو الى الله إن شاء عقل عنه وإن شاء عاقبه »

والحديث واضح الدلالة على أن ارتكاب المعاصى لا يخرج صاحبها من الاسلام ، ولا يخلد صساحبها في النار · يقول العلامة المسازرى : إن في التحديث رد على التحوارج الذين يكفرون بالذنوب ، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعديب الفاسق أذا مات بلا توبة ، لأن النبي على أخبر أنه تحت المشيئة ولم يقل الابد أن يعذبه (١٠١) .

# فقد السبك الثاني \_ تكفير الخوارج للمخالفين لهم عامة :

لم يقف التحوارج بمبدئهم في التكفير عند حد تكفير مرتكبي المعاصي والذنوس من المسلمين ، بل تجاوزوا هذا الحد الى حيث راحوا يكفرون كل السلمين الذين يخالفونهم في مبادئهم وتوجهاتهم النظرية والعملية ، فإذا بعباءة التكفير تشمل جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم وكان للخوارج في مسلكهم هذا عدة منطلقات او أدلة نوردها فيما يلى ثم ننقدها من منظور الفكر الإسلامي ثم نواصل مسيرتنا النقدية للنتائج التي رتبوها على مبدئهم فذا ليتضبح لنا الى أي مدى توسع الخوارج في مبدأ التكفير وغلوا فيسه بذرانجة في خلتهم في سلة واحدة اعتبروا كل من فيها كفاراس ند

# أولا \_ استدلالهم على تكفير المخالفين :

وتتمثل أمي منطلقاتهم أو أدلتهم على مسلكهم هذا في ثلاثة: أولها ، يتمنل في مبدئهم الذي ذهبوا فيه الى أن مرتكب المعصية والكبيرة بالذات كأفر ومعلوم أن الناس ليسوا معصومين من الخطايا والذنوب إذ العصمة للأنبياء والرسل ، وقد قال رسول الله على: « كل بنى آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون ، ، وما دام هذا هو حال الناس عامة فإنهم جميعا في الخطائين التوابون ، ، وما دام هذا هو حال الناس عامة فإنهم جميعا في

نظر الخوارج كفار، وقد سبق أن قلنا إن توجهات الخسوارج في التكفير تفيد أنهم اعتبروا أنفسهم هم وحدهم المؤمنين حقا وأن مذهبهم هو المذهب الأمثل ، ومن ثم فإن من لم يتبع هذا المذهب فهو كافر وقد انتقدنا من قبل ، مسلكهم الأول الذي كفروا فيه مرتكبي المفاضي والذنوب ، بما فيه الفناء والكفاية .

أما المنطلق الثانى ، فيتمثل فى استدلالهم على تكفير مخالفيهم ، بقوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون » ( المائدة عندي المائدة عند قالوا إن كل مرتكب للذنوب والمعاصى فقد حكم لنفسه بغيب ما أنزل الله أي فيكون كافرا ، وهناك آيات أخرى يدعمون بها مدهبهم هنذا المنافذة : "مَان الله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظائون » ( المائدة : "مَان الله وقوله سبحانه : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسيقون » ( المائدة : "كَان الله فأولئك هم الفاسيقون » ( المائدة : ٧٤ ) (١١٠) و وغم اختلاف الحكم فى الآيات البلائة على من لم يحكم بما أنزل الله ، فهو « كافر » فى الآية الأولى ، و « طالم » فى الثانية ، فإن الخوارج لم يتمسكوا ويقنعوا إلا يحكم الكفر فى الآية الأولى وضربوا صفحا عن الحكمين الآخرين : ومن هنا زاج الخوارج فى الآية المسلمين ليضعوهم فى دائسرة يتصيدون الأخطاء للصحابة والخلفاء وعامة المسلمين ليضعوهم فى دائسرة من لم يحبكم بما أنزل الله فيسيوغون لانفسيهم تكفيرهم إعمالا للآية وفهمهم لها ،

أما المنطلق الثالث ، فيتمثل في فهمهم الخاص للردة وحقيقة المرتد عن الاسلام ، فلم يفهموا أن المقصود بالردة ، رجوع المسلم العاقل البالخ ، عن الاسلام الى الكفر باختياره دون إكراه من أجد ، سواء في ذلك الذكور والاناث ، وأنه لا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبي الذي لم يبلغ رشده لأنهما غير مكلفين ، وإنما فهموا أن مرتكب الذنوب من المسلمين كافر ، ومن ثم فهو مرتد لأنه خرج بكفره عن الملة الاسلامية ، وكذلك من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد من حيث هو كافر ، وكانوا في ذلك كله من الخاطئين ،

فأنت ترى أن هذه المنطلقات الثلاثة متكاملة ومترابطة في نظر المعوارج وكانت هي أطرهم المرجعية في تكفير مخالفيهم من المسلمين .

وكان من نتائج مسلكهم هذا ، أنهم كفروا الخليفة عثمان ابن عفان لأنه أحدث أحداثا خالف بها الأحكام التي أنزلها الله · وقبد ذكرناها ، في الفصل السابق · وكذلك كفروا الصحابة وكل من شارك في موقعة الجمل أمثال عائشة رضى الله عنها وطلحة والزبير وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم ، لأن مؤلاء فني نظر الخوارج لم يحكم وابنا أنزل الله حينما خالفوا أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب ، وخسرجوا عن طاعته ، والله تعالى يقسول : هيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » وما دام على مو ولى الأمر ، فإن مخالفته هي مخالفة لما أنزل الله ، فكل من خالفه فهو كافر · وهؤلاء خالفوه وحاربوه في موقعة الجمل .

ثم إن الخوارج ، بعد ذلك ، كفروا عليا رضى الله عنه ومعاوية بن أبى سفيان ، كما كفروا الحكمين أبا موسى الاشمسعرى وعمرو بن العساص ، وبسطوا حكمهم بالكفر على كل من رضى بالتحكيم ، لأن هؤلاء حكنوا الرجال فخالفوا ما أنزل الله خيث قال : « إن الحكم إلا لله »(١١١) • وقد بالفوا فى تكفير على لأنه ارتكب إثما عظيما بقبوله تحكيم الرجال فى أمر المسلمين ، الى جانب مآخذ أخرى عليه اعتبروها ذنوبا قد ارتكبها ، وقد سبق ذكرها فى مناقشاتهم له ولعبدالله بن عباس بحروراء • بل إن الخوارج زعموا أن غي مناقشاتهم له ولعبدالله بن عباس بحروراء • بل إن الخوارج زعموا أن عليا رضى الله عنه هو الحسيران الذي ذكره الله في القرآن بقوله تعسالى : « كاللي استهوته الشياطين في الأرض حيران ، له اصسحاب يدعونه الى الهدى الهدى اثننا » ( الأنمام : ٧١ ) ، وأن اصحابه الذين يدعونه الى الهسدى هم الخوارج أهل النهروان(١٢٢) •

ولكى يسوغوا لأنفسهم تكفير مخالفيهم من المسلمين ويبرروا نقمتهم عليهم واستحلال دمالهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم ، ذهب الخوارج الى أن

<sup>(</sup>۱۱۱) انظر ، الاسفراييني : التبصير في الدين ، ص ٢٦ ، ٤١ ، الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٥١ ، الأشعرى : مقالات ، حـ ١ ، ص ١٦٧ ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>۱۱۲) الأشمعرى : مقالات ، حد ١ ، ص ١٨٣ ــ ١٨٤ ٠

الدار دار كفر ، يقصدون المجتمع الذى يعيش فيه مخالفوهم من المسلمين ، وأن من أقام في دار الكفر فهو كافر ، وأن الخوارج أنفسهم إن بقوا في دال الكفر والشرك فهم كفار مشركون ، ولذلك نجدهم يقيمون معسكرات خاصة، بهم لا يسكنها إلا من هو على مذهبهم ، وأن الواجب على مخالفيهم أن يهجرواا مدنهم وقراهم ويخرجوا من دار الكفر ويلحقوا بهم في معسكراتهم ، وإلا فقد حق للخوارج قتالهم بما هم كفرة ، كما حق لهم قتل نسائهم وأطفالهم وصبيانهم ، فكل ذلك حلال للخوارج(١١٢) ، وأول من تزعم هذه وأطفالهم وصبيانهم ، الأزارقة وتبعتهم فرق أخرى من الخوارج(١١٤) .

على أساس من هذا كله ، يكاد ينعقد الاجماع لدى الخوارج على تكفير مخالفيهم واستحلال قتالهم وقنلهم ، سسواء منهم فى ذلك المحكمة الأولى والأزارقة والحمزية والاباضية ، وإن كان الاباضية قد وافترا بقية الخوارج فى أن مخالفيهم من هسنده الأمة كفارا وأنهم أبرياء من الشرك والايسان فليسوا بمؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار ، وقد أجازوا شهادة مخالفيهم ، وحرموا دماءهم فى السر واسستحلوها فى العسلانية ، وأجازوا مناكحة مخالفيهم والتوارث منهم مع زعمهم بأن هؤلاء المخالفين محاربون لله ولرسوله مخالفيهم والتوارث منهم مع زعمهم بأن هؤلاء المخالفين محاربون لله ولرسوله لا يدينون دين الحق ، واستحلوا بعض أموالهم والخيل والسسلاح دون الذهب والفضة (١١٥) .

ويبدو لنا أن بعض فرق المسلمين قد تأثروا بصورة ما بمسلك الخوارج في تكفير مخالفيهم وتكفير الصحابة والخلفاء فهاهم المعتزلة يكفرون من خالف مذهبهم بأصوله الخمسة ، وكان موقفهم من أصحاب موقعة الجمل وموقعة صفين ، أقل تشددا من موقف الخوارج وان كان يتصل به بصورة ما فذلك أن كبار المعتزلة أمنال واصل بن عطاء وأبى الحسن الخياط وعمرو بن عبيد وغيرهم ، قد حكموا بفسوق أحد الفريقين

<sup>(</sup>۱۱۳) انظر ابن الجوزى : تلبيس ابليس ، ص ٩٥٠

<sup>(</sup>١١٤) الأشعرى : مقالات ، حا ، ص ١٧٠ ، ١٧٤ ، البغدادى : الفرق ، ص ٨٣ ٠

<sup>(</sup>١١٥) البغدادى : الفرق ، ص ٨٣ ، ٩٨ ، ١٠٣ ، الاسمسفرايينى · التبصير في الدين ، ص ٣٤ ·

المتنازعين, في كل موقعة دون تحديد هذا الفسريق بعينه وقد أشسار الشهرستاني الى ذلك بقوله أن واصل بن عطاء قد ذهب الى أن أحد الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صسفين مخطىء لا بعينه وكذلك قال في عثمان وقاتليه وخاذليه أن أحد الفريقين فاسق لا محالة ، لكن لا بعينه ، وأن أقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهما كما لا تقبل شهادة المتلاعنين فلا يجوز قبول شهادة على وطلحة والزبير وغيرهم ممن شارك في القتال وقد جوز واصل أن يكون عثمان وعلى رضى الله عنهما ، على خطا(١١٦) ،

وقد شرح أبو الحسين الخياط المعتزلي قول واصل بن عطاء في على وأصحاب الجمل فقال بأن القوم كانوا أبرارا أتقياء مؤمنين ، فقد تقدمت لهم سوابق حسنة مع رسول الله على ، وهجرة وجهاد وأعمال جليلة ، ثم وجدهم واصل قد تخاربوا بالسيوف فقال : لقد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعا ، وجائز أن تكون إحدى الفرقتين محقة والأخرى باطلة ، ولم يتبين لنا من المحق منهم ومن المبطل ، فوكلنا أمر القوم الى عالمه ، وتولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتسال ، فإذا اجتمعت الطائفتان قلنا : قد علمنا أن إحداكما عاصية ولا ندرى أيكما هي (١١٧) .

وقه وافق عمرو بن عبيد المعتزل ، واصل بن عطاء فيما ذهب اليه من تفسيق أحد الطرفين المتقائلين في موقعة الجمل ، دون تحديد لهـــذا الطرف ، لكنه زاد عليه بتفسيق الطرفين معا وكونهما من أهل النار(١١٨) .

وممن وافق الخوارج وسسار على نهجهم فى تكفيير عثمان وبعض التحابة ، فرقة السليمانية اصححاب سليمان بن جرير ، وهم إحسدى فرق الزيدية من الشحيعة ، فقد طعن سليمان فى عثمان رضى الله عنه للأحداث التى أحدثها ، وأكفره بذلك ، كما أكفر عائشة والزبير وطلحة رضى الله عنهم ، بإقدامهم على قتال علتى رضى الله عنه (١١٩) .

<sup>(</sup>١١٦) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ٤٩ ٠

<sup>(</sup>١١٧) الخياط: الانتصار، ص ٩٧ ـ ٩٨ .

<sup>(</sup>۱۱۸) الشهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ٤١ ٠

<sup>(</sup>١١٩) المصدر السابق ، ص ١٥٩ س ١٦٠٠

## ثانيا ـ نقد أدلة الخوارج على هذا السلك:

سبق منا القول بأن الخوارج استندوا في تكفيرهم للمسلمين المخالفين لهم ، الى قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ، والنص الكامل لهذه الآية هو : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ( المائدة : ٤٤ ) ، وكذلك قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » ( المائدة : ٥٤ ) ، وقوله سبحانه : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » ( المائدة : ٧٤ ) .

## ١ ... نقد سندهم النقلي ( الشرعي ) :

وقد استعنا على فهم مضامين الأحسكام الواردة في هسذه الآيات ومقاصدها وتأدياتها ، بالرجوع الى تفسيرات كبار المفسرين من المتقدمين والمعاصرين ، فوقفنا منها على مدى خطأ الخوارج في فهمهم لهذه الآيات واستدلالهم بالإحكام التي تضمنتها على تكفير مخالفيهم .

فها هو الإمام الطبرى يقول في تفسيره ان هذه الآيات كلها ، قد قصد بها اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا أحكّامه · واستدل الطبرى على رأيه بحديث البراء بن عازب عن النبي على أنه قال ان هذه الآيات جميعا نزلت في الكافرين · كما استدل بقول الضحاك ان هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب · وقيل ليست في أهل الاسلام منها شيء إنما هي في حصق الكفار ، إلا أن يفعل أهل الاسلام ذلك ، أن يحسكموا بغير ما أنزل الله ، السنخفافا بأحكام الله واستحلالا لها أو جحدا وانكارا ، فإن الحكم بالكفر يقع عليهم أيضا (١٢٠) ·

والى مثل مذا دهب الامام القرطبى فى تفسيره ، حيث قال ان هذه الآيات نزلت كلها فى الكفار ، وأن ذلك نبت فى صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب ، وعلى هذا معظم العلماء • فأما المسلم فلا يكفر وان ارتكب كبيرة • وذكر القرطبى ان ابن عباس ومجاهد ذهبا الى أن فى الآية الأولى

<sup>(</sup>۱۲۰) تفسیر الطبری ، مجله ٤ ، حد ٦ ، ص ١٦٣٠

« فاولئك هم الكافرون » إضمار ، أى ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول على ، فهو كافر ، فالآية عامة على هذا · ولمثل هـــذا ذهب ابن مسعود والحسن البصرى حيث قالا بأنها عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار ، أى معتقدا ذلك ومستحلا له ، فهو كافر · فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه ارتكب محرما ، فهو من فساق المسلمين وأمره الى أنه إن شاء عـــذبه وإن شاء غفر له · وذهب الشعبى وحذيفة الى أن هذه الآيات هي في حق اليهـــود خاصــة بدليل أول الآية والآيات التي بعدها ، وقال طاووس وغيره ان الكفر الوارد بالآية الأولى ليس بكفر ينقل المسلم عن الملة ، ولكنه كفر دون كفر ، وهذا يختلف ان حنكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل لحكم ألله يوجب الكقر ، وإن حـكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمسلمين ، فلا يكون كافر (۱۲) ·

أما الامام ابن كثير ، فقد ذكر السبب في نزول هذه الآيات وأنها نزلت في الطائفتين من اليهود ، بني النضير وبني قريظة ، مستدلا على ذلك بقلول ابن عباس ، وذلك بسبب اختلاف هاتين الطائفتين في القصاص والدية التي تستحقها إحداهما من الأخرى في حالة قتل إحداهما لرجل من الأخرى ، وكانت دية النضيري أكثر من دية القريظي ، فاحتسكموا الى رسول الله على فنزلت هذه الآيات ،

أما عن الأحكام الواردة في هسنده الآيات النسلانة ( الكفر والظلم والفسق ) على من لم يحكم بما أنزل الله ، فقد اختلفت الآراء فيها : فريت منهم البراء وحديفة وابن عباس وعكرمة والحسن البصرى ، ذهبوا الى أنها نزلت في أهل الكتاب ، وقال الحسن وهي علينا واجبة · وفريق آخسر قال إنها تنطبق على من لم يحكم بما أنزل الله فتركه عمدا ، أو جار وهسو يعلم ، فهو من الكافرين · وذهب فريق ثالث ومنهم علتى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال ان من جحد وأنكر ما أنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق · وقال آخرون ان من لم يحكم بما أنزل الله فقد

<sup>(</sup>۱۲۱) تفسير القرطبي ( الجامع لاحكام القرآن ) ، مجلد ٣ ، ح ٦ ، ص ١٢٤ ـ مجلد ٣ ، ح ٦ ،

كفر ، لكن كفره ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ، فهذا كفرر ينقل عن الملة ، فهو كفر دون كفر ، وظلم دون طلم ، وفسق دون فسق .

ويميل ابن كثير الى الرأى القائل بأن الحكم بالكفر الوارد بالآية الأولى إنما يقع على من جعد حكم الله وأنكره قصدا منه وعنادا وعمدا وألاية الآية الثانية «فأولئك هم الظالون » فتقيع على من لم ينصف المطالوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجبيع فيه وأما الآية الثالثة «فأولئك هم الفاسقون » أى الخارجون عن طاعة ربهم ، المائلون الى الباطل والتاركون للحق ويذكر ابن كثير أن الآيتين الآولين نزلتا في حق الباطل والتاركون للحق ويذكر ابن كثير أن الآيتين الآولين نزلتا في حق الباطل والتاركون للحق علم التوراة في رجم الزاني المحصن وفي القصاص ولما اليهود لمخالفتهم حكم التوراة في رجم الزاني المحصن وفي الانجبال من الآية الثالثة ، ففي حق النصاري لأنهم خالفوا ما ورد في الانجبال من البشارة ببعثة محمد وأمره لهم باتباعه وتصيديقه اذا ظهر ، لكنهم خالفوا ذلك(۱۲۲) و

وكان للمعتزلة رأى يعبرون به عن فهمهم لهذه الآيات وتفسيرهم لها فقد ذهب القاضى عبدالجبار الى أن الآية الأولى « فاولئك هم الكافرون » لا تدل دلالة قاطعة على أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بإطلاق وذلك لأن قوله تعالى « ومن لم يحسكم » قول عام ، وقوله « بما أنزل الله فهو كافر ، أيضا ، فيقتضى ظاهر الآية أن كل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ، ونحن نقول بهذا ، ويدعم القاضى عبدالجبار رأيه هذا ، بأنه اذا كانت هناك بعض الآيات التى يمكن نقل الحكم فيها من التعميم الى التخصيص فإن ذلك يكون بدلالة دلت عليه وحجة قامت به وليس يجب اذا خصصاعا عاما لدلالة أوجبته ووجه أوجبه ، أن نخص كل عام فى كتاب الله تعالى وإن لم تقتضيه دلالة ، والحكم الوارد فى هذه الآية هو من العام الذى لم تقم دلالة ومن ثم يظل الحكم عاما أى أن كل من لم يحكم ببعض ما أنزل الله فهو كافر ، ومن ثم يظل الحكم عاما أى أن كل من لم يحكم بلل ما أنزل الله فهو كافر ، أما من يحكم ببعض ما أنزل الله ولم يحكم بالبعض الآخر ، فليس كافرا ، بل هو فاسق (١٢٢) ،

<sup>(</sup>۱۲۲) تفسير ابن كثير ، حد ٢ ، ص ٦٠ ـ ٦١ ، ٦٤ - ٦٥ ٠ (١٢٣) عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص ٦٨٧ ٠

الما الأمام الزمخشرى آخر فحول المعتزلة في القرن السادس الهجرى ، فقد ذهب إلى أن أحبار اليهود حرفوا كتاب الله وغيروا أحيكامه رغبة في الدنيا وطلبا للرياسة فهلكوا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا فأولئك هم الكافرون ، و « الظالمون ، و « الفاسقون ، في الآيتين الأخريين ، وصفا لهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهائة ، وتعردوا بأن حكنوا بغيرها ، ويذكر الزمخشرى أن ابن عباس وضي الله عنه قال بأن الكافرين والظالمين والفاسقين هم أهل الكتاب ، وأنه قال في المسلمين : نعم القدوم حكم الله كفر ، ومن لم يحكم به وهو مقر ، فهو ظالم فاسق (١٢٤) ، ونلاحظ أن هذا الرأى للمعتزلة يتسدق تماما مع مذهبهم في مرتكب الكبيرة من المسلمين حيت اعتبروه لا مؤمنا ولا كافرا بإطلاق ، بل هو في منزلة بين المنزلتين ، أي فاسق ،

وقد رد الامام الأشعرى عضد الدين الايجى على احتجاج الخوارج بهذه الآية ، وأبطله بوجهين : أحدهما ، أن المراد بمن لم يحكم بما أنزل الله ، هو الذى لم يحكم بشىء مما أنزل الله أصلا أى ترك أحكام الله كلها ولم يحسكم بشىء منها ، وليس هناك من المسلمين من فعل ذلك ، فلا يحق للخسوارج تعميم الحكم بالكفر على كافة المسلمين المخالفين لهم فى مذهبهم • والتانى ، أن الحكم هنا يقع على اليهود دون سواهم ، لان المقصود بما أنزل الله فى عذه الآية هو التوراة وذلك بفرينة ما قبله وهو قوله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ، يحكم بها النبيون الذين اسسماموا للذين هادوا والربانيون والأحبار • • • » فالآية جاءت فى حق اليهود ، والحسكم الذى تضمنته يختص بهم ، فأمة الاسلام غير متعبدين بالحكم بها(١٢٥) •

أما الامام الأشعرى فخر الدين الرازى ، فإنه راح يستعرض أقـوال المفسرين والمتكلمين بخصوص هذه الآية ، ويفندها جميعا ثم يدلى برأيه فى الأخير ، فيقول :

<sup>(</sup>۱۲۶) تفسیر الزمخشری ( الکشاف ) ، ح ۱ ، ص ۳۶۱ ، وانظر ایضا ، محمد علی الصابونی : صفوة التفاسیر ، ح ۲ ، ص ۳۶۵ ۰ ایضا ، محمد علی العابی : المواقف ، ص ۳۸۹ ۰

إن الذين قالوا أن هذه الآية نزلت في اليهود فت كون مختصة بهم ولا يقع الحكم بالكفر الوارد بالآية إلا على اليهود دون المسلمين ، فهو قول ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأما الذين قالوا إن المراد هو : ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم (أى اليه وولانصارى) بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، فقولهم ضعيف أيضا لأن قوله تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل الله » كلام أدخل فيه كلمة « من » في معرض الشرط فيكون للعموم ، أى ينطبق على كل من لم يحكم بما أنزل الله ، وقولهم إن المراد هم الذين سبق ذكرهم ، فهو زيادة في النص ، وهو غير حيائن .

وأما قول عطاء هو كفر دون كفر ، وقول طاووس انه ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، فكأنهم حملوا الذية على كفر النعمة لا على كفر الدين ، وهو أيضا ضعيف ، لأن لفظ الكفر إذا أطلق فإنه ينصرف الى الكفر في الدين · وأما قول المعتزلة بأن الحكم بالكفر جاء في صيغة العموم ، وأن معناه أن من أتى بضد حكم الله في كل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، لأن الكافر هو الذي أتى بضد حكم الله في كل ما أنزل ، أما الفاسق فإنه لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل وهو العمل أما الاعتقاد والاقرار فهو موافق ، فهذا أيضا ضعيف ، لأنه لو كانت هذه الآية وعيدا مخصوصا بمن خالف حسكم الله في كل ما أنزل الله ، لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم · وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم ، وأحمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم ، فيدل هذا على سقوط هذا الجواب ·

ثم يدلى الفخر الرازى برأيه الخاص فى المسألة فيقول بأن من لم يحكم بما أنزل الله والحكم الوارد بالكفر عليه ، إنما يتناول من آنكر بقلبه وجحد بلسانه أنه حكم الله ، أما من عرف وآمن بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله ، إلا أنه أتى بما يضاده ، فهو حاكم بما أنزل الله تعالى ولكنه تارك له ، فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية ، فلا يكون كافر (١٢٦١) .

<sup>(</sup>۱۲۸) تفسیر الفخر الرازی ( مفاتیح الغیب ) حد ۳ ، ص ۹۰۶ ۱۱-۱۵

ومن جانبنا نقول بأننا ثميل الى رأى الإمام الرازى وذلك لعدة وجوه: أولها إقراره بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصيصوص السبب وتلك قاعدة فقهية يكاد يجمع عليها كل العلماء والفقهاء والثانى ، أنه يميز بين رجلين لابد من التميز بينهما وعدم الحكم بتساويهما ، أحدهما كافر بإطلاق من حيث ينكر بقلبه ويجحد بلسانه أحكام الشريعة الاسلامية كلها ، وليس من المسلمين من يفعل ذلك ، والرجل التانى يؤمن ويصدق بأحكام الشريعة التى أنزلها الله ، لكنه في عمله يخالف بعضها فيكون مرتكبا لكبيرة أو كبائر هي معاص ، فهو مسلم عاصى ، لا تنقله كبيرته عن ملة الاسلام ، وأمره متروك الى الله تعالى إن شسماء عذبه بكبيرته وإن شاء غفر له برحمته أو يشسفاعة النبي يكن له .

ويبدو لنا أن الداعية الاسلامي المعاصر الشيخ محمد الشعراوي ، قد تأثر برأى الفخر الرازى في هذه المسألة ، فقد ذهب الشعراوى الى أن الله تعالى جعل لكل قضية مخالفة في الكون حكما ، وأننا إذا أردنا أن نحسكم في أمر ما ، فعلينا أن نبحث عن جوهره بسلسلة تاريخ هذا الأمر ، ونجد أن قمة كل الأمور هي العقيدة المتمثلة في الايمان بوجود الله تعالى ووحدانيته وصفاته وأفعاله ، فإن حكمت بأنه غير موجود فذلك هو الكفر ، وإذا آمن الانسان بالله ثم جاء الى أحكام الله التي أنزلها فأنكرها ، فهذا لون من رد الحكم على الله ، وهو لون من الكفر .

أما إذا آمن الانسان بأحكام الله وصدق بأنها أحكام الله ، ولكنه لم يقدر على الالتزام بها أو ببعضها بسبب ضعف إرادته وغلبة نفسه ونزعاتها عليه ، فإنه لا يكون كافرا ، بل يكون فأسقا لأنه يفسق عن الحكم كما تفسق الرطبة عن قشرتها ، ولأن الفاسق هو من له إطار من التكليفات ويخرج عن هذا الاطار ، أما إن حكم بين شخصين بغير ما أنزل الله ، فإنه يكون ظالما ، فأولئك هم الظالمون » ،

ثم يشير الشعراوى الى ما قاله بعض المفسرين من أن الآية الأولى نزلت فى حق فى حق اليهود الذين لم يحكموا بالتوراة ، وأن الآية الثانية هى فى حق النصارى الذين لم يحكموا بالانجيل ، ويرى أنها أقوال ضعيفة باطلة ، لأن هذه الآيات نزلت فى مناط الحكم عامة ، وليس من المكن أن تكون موجودة

فى الأديان السابقة على الاسلام ولا توجد فى الاسلام ، وينتهى الشعراوى الى القول بأن « الكافرون » و « الظالمون » و « الفاسقون » ألفاظ تتضمن أحكاما تختلف باحتلاف المحكوم عليه ، وأنها أحكام عامة لمنساط التكليف عامة • فالحكم بالكفر يقع على من أنكر وجود الله وأنكر أحكامه ، والحكم بالظلم يقع على من آمن بالله وبأحكامه لكنه حكم بين المتخاصمين بغير ما أنزل الله ، والحكم بالفسق يقع على من آمن بالله وصدق بأحكامه ، لكنه خالف بعض هذه الأحكام بسبب ضعف ارادنه أو هوى فى نفسه(١٢٧) ،

من كل ما سبق يتضبح لنا أن استدلال الخوارج بهذه الآيات على تكفير مخالفيهم من المسلمين استدلال باطل وحجتهم بها داحضة ، وأن جمهور العلماء والمفسرين خاصة ، لم يروا أن الحكم بالكفر الوارد بالآية الأولى يقع على أحد من المسلمين إلا إذا حكم بغير ما أنزل الله منكرا بقلبه وجود الله وجاحدا بلسانه أحكام الله تاركا لها مستخفا بها ومستحلا لها ، وليس في المسلمين من يفعل ذلك ، وإنما من آمن وصدق بهذه الآحكم وخالف بعضها ، فإنه يكون قد ارتكب كبيرة يقام عليه حدها إن كان لها حد ، وإن لم يكن لها حد فيترك أمره الى الله في الآخرة ان شاء عند وان شاء غفر له ، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر كافرا بإطلاق .

#### ٢ ... نقد حكم الخوارج بالردة على مخالفيهم:

سبق أن قلنا ان الخوارج قد حكموا على مخالفيهم من المسلمين بالكفر والردة وقلنا ان المقصود بالردة رجوع المسلم العاقل البالغ عن الاسلام الى الكفر باختياره دون إكراه من أحد و فإذا أكر المسلم على التلفظ بكلمة الكفر ، فإن هذا لا يخسرجه عن دينه مادام قلبه مطمئنا بالايمان وقد أكره الصحابى الجليل عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفل فنطق بها ، وأنزل الله سبحانه فى ذلك « من كفر بالله من بعد إيمانه ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ، ولكن من شرح بالكفر صدرا ، فعليهم غضب من الله ولهم عذب عظيم » ( النحل : ١٠٦) ،

وإذا صدر عن المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد الى معناه ، أو صدر عنه فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير اسلامه ، لم يحكم (١٢٧) تفسير الشعراوى ، حد ٤٠ ، ص ٢١٦٨ ـ ٣١٧٠ .

(م ١٤ - الخوارج)

عليه بالكفر • ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم ، فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة • فالمسلم لا يعتبر خارجا عن الاسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ، ودخل في بالفعل • ولما كان مافي القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله ، كان لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل ، حتى إنه نسب الى الامام مالك أنه قال : من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسمعة وتسعين وجها ، ويحتمل الايمان من وجه واحد ، حمل أمره على الايمان •

ومن الأمثلة الدالة على الكفر ، إنكار ما علم من الدين بالضرورة ، مثل إنكار وجود الله ووحدانيته ، وإنكار الملائكة والرسل والكتب السماوية والبعت والجزاء والعبادات المفروضة واستباحة ما حرم الله وأجمع المسلمون على تحريمه ، وتحريم ما أحل الله وأجمع المسلمون على حله ، وسب الأنبياء والطعن في القرآن والسنة وترك الحسكم بهما وادعاء النبوة والوحى ، واستحلال أوامر الله ونواهيه والاستخفاف بها(١٢٨) .

والارتداد جريمة من الجرائم التي تحبط ما كان من عمل صالح قبل الردة وتستوجب العذاب الشديد في الآخرة ، لقهوله تعالى : « ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخر ، وأولئك أصححاب النار هم فيها خالدون » ( البقرة : ٢١٧ ) ، وإذا ارتد السلم ورجع عن الاسلام ، تغيرت الحالة التي كان عليها ، وتغيرت تبعال لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم ، وقد ثبتت بالنسبة له أحكام هي : انفصام العلاقة الزوجية والتفريق بيمه وبين زوجته ، كما أن المرتد لا يرث أحد من أقاربه اذا مات ، لأن المرتد لا دين له فلا يرث قريبه المسلم ، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع الى الاسلام ، انتقل ماله هو الى ورثته من المسلمين لأنه في حكم الميت من وقت الردة ، ثم إن المرتد يفقد أهليته للولاية على غيره ، وعقوبة المرتد في الدنيا هي أن يدعى الى الرجوع الى الاسلام ، فإن لم يعد وجب قتله ، وفي حديث معاذ الذي حسنه الحافظ ، أن النبي فإن لم يعد وجب قتله ، وفي حديث معاذ الذي حسنه الحافظ ، أن النبي غار الماذ عندما أرسله الى اليمن : « أيما رجل ارتد عن الاسلام فادعه ،

<sup>(</sup>١٢٨) انظر السيد سابق ، فقه السنة ، مجلد ٢ ص ٤٥٠ ، ٤٥٣ ـــ د ٤٥٠ . ٢٥٠ ـــ د ٤٥٠ . ٢٠٥٠ ـــ د ٤٥٠ . ٢٠٥٠ ـــ د ٤٥٠ ـــ د ٤٠٠ ـــ د ٤٠٠

فإن عاد ، وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها ، فإن عادت ، وإلا فاضرب عنقها » • وروى البخارى ومسلم عن ابن عبساس أن وسول على قال « من بدل دينه فاقتلوه » ، وقال أيضا « لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغين نفس »(١٢٩) •

هذا هؤ الرأى المعبر عن مذهب جمهور أهل السنة فيما يخص تعريف المرتد والأمور التي من أجلها يصمير المسلم مرتدا ، والعقوبة والأحمام التي تلزمه ٠

ولسنا نجد شيئا من ذلك كله ينطبق على الصحابة وجمهور المسلمين الذين كفرهم الخوارج واتهموهم بالردة ، أما إذا اعتبر الخوارج أن كل من خالفهم مذهبهم وكل من ارتكب معصية من المسلمين ، مرتدا ، فيو غلو وتطرف ، وقد ذكر الامام ابن تيمية رأى المرجئة فيمن يرتكب الذنوب من المسلمين ولم يعترض عليه ، وهو أنهم لا يحكمون على أهل الذنوب بالكفر أو الردة ، مستندين في ذلك الى أن القرآن والسنة وإجماع الأئمة على أنهم ليسوا كفارا ولا مرتدين ، فإن القرآن قد أمر بقطع يد السارق لا بقتله ، وجاءت السنة بجلد شارب الخمر لا بقتله ، فلو كان هؤلاء كفارا مرتدين فوافقوهم في أحكامهم في الآخرة ، وخالفوهم في أحكامهم في الدنيا(١٣٠) ، وافقوا الخوارج في العراج على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار اذا لم يتب وخالفوهم في حكمه في الدنيا ، إذ اعتبره الخوارج كافرا مرتدا ، واعتبره المعتزلة فاسقا لا كافرا ولا مرتكب الكبيرة الخوارج كافرا

ومن جهة أخرى ، فإنه إذا كان الخوارج قد اتهموا مخالفيهم بالكفر والزموهم حد الردة ، فإن لمخالفيهم وهم الأغلبية العظمى من المسلمين ، أن يلزموا الخوارج حد الحرابة •

والحرابة تعنى خروج طائفة مسلَّحة في دار الاسلام لاحداث الفوضي وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسسل ،

<sup>(</sup>١٢٩) المصدر السابق ، ص ٥٥٥ ــ ٤٥٦ ، ص ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ٠

<sup>(</sup>۱۳۰) ابن تیمیة : الفرقان ، ص ٤٠٠

متحدين بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون · ولا فرق بين أن تسكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو الحربيين ما دام ذلك في دار الاسلام ، ولا فرق أيضا بين أن تكون المحاربة في الصحراء أو في المدن والأمصار ، وهو مذهب الشافعي والحنسابلة وأبي ثور والأوزعي والليث والمالكية والظاهرية ·

ويدخل في مفهوم الحرابة ، العصابات المختلفة كعصابة القتال ، وعصابة خطف الأطفال ، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك ، وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن وعصابة اغتيال الحكام المسلمين ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن ، وعصابة إتلاف الزروع وقتال المواشي والدواب(١٣١) .

وتعتبر الحسرابة من كبريات الجرائم ، ومن ثم أطلق القرآن عسلى المتورطين في ارتكابها اقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض بالفساد • وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى ، وذلك في قوله تعالى : « إنما جزاء الذين يعاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ، ذلك لهم خرى في الدنيا ، ولهم في الأخسرة عذاب عظيم » من الأرض ، زلك لهم خرى في الدنيا ، ولهم في الأحسرة عذاب عظيم » أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض • وسسواء كانت أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض • وسسواء كانت « أو » الواردة بالآية هي للتخيير كما ذهب بعض العلماء ، أو كانت للتنويع حسب الجريمة كما ذهب جمهور الفقهاء ، فإن العقوبة واقعة على من يرتكب هذه الجريمة • وقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عباس رضى الله عنه وهو من أعلم الناس باللغة وأفقههم في القرآن الكريم ، أنه قال : « اذا قتلوا وأخذوا الأموال صلبوا • واذا قتلوا ولم يأخذوا الأموال قتلوا ولم يصلبوا • واذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف • واذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ، نفوا من الأرض «(١٢٢) •

<sup>(</sup>١٣١) السيد سابق : فقه السنة ، مجلد ٢ ، ص ٤٦٤ ـ ٤٦٨ ، ٤٦٨ (١٣٢) المصدر السابق ، ص ٤٧٢ ـ ٤٧٣ .

و يعلن رسول الله على أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب الى الاسلام ، فيقول : « من حمل علينا السلاح فليس منا » رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عمر وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى على قال : « من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات ، فميتته جاهلية » •

وليس يعوز من شاء إلزام الخوارج حد الحرابة ، ليس يعوزه الدليل أو المبرر لذلك ، فهم خرجوا على طاعة الأئمة والخلفاء في عصرهم ابتهداء من عثمان وعلى رضى الله عنهما ومرورا بخلفاء بنى أمية وانتهاء بأوائل الخلفاء العباسيين • كما أنهم فارقوا جماعة المسلمين وشاركوا في إحداث الفتنة التي أدت الى مقتل عثمان ، وقتلوا هم عليا بن أبي طالب ، وأحدثوا الفوضي والفساد في المجتمع الاسلامي ، وسفكوا دماء المسلمين ، وسلبوا الأموال وأهلكوا الحرث والنسل بل زادوا على ذلك ببدعهم في استعراض الناس وقتلهم اذا علموا أنهم على خلاف مذهبهم •

وقد حمل الاسلام الحاكم والامة معا مسئولية حماية النظام وإقرار الامن وصيانة حقوق الافراد في المحافظة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم ، ومن ثم وجب على الحاكم والأمه المسلمة قتال هؤلاء لاسستقصال شافتهم وقطع دابرهم حتى ينعم الناس بالامن والاستقرار وقد حارب علتى ومعاويه ومن جاء بعدهما من خلفاء المسلمين حاربوا الخوارج خلال معارك ضاريه راح ضحيتها الاف القتلى من المسلمين ، وشاعت الفوضى والفزع في أنحساء كثيرة من الدولة الاسلامية آنذاك ،

#### ٣ ـ مواقف مفكرى الاسلام من هذا المسلك:

إضافة الى ما تقدم فإنا نؤثر أن نعرض هنا لآراء كبار المتكلمين والفقهاء في مسلك الخوارج الذي يكفرون فيه مخالفيهم من المسلمين عامة ٠

(أ) وفى ذلك يقول عضد الدين الايجى بأن جمهور المنكلمين والفقهاء لا يوافقون الخوارج على هذا المبدأ ، ويجمعون على عدم تكفير أحد من أهسل الاسلام ولو خالف فى بعض المسائل الاعتقادية مثل : هل الله موجد فعسل العبد أم لا ؟ هل له جهة أم لا ؟ هل يررى فى الآخرة أم لا ؟ هل يريد المعاصى أم لا ؟ ونحو ذلك من القضايا النظرية · ويستدل الايجى على ذلك بأن النبى ويجي لم يكن يسأل من دخل فى الاسلام وحكم بإسلامه عن اعتقاده في هسذه السائل ، ولا يبحث عن ذلك وكذلك الصحابة والتابعون · فعلم أن صحة

دين الاسلام لا تتوقف على معرفة الحق في تلك المسائل ، وأن الخطأ فيها ليس قادحًا في حقيقة الاسلام ولا خارجا بصاحبها عن الملة(١٢٢) .

واذا كانت المخالفة في بعض هذه المسائل الاعتقادية لا توجب تكفير المخالف ، فإن المخالفة في المسائل العملية أو بعض الأعمال التي هي أقل مرتبة من الاعتقاد ، أولى وأحق بأن لا تكون موجبة لتكفير المسلم المخالف الذي يرتكب بعض المعاصي صغيرة كانت أم كبيرة .

(ب) وقد خصص حجة الاسلام الامام الغزالى الباب الرابع من كتابه « الاقتصاد في الاعتقاد » لبيان من يجب تكفيره من الفرق الاسلامية وغير الاسلامية و وهو يرى أن هذه مسألة فقهية أى الحكم بتكفير من قال قولا وتعاطى فغلاء ، فإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية ، وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد ، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة و فمعرفة كون الانسان كافرا أو مسلما لا تتم إلا بالشرع ، بل هو كنظرنا في الفقه في أن هذا الشخص عبد رقيق أو حر وقد تقرر في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع ، فإما أن يعرفه بأصسل من أصول الشرع مناجماع أو نقسل يدعيه مدع ، فإما أن يعرفه بأصسل من أصول الشرع مناجماع أو نقسل أو قياس على أصل ، وكذلك كون الشخص كافرا ، إما أن يدرك بأصسل أو قياس على ذلك الأصل والأصل المقطوع به هو أن كل من كذب محمدا أو قياس على ذلك الأصل والأصل المقطوع به هو أن كل من كذب محمدا الحياة ، الى جملة الأحكام و

إلا أن التكذيب على مراتب:

المرتبة الأولى: تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل كلهم المخالفون المكذبون من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم ، فتكفيرهم منصوص عليه فى القرآن ومجمع عليه بين الأمة ، وهو الأصل ، وما عداه ملحق به ٠

المرتبة الثانية: نكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات ، والدهرية المنكرين لصانع العالم ، وهذا ملحق بالمنصوص بطريق الأولى لأن هولاء كذبوا محمدا على وكذبوا غيره من الأنبياء ، فكانوا بالتكفير أولى من النصاري واليهود . ٠٠

<sup>(</sup>۱۳۳) عضد الدين الايجي : المواقف ، ص ٣٩٢ ٠

المرتبة الثالثة: الذين يصدقون بالصانع والنبوات ويصدقون النبى محق ولكن يعتقدون أمورا تخالف نصوص الشرع ، ولكن يقولون إن النبى محق وأن ما ذكره انما قصد به صلاح الخلق ولكنه لم يقدر على التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق وعجزهم عن دركه ، وهؤلاء هم الفلاسفة ويجب القطيع بتكفيرهم في ثلائة مسائل هي : إنكارهم لحشر الأجساد والجيزئيات ثوابا في الجنة وعذابا في النار ، وكذلك انكارهم علم الله بالجيزئيات وتفصيل الحوادث وأنه تعالى يعلم الكليات فقط ، وأيضا قولهم بقسدم العالم وان الله تعالى منقدم على العالم تقدما بالذات والرتبة لا بالزمان ، مثل تقدم العلة على المعلول ، ففي هذا كله كفر صريح وابطال لفائدة الشرائع ، وسد لباب الاهتداء بنور القرآن ، واستبعاد الرشد من قول الرسل ، فهم مكذبون للرسل ومعللون للكذب بمعاذير فاسدة ، فهم كفرة (١٣٤) ،

وقد فصل الغيزالى القول في هذه المسيائل الثلاثة التي كفر فيها الفلاسيفة وانتقيد مذهبهم فيها وأوضيح تهافتيه في كتابه « تهافت الفلاسيفة (١٢٥) ٠

الرتبة الرابعة: المعتزلة والمسبهة وكل الفرق سوى الفلاسفة ، وهم الذين يصدقون ولا يجوزون الكذب لمصلحة وغير مصلحة ولا يشستغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل بالتأويل ، ولكنهم مخطئسون في التأويل ، فهؤلاء أمرهم في محل الاجتهاد ،

ويصرح الغزالى هنا بتوجهه واعتقاده الأساسى بخصوص مبدأ التكفير فيقول بأنه ينبغى على المحصل الاحتراز من التكفير ما وجد اليه سبيلا ، فإن استباحة الدماء والأموال من المسلمين المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ، خطأ • والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم ، وقد قال في المرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأعوالهم إلا بحقها » • وهذه الفرق منقسمون الى مسرفين وغملة والى مقتصدين بالاضافة اليهم .

<sup>(</sup>١٣٤) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ، ص ١١٩ ــ ١٢٠ .

<sup>(</sup>۱۲۰) الغزالي : تهافت الفلاسسيفة ، ص ۲۹۳ وما بعيدها ، مل ۲ ، انقاعرة ۱۹۵۵ وما

ويمتنع الغزالى عن تكفير أحد من رجال هذه الفرق الاسلامية ويقول بأن دليسل المنع من تكفيرهم هسو أن الثابت عندنا بالنص تكفير المكذب للرسول ، وهؤلاء ليسوا مكذبين أصلا ولم يتبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير ، فلابد من دليل عليه ، ونبت أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعا ، فلا يدفع ذلك إلا بقاطع ، وهذا القدر كاف في التنبيه على أن اسراف من بالغ في التكفير ، ليس عن برهان ، فإن البرهان اما أصل أو قياس على أصل ، والأصل هو التكذيب الصريح ، ومن ليس بمكذب فليس في معنى المكذب أصلا ، فيبقى تحت عموم العصمة بكلمة الشهادة ،

المرتبة الخامسة: من ترك التكذيب الصريح ولكنه منكر أصلا من أصول الشرعيات المعلومة بالتواتر من رسول الله على من يقول ان الصلوات الخمس غير واجبة أو أن صوم رمضان ليس فرضا ، ألى غير ذلك من الشرعيات المفروضة ، فأعنال هؤلاء يجب أن يحكم بكفرهم لأنهم مكذبون ولكنهم محترزون عن التصيريح بالكذب ، أما اذا كان الشخص قريب عهد بالاسلام ولم يصله أو يتواتر عنده هذه الأمور ، فلسنا نكفره لأنه لم يكذب أصلا من أصول الدين مما يجب التصديق به ، وانما نمهله حتى يعلم ويصله التواتر مما يتصل بهذه الأمور وغيرها .

الرتبة السادسة: من لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما على القطيع بالتواتر ، من أصيعول الدين ، ولكنه ينكر ما علم صبحته بالاجماع(١٣١) •

وواضح مما قاله الغزالى ، أنه يحترز عن الحكم بالكفر على المسلمين ورجال المذاهب والفرق الاسلمية المخالفة لمذهبه الأشلعرى ، كالمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج وغيرهم اللهم إلا الفرق التى حددها من غير المسلمين من أصحاب الملل والنحل والديانات المخالفة للاسلام وبعض نفسر من مفكرى الاسلام وخاصة الفلاسفة ، وحدد الغزالى الآراء التى استأهلوا بها الحكم عليهم بالكفر و ونلاحظ أنه فى حديثه عن المرتبة الرابعة فد منسالحكم بالكفر على أحد من المسلمين أيا ما كان مذهبه وفرقته التى ينتمى اليها مادام يشهد بأن لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، الا أن يكون قد كذب

<sup>(</sup>١٣٦) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ، ص ١٢١ ـ ١٢٣ ٠

الرسول في بعض ما جاء به ، وكأنه بهذا يرد على الخوارج الذين أسرفوا وتطرفوا حين حكموا بالكفر على كل من خالف مذهبهم ولم يعتنق مبادئهم من المسلمين سواهم ، وذلك واضح في قول الغزالى « إن اسراف من بالغ في التكفير ، ليس عن برهان ، فإن البرهان اما أصل أو قياس على أصل والأصل هو التكذيب الصريح » ومعلوم أن جمهور المسلمين وجمهور الفرق الاسلامية المخالفة للخوارج ليسسوا مكذبين للرسسول أصلا ، لا تصريحا ولا تضمينا ،

(ح) ولم يختلف موقف الفقهاء عن موقف متكلمي الأشاعرة كالغزالي والايجي ، في رفض مسلك الخوارج في تكفير مخالفيهم من المسلمين .

فها هو الامام الشاطبى يعبر عن موقف المالكية بقوله فى « الاعتصام » بعد أن ذكر أهل الأهواء والبدع المخالفين للأمة من الخسوارج وغيرهم ، : « وقد اختلفت الأمة فى تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى ، ولكن الذى يقوى فى النظر ، وبحسب الأثر ، هو عدم القطع بتكفيرهم • والدليل عليه عمل السلف الصالح منهم ه • ثم يستشهد بموقف علنى رضى الله عنه من المخوارج وأنه عاملهم فى قتالهم معاملة أهل الاسسلام ، ولم يكفرهم أو يعتبرهم مرتدين عندما خرجوا عليه بعد التحكيم وقاتلوه فى النهروان • واستشهد الشاطبى أيضا بموقف السلف من معبد الجهنى وغيره من أهل القدر ، حيث لم يعتبرهم السلف مرتدين ، ولذلك لم يقيموا عليهم حسد الردة واكتفوا بطردهم وابعادهم وهجرهم ، وكذلك ما فعله الخليفة عمر ابن عبدالعزيز مع الخوارج بالموصل ، فلم يعتبرهم كفارا أو مرتدين وأمس بالكف عنهم ، اقتداء بما فعله على رضى الله عنه •

ویدعم الشاطبی رأیه هذا بأنهم وان کانوا متبعین للهوی ولما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة ، فإنهم لیسوا بمتبعین للهوی بإطلاق ، ولا بمتبعین لما تشابه من القرآن من کل وجه ، لأنهم لو کانوا کذلك لکانوا کفارا · ذلك أن من صحدق بالشریعة ومن جاء بها وبلغ فیها مبلغا یظن به أنه تبصح للدلیل بمنله ، لا یقال إنه صاحب هوی بإطلاق ، بل هو متبع للشرع فی نظره لکن یمازجه الهوی فی مطالبه من جهة إدخال الشسبه فی المحكمات

بسبب اعتبار المتشابهات ، فشارك أهل الهوى فى دخول الهوى فى نحلته ، وشارك أهل الحق فى أنه لا يقبل إلا مادل عليه الدليل على الجملة · وأيضا فقد ظهر من هؤلاء اتحاد القصد مع أهل السنة والجماعة فى مطلب واحد وهو الانتساب الى الشريعة(١٢٧) ·

وأما عن موقف الشافعية ، فقد ذكرنا رأى الامام الفزالى وهو من أثمة الشافعية فوق أنه من كبار الأشاعرة • لكنا نزيد هنا آراء أخسرى لبعض فقهاء الشافعية مثل الامام النووى الذى يفول فى شرح مسلم : « اعلم أن مذهب أهل الحق ، أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع ( الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ) ، وأن من جحسه ما يعلم من دين الاسلام ضرورة ، حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه ، فيعرف ذلك ، فإن استمر على الجحود حكم بكفره • وكذلك من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التى يعلم نحريمها ضرورة (١٢٨) •

أما الحنابلة وهم أشد الفقهاء تمسكا بفقه النصوص ، قيتضح لنا موقفهم من خلل رأى شيخ الاسلام الامام ابن تيمية حيث يقلول : « • • • ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ، ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة • والخوارج المارقون الذين أمر النبي على بقتالهم ، قاتلهم على بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين ، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، ولم يكفرهم على بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ، ولم يقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحسرام وأغاروا على أموال السلمين ، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار ، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم » •

ويستطرد ابن تيمية قائلا بأنه اذا كان هـؤلاء الذين ثبت ضـلالهم بالنص والاجماع لم يكفروا ، مع أمر الله ورسوله بقتالهم ، فكيف بالطوائف

<sup>(</sup>۱۳۷) انظر الشاطبی : الاعتصام ، ح ۳ ، ص ۳۳ ، ۳۵ ط المنار کی د وسف القرضاوی : ظاهرة الغلو فی التکفیر ، ص ۸۵ – ۸۸ . (۱۳۸) انظر النووی : شرح هسلم ، ح ۱ ، ص ۱۵۰ .

المنتلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لاحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى أيضا، وقد يكون بدعة هؤلاء أغلط، والغالب أنهم جميعا جهالا بحقيقة ما يختلفون فيه ٠٠٠ والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل إلا بإذن الله ورساوله ١٠٠ واذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير، لم يكفر بذلك كما قال عمر بن الخطاب عن حاطب بن أبي بلتعة : « يا رسول الله ، دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال النبي على العملوا « إنه شهد بدرا ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم »(١٢٩) .

وأما عن موقف فقها الحنفية ، فإنه على الرغم من أن نقولا كثيرة عنهم تفيد توسعهم بالحكم بمكفرات كثيرة ، فإن كثيرا من متأخريهم قد أنكروا كثيرا من هذه الفتاوى ، وخالفوا متقدميهم وصرحوا بأن أولئك المتقدمين لم يخرجوا أحكامهم المتوسعة في التكفير على أصل إمامهم أبي حنيفة ، وقد كاد إحماع المتأخرين منهم ينعقد على أن الرجل لا يخسر من الايمان بجحسود ما أدخله فيه ، ثم ما تحقق باليقين أنه ردة ، يحكم بها ، وما يشك أنه ردة ، لا يحكم بها ، إذ الاسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الاسسلام يعلو . وينبغي للعالم اذا رفع اليه هذا ، ألا يبادر بتكفير أهل الاسلام (١٤٠) .

## ثالثا ... نقد تكفيرهم الصحابة والخلفاء:

إذا كنا في نقدنا لمبدأ الخوارج في التكفير قد طرحنا هذا النقد من خلال مسلكين سلكهما الخوارج ، أولهما تكفير مرتكبي المعاصي والكبائر منها خاصة ، والثاني تكفيرهم للمخالفين لهم عامة وحكمهم على هؤلاء وأولئك بالخلود في النار ، وتناولنا مبرراتهم ومنطلقاتهم في كل مسلك وانتقدناها جميعا بمنطق العقل وبمنظور الاسلام الصحيح وبما كان لعلماء الاسلام ومفكريه من آراء بخصوص هذا المبدأ ، فقد كان يمكن أن يكون في هذا غناء

<sup>(</sup>١٣٩) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل ، ح ٥ ، ص ١٩٩ ،

۱۲۱ ) انظر د القرضاوى : ظاهرة الغلو في التكفير ، ص ۸۱ ، ۱۲۰ ) ۱۸۰ ، ۸۶ ، ۸۹ ، ۸۹ ، ۸۹ ، ۸۹ ، ۸۹ ، ۸۹

وكفاية ، لكننا آثرنا أن نضيف الى ذلك نقدا آخر لتكفيرهم الصحابة مثل عائشة رضى الله عنها وطلحة والزبير وأبا عبيدة بن الجسراح والخلفاء المسلمين مثل عثمان بن عفان وعلتى بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان • ذلك أننا نرى أن تكفير الخسوارج لهؤلاء جميعا يعد جسرما عظيما وتطاولا مثنيعا على صفوة من المسلمين مما نهى القرآن والسنة ومفكرو الاسلام وعلماؤه من الوقوع فيه • ومقصدنا من هذا هو الاطباق على مبدأ الخوارج في التكفير من كل جانب ، وسد جميع منافذهم اليه وإبطال كل ما تذرعوا به واحتجوا به واعتبروه مرجعيات ثابتة لمبدئهم هذا ، لعلنا بذلك نحول دون بعث هذا المبدأ الخارجي من جديد بأن نقى شبابنا من التأثر بمذهب الخوارج أو الافتتان بتوجهاتهم النظرية والعملية التي لا يرتجى منها أي خبر للأمة الاسلامية في أي زمان ومكان •

وفيما يخص عثمان بن عفان فقد غالت الخوارج في بغضه وطعنت فيه وكفرته ، وقد بررت موقفها هذا بأن عثمان أحدث أحسداثا لم يكن له أن يحدثها ولا تتفق مع الايمان بالله ورسوله ، وقد أوجبت الخسوارج خلعه وكانوا ضمن من ثاروا وآثاروا الفتنة ضده حتى قتل • وقد شارك الخوارج في هذا الموقف طائفة السليمانية الشيعية أتباع سليمان بن جرير وكذلك فعلت فرقة النظامية المعتزلية أتباع ابراهيم النظام ، لكنها لم تر أن ما أحدثه عثمان يوجب تكفيره(١٤١) •

وقد نمثلت الأحداث التي أخذها هؤلاء جميعا على عثمان فيما يلي : 🤞

أولها ، ان عثمان آوى عمه الحكم بن أبى العاص طريد رسول الله ، ونصره • وكان الرسول قد طرده من المدينة وبقى طريدا طوال حياة الرسول ومدة خلافة أبى بكر وعمر ، فلما آلت الخلافة الى عثمان قدم اليه الحكم فأبقاه فى المدينة ولم يأمره بالخروج منها تأسيا بالرسول وصاحبيه •

والثانية ، ان عثمان اتخذ أقرباء ولاة وحكاما على أمصار الاسسلام ، ولو كانوا أهل فضل ودين لكان في توليتهم محاباة للقرابة ، وهذا غسير جائز اذا كان هناك من هم أفضل منهم ، فكيف وهم فسقة فجار ؟! عين عثمان الوليد بن عقبة واليا على الكوفة وهو ممن أخبر النبي على أنه من أهل النار ، وعين عبدالله بن أبي سرح واليا على مصر ، ومعاوية بن أبي سيفيان واليا على البصرة ،

<sup>(</sup>۱:۱) الأشعرى: مقالات ، ح ٢ ، ص ١٤٣٠

والثالثة ، ان عثمان آذى أصحاب رسول الله على أن أمنهم عبدالله بن مسعود وعمار بن ياسر ، وأبو ذر الغفارى الذى نفاه الى الربذة ومنعه الذهاب الى مكة والبقاء في المدينة .

والرابعة ، أن عنمان لم يكن حازما في سياسته ومعالجة أمور الدولة ، بل كان منقادا ومستسلما في أموره كلها لابن عمه مروان بن الحكم. ، وهو الذي تسبب في إثارة غضب الناس وحفيظتهم ضد عنمان حتى أدى ذلك الى مقتله .

وقد سبق أن أشرنا في موضع سابق الى أن القاضى الأشعرى أبا بكر الباقلاني قد شكك فيما نسب الى عثمان بخصوص إيذائه الصحابة وأن اختياره لولاة الأمصار كان اجتهادا من جانبه فيمن يصلح للولاية والخطأ في الاجتهاد لا يوجب التكفير والقتل .

ونضيف هنا ، أن عثمان رضى الله عنه قد استنكر هذه المآخذ التى اخذها الناس عليه ، وقال بأنه لم يأت منكرا أن وصل رحما ، وسدد خلة ، وآوى ضائعا ، عندما آوى عمه الحكم بن العاص ، وأما توليته بعض أقاربه ولاة على الأمصار ، فقد سبقه الى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين ولى قريبه المغيرة بن شعبة فليس عثمان بدعا في هذا ، ولئن كان عثمان قد ولى معاوية ، فقد ولاه عمر بن الخطاب من قبل ، فلماذا يعيب عليه الناس ما أقروا لابن الخطاب بمثله(١٤٢) ، وكان عثمان يرى أنه يكفى اختيار عمر ، وقد ثبت أن عمر الخليفة الذى قبله ، أو من أشباه من كان يختارهم عمر بالخليفة الذى قبله ، أو من أشباه من كان يختارهم عمر يشتد على ولاته ويحاسبهم ويراقبهم فإن عثمان لم يفعل ذلك لشسدة عمر يشتد على ولاته ويحاسبهم ويراقبهم فإن عثمان لم يفعل ذلك لشسدة عيله أهل الكوفة ، عزله عثمان وولى مكانه سعيد بن العاص .

وفوق هذا كله ومعه ، فإن تكفير الخوارج لعنمان رضى الله عنه وحكمهم على من كفروهم بالخلود فى النار ، يعد نقضا صريحا لما وردت به السنة النبوية الشريفة ، فعثمان هو ذو النورين وقد بشره الرسول بالجنة وهو الذى انفق ماله فى سبيل الله فاشترى بئر رومة وكانت ليهودى ومنحها

<sup>(</sup>١٤٢) انظر ابن الأثير : الكامل ، ح ٣ ، ص ٦٢ ·

للمسلمين ، وهو الذي جهز جيش العسرة ، وقد تنبأ الرسول على بالفتنة التي وقعت لعثمان وبأنه سيموت شهيدا ، وقد كان ، والشهيد مشواه الجنة بلا ربب (١٤٢) .

وقد كفر الخوارج عائشة رضى الله عنها وطلحة بن عبدالله والزبير بن العوام وأبى عبيدة بن الجراح ، وكان لكل من هؤء فضل لا ينكر ومآثر ترفع درجة إيمانه ولكل منهم منزلة عند الرسول علي ومنهم المبشرون بالجنة .

أما عائشه فهى زوج النبى الله وابنة الصديق أبى بكر رضى الله عنه وقد أخبرها الرسول بأن جبريل يقرئها السلام ، وقال الرسول عنها : « كمل من الرجال ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران ، وآسية امرأة فرعون ، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ، وقوله وقوله وقال على سلمة : « أنه والله ما نزل على الوحى وأنا في لحاف أمرأة منكن غيرها » أي عائشة وقيل عنها أنها أفقه نساء المسلمين(١٤٤) ،

وأما طلحة فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأحد السنة اصحاب الشبورى ، وقال عنه عمر إن النبى توفى وهو عنه راضى ، وأما الزبير بن العوام ، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وأول من سل سيفه فى الاسلام وهو ابن عمة النبى ، وجعله عمر فيمن يصلح للخلافة بعده ، وقال عنه ابن عباس هو حوارى النبى المجالي ، فقد قال النبى : « إن لكل نبى حوارى ، وإن عباس هو حوارى النبى العوام » الى غير ذلك من مناقب له ، وأما عبيدة بن الجراح ، فعن أنس بن مالك أن رسول الله على قال : « إن لكل أمة أمينا ، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح » ، وقد أمره الرسدول على الجيش فى بعض الغزوات ، إلى غير ذلك من مناقبه (١٤٥) ،

وقد أفتى الفقيه السلفى ابن الصلاح بأن « سب الصحابة ذنب يجب التوبة منه و التوبة منه لا يكفى فيها توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى ،

<sup>(</sup>۱٤٣) انظر صحيح البخارى ، ح ٥ ، باب مناقب عثمان بن عفان ص ٦١ - ٢٢ - ١

<sup>(</sup>١٤٤) المصدر السابق ، باب فضل عائشة رضى الله عنها ، ص ٣٦ ـ ٣٧ ·

<sup>(</sup>١٤٥) المصدر السابق ، ص ٢٦ - ٢٨ ، ص ٣٢ ، ص ٢١٠ ومابعدها

فإن سبب الصحابة رضى الله عنهم ظلم لهم ، والتوبة من مظالم العباد طريقها البراءة اليهم بإجلالهم أو غيره ، وذلك متعذر فيمن مات ، ومع ذلك فطريق الخلاص غير متعذر على التائب(١٤٦) ، فما بالنا بالخسوارج لا يسبونهم بل يكفرونهم ؟ فأى جرم هذا .

وقد كفر الخوارج عليًا بن أبي طالب رضى الله عنه لقبوله بالتحكيم ثم رفضه مشورتهم بمعاودة قتال معاوية ، وقد فصلنا القول في ذلك في مواضع سابقة • ونضيف هنا ما لعلتَى ابن أبي طالب من مناقب تنقض موقف الخوارج منه ، فهو من السابقين الأولين الى الاسسلام ، وممن كثر بلاؤه وجهاده في سبيل الله ، وعظم غناؤه في الاسلام ، مع ماله من القسرابة الخاصة برسول الله وتزويجه النبي ابنته وكريمته فاطمة رضي الله عنها ، وما روى فيه من الفضائل المشهورة عن النبي علي منحو قوله : « حب علين إيمان وبغضه نفاق ، · وقوله في غزوة خيبر : « لأدفعن الراية لرجل كرار غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ودفع الراية اليه · وقال النبي عَلَيْنَ : « من كنت مولاه فعلتَّى مولاه » وقوله له في غزوة تبوك لما لحقُّ به وشبكا خوض الناس في شأنه : « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبى بعدى ، أى انى استخلفك على المدينة كما استخلف موسى أخاه هارون ٠ وقول الرســول لابنته فاطمة حــين شكت له بعض حالها : « أما ترضين أن الله قد اطلع على أهل الأرض فاختار منهم رجلين ، جعل أحدهم أباك وجعل الآخر بعلك ، هذا ما ظهر من إعظام كافة الصحابة له ( أي لعلني ) وإطباقهم على علمه وفضله وثاقب فهمه ورأيه وفقه نفسيه وإيمانه وورعه ١٤٧٧) ٠

ولقد كان علنَى رضى الله عنه مثلا أعلى للقائد الحربى الشجاع الورع التقى ، لا تغريه الحرب مع عدوه ولا تبرر له أن يأتى أفعالا ينهى عنها الدين

ر١٤٦) فتاوى ابن الصللح: ص ٥٦ - ٥٧ والنهى عن سلب الصحابة أورده البخارى ومسلم فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، وأبو داود فى كتاب المناقب ، والنسائى فى الجنائز ، وابن ماجة فى المقدمة .

<sup>(</sup>١٤٧) الباقلاني : التمهيد ، ص ٢٢٧ – ٢٣٠ .

الحنيف والمثل العليا الأخلاقية وفي ذلك ما يرويه عبدالرحمن بن جندب الازدى عن أبيه ، إن عليا كان يأمرنا في كل موطن لقينا فيه معه عدوا يقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم ، فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة ، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخسرى لكم ، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم ، فلا تقتلوا مدبرا ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ، ولا تمنلوا بقتيل ، فإذا وصلتم الى رحال القوم فلا تهنكوا سترا ، ولا تدخلوا دارا إلا بإذن ، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم ، ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فإنهن ضعاف القوى والأنفس »(١٤٨) .

وكذلك كفر البخوارج معاوية بن أبى سفيان لأنه رفض مبايعة على بالخلافة وحاربه فى موقعة صفين وفبل بالتحكيم وأخذ الخلافة بالغدر والحيله ، كما كفروا الحدمين أبا موسى الأشعرى وعمرو بن العاص وكان معاوية من صحابة رسول الله وقال عنه ابن عباس انه فقيه وكان أبو موسى الأشعرى عالما فقيها ورعا تقيا زاهدا ، وكان لعمروا بن العاص دور لا ينكر في الفتوحات الاسلامية .

ونكرر القول بأن موقف الخوارج من هؤلاء الصحابة يتعارض تماما مع القرآن والسنة ، ذلك أنه كان من أصحاب الجمل وصفين نفر من الصحابة والمهاجرين والأنصار ومنهم سلبقون الى الاسللام وكان منهم من بايع الرسول تحت الشجرة ، وقد نص القرآن على عدالتهم ورضا الله عنهم حيث قال تعالى : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشهرة » وحدر الرسلول ( الفتح : ١٨ ) ، وقد صرح القرآن بخلودهم في الجنة ، وحدر الرسلول الكريم من إيذائهم بالسب والاهانة أو التقليل من شأنهم ، فكيف بالخوارج يصمونهم بالكفر ،

والدليل على ما نقول هو قوله تعالى: « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وأعد لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، ذلك الفاوز العظيم » ( التوبة : ١٠٠ ) ، وقوله تعالى : « لا يستوى منكم من أنفق من

<sup>(</sup>۱٤٨) انظر تاريخ الطبري ، ح ٣ ، ص ٨٢ ٠

قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسشى » • وقد استدل الامام ابن حزم بهذه الآيات على أن الصحابة جميعهم من أهل الجنة وأنه لا يدخل أحد سنهم النار ، « فكيف يستجيز الخوارج ومعهم الشسيعة الامامية ، الطعن في هؤلاء الصسحابة وتكنيرهم وقد رضى الله عنهم وكرمهم وأعلى من شسسانهم وقدرهم ، وكيف يكفرونهم وفيهم المبشرون بالجمة الى غير ذلك من الأخبار الواردة في حسق كل واحد منهم على الانفراد(١٤٩) .

وأما الدليل من أحاديث الرسول على على خطأ الخوارح فيما ذهبوا اليه ، فهو قوله على : « الله الله فى أصحابى ، لا تتخذوهم غرضا بعدى ، من آذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد آذانى فقد آذانى الله ، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه ، فاتقوا الله ثم اتقوا الله »(١٥٠) • وكذلك قصوله على : « إذا رأيتم الذين يسبون أصحابى فقولوا لعنة الله على شرككم »(١٥١) •

وإذا وضعنا موقف الخوارج من هؤلاء الصحابة في ميزان الفكر الاسلامي ، فإننا نجد جمهور علماء الاسلام يستنكرون هذا المرقف ، فقد حكم أكثر الأئمة بالزندقة والفسلال والفسق على من يسبب الصحابة أو يجرحهم أو يتهمهم في عقيدتهم ، وفي ذلك يقول الامام أبو زرعة الرازي وهو من أجل شيوخ البخاري : « إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله ينهي ، فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق ، وما جاء به حق ، وإنما أدى الينا ذلك كله الصحابة ، فمن جرحهم إنسا إنما أراد إبطال الكتاب والسنة فيكون الجرح بهم الصحة والحكم عليه بالزندقة والضلال والكذب والفساد هو الأقوم الأحق » ، وقال الامام أحمد ابن حنبل : « إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله ينه بسوء ، فاتهمه على الاسلام » ، وقال الامام مالك : « من سُتم النبي ينه قتل ، ومن سب أصحاب أدب » ، وقال الامام مالك : « من سُتم النبي عليه الفقهاء في سحب

<sup>(</sup>١٤٩) الشبهرستاني : الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>۱۵۰) رواه الترمذي ، حـ ۹ ، ص ۳۸٦٠ ٠

<sup>(</sup>۱۵۱) رواه الترمذي في المناقب ص ٥٩ ٠

الصحابة ، إن كان مستحلا لذلك كفر ، وإن لم يكن مستحلا قسق ١٥٢٥ ؛ أى إن كان مستحلا حكم عليه بالكفر ، وان لم يكن مستحلا حكم عليه بالفسوق .

ولا ريب في أن المعتزلة خير من الخوارج ورافضة الشيعة في هذا المجال بالله أن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان وعلني ، ومنهم من يفضل علينا على أبي بكر وعمر ومن المشهود عندهم ذم معاوية وأبي موسى الأشميعرى ، وعمرو بن العاص لأجل علني رضى الله عنه ، ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسيةهم بخيلاف طلحة والزبير وعائشة فإنهم يقولون إن هؤلاء تابوا من قتاله ، ولا يكفر المعتزلة مخالفيهم ولا يكفرون أهل الذنوب وان كانوا يعظمون الذنوب »(١٥٢) ،

وأما الأشاعرة فقد خالفوا الخوارج في هذا المقام مخالفة تامة · فهاهو الامام أبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب يقول : « لا نقول في عائسة وطلحة والزبير إلا أنهم رجعوا عن الخطأ · وطلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة · ولا نقول في حق معاوية وعمرو بن العاص إلا أنهما بغيا على الامام الحق علي بن أبي طالب فقاتلهم علي مقاتلة أهل البغي وأما أهل النهروان (الخوارج) فهم الشراة المارقون عن الدين بخبر النبي على ، ولقد كان علي رضى الله عنه ، على حق في جميع أحواله يدور الحسق معه حيث دار(١٥٤) · وأما عثمان رضى الله عنه فقد قالوا بموالاته وتبرأوا ممن أكفره ، وأن معاوية وأصحابه بغوا على علي بتأويل أخطأوا فيه ، ومع ذلك لم يكفروا معساوية وأصحابه بخطئهم · وهم يرون أن علينا أصاب في قبوله التحكيم غير أن الحكمين أخطأ في خلع علي رضى الله عنه من غير سبب أوجب خلعه ، وقد خدع أحد الحكمين (عمرو بن العاص ) الحكم الآخر ( أبا موسي الأشعري ) ، خدع أحد الحكمين (عمرو بن العاص ) الحكم الآخر ( أبا موسي الأشعري ) ، أخيار الصحابة فهو الكافر دونهم(١٥٥) ·

<sup>(</sup>١٥٢) انظر د٠ عامر النجار : الخوارج ، ص ١٨٩٠

<sup>(</sup>۱۵۳) ابن تیمیة : الفرقان ، ص ۸۰ ـ ۸۱ .

<sup>(</sup>١٥٤) انظر الشهرستاني : الملل والنحل ، حـ ١ ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>۱۰۵) البغدادي : الفرق ص ۳۵۰ ـ ۳۵۱

ويعبر الامام ابن تيمية عن موقف السلفية فيقول بأن القاعدة الكلية في هذا ، أن لا نعتقد أن أحدا معصوما بعد النبي على ، بل الخلفاء وغيير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ والذنوب التي تقع منهم ، قد يتوبون عنها وقيد تكفر عنهم بحسناتهم الكئيرة ، وقد يبتلون أيضا بمصائب يكفر الله عنهم بها ، وقد يكفر عنهم بغير ذلك ، وكل ما ينقل عن عثمان غايته أن يكون ذنبا أو خطأ ، وعثمان رضى الله عنه قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة ، منها سابقته في الاسلام وفضيله وحسن سييرته وعدله وإيمانه وجهاده وغير ذلك من طاءاته وقد شهد له الرسول وبشره بالجنة على بلوى تصيبه ، فكفر الله بذلك كله خطأياه وقد قتل شهيدا مظلوما وهذا من أعظم ما يكفر الله به الخطأيا .

وكذلك علتى رضى الله عنه ، ما تنكره الخوارج وغيرهم عليه ، غايته أن يكون ذنبا أو خطأ ، وقد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة ، منها سابقته وايمانه وجهاده وغير ذلك من طاعته ، وشهادة النبى له بالجنة ، ومنها أنه قتل مظلوما شهيدا .

فهذه القاعدة تغنينا أن نجعل كل ما فعسل واحد منهم هو الواجب أو المستحب من غير حاجة بنا الى ذلك وقد أجمع كلهم على أن الذنوب تمحى بالتوبة وأن منها ما يمحى بالحسنات وما يمكن أحد أن يقول إن عثمان أو عليًا لم يتوبا من ذنوبهما ، فهذه حجة على الخوارج الذين يكفرون عنمان وعليًا وقد استقر أمر أهل السنة على أن هؤلاء مشهود لهم بالجنسة ولطلحة والزبير وغيرهما ممن شهد له الرسول بالجنة(١٥١) ويدعم ابن تيمية موقفه المعارض للخسوارج فيما ذهبوا اليه من تكفير عثمان وعلنى وطلحة والزبير وغيرهم ، فيقول بأن هؤلاء أجل قدرا من غيرهم ولو كان منهم ما كان ، فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يذنب ، بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء لا يذنب ، بل الذي نشهد به بل يدخله النار ، بل يدخله النار ، بل يدخله النار ، بل يدخله الجنة بلا ربب ، وعقوبة الآخرة تزول عنه إما بتوبة منه وإما بحسناته الكثيرة وإما بمصائبه المكفرة لذنوبه ، وإما بغير ذلك من دعاء المؤمنين وشفاعة الرسول لهم ٠٠٠ فهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين

<sup>(</sup>١٥٦) ابن تيمية : منهاج السنة ، ح ٣ ، ص ١٧٦ - ١٧٨ ٠

إلا القليل ، فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير قرون الأمة · واذا كان هذا في الذنوب المحققة ، فكيف بما يكذب عليهم ، فكيف بما يجعل من سيئاتهم وهو من حسناتهم »(١٥٧) ·

#### رابعا - نقد مبدأ الاستعراض عند الخوارج:

#### ١ ـ مفهوم الاستعراض وتأدياته:

والاستعراض يعنى أن الخوارج كانوا يعترضون المسلمين مهن ليسوا على مذهبهم ويستعرضونهم بأن يسألوا الواحد منهم عن معتقده ومذهبه ، فإذا ثبت لهم من أقواله أنه يعتقد بما يخالف أصبول مذهبهم ويستنكر مبادئهم وتوجهاتهم النظرية والعملية ، نكلوا به وأهانوه وغالبا ما يقتلونه وكانوا يمارسون الاستعراض مع كل من يمر بمعاقلهم وأماكن إقامتهم أو ينزل بساحتهم أو يهاجر اليهم في سكناهم أو معسكرهم فيمتحنونه في دينه ومذهبه ، والويل له اذا اتضبح لهم أنه لا يؤمن بما يؤمنون به أو يعتقد بما يعتقدونه و بل إنهم مارسو هذا المبدأ خلال حروبهم مع خلفاء المسلمين في عصرى الدولة الأموية والعباسية ، وقبل ذلك في حروبهم مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، حيث كانوا يستعرضون الأسرى من أمير المؤمنين غلى مناصرتهم للخليفة الذي كانوا يحساربون معه ، مخالفيهم فإذا ظلوا على مناصرتهم للخليفة الذي كانوا يحساربون معه ، قتلوهم ، أما من يتخلى عن معتقده ويظهر للخوارج أنه يؤيد مذهبهم ويرفض ما عليه مخالفوهم ، أكرموه واعتبروه منهم وضموه الى صفوفهم .

ويبدو لنا أن منشأ هذا المبدأ في نفوس الخوارج يتمثل في شكهم في مذاهب مخالفيهم من المسلمين وعقيدتهم برغم كونها عقيدة اسلامية ٠

<sup>(</sup>١٥٧) المصدر السابق ، ص ١٧٩ ــ ١٨٦ ( بتصرف ) ٠

<sup>(</sup>۱۰۸ یفال فی اللغة : اعترض الشیء آی صار عارضا ، کالخشبة المعترضه فی النهر ویقال اعترض فلان فلانا آی وقع فیه ، وتعرض لفلان أی تصدی له ، یقال تعرضت أسألهم ، ویقال استعرضه أی قال له إعرض علی ما عندك و انظر محمد بن أبی بكر الرازی : مختار الصحاح ، مادة «عرض » ص ۲۵۵ ـ ۲۲۲ .

غير أن هذا الشك الخارجي لم يكن من قبيل الشك المنهجي الذي يتخده الفكر طريقا للوصول الى اليقين ومعرفة الحقيقة ، وانما كان شكا مذهبيسا وان لم يكن مطلقا ، بمعنى أن الخوارج لم يؤمنوا إلا بمذهبهم وكانوا يشكون لم يكن مطلقا ، في مذاهب وعقائد كل من خالفهم مهما كانت صحتها ، ومن ثم لم يكن هدفهم من الشك معرفة أى المذهب هو الصحيح والأحق بالاءتقاد ، وأيها الفاسد الذي يجب أن يرد كما هي غاية الشلك المنهجي ، وانما كانت غايتهم معسرفة من من الناس معهم ومن عليهم ، من يؤيدهم ومن يعاديهم إعمالا للقول الخاطيء بأن من ليس معنا فهو علينا وضدنا ، ويستتبع ذلك منهم ارغام مخالفيهم ممن يستعرضونهم على الدخول في مذهبهم ومناصرتهم طوعا أو بالاكراه ، وإلا قتلوهم .

ولم يفرق الخوارج في ممارستهم لهذا المبدأ بين رجل وامرأة ، ومن ثم راحوا يستعرضون هؤلاء وأولئك ، واستباحوا دماء الرجال والنساء والأطفال من مخالفيهم ، وقد صاحب ممارستهم لهذا المبدأ ، أخذهم بالانمتيال السياسي سبيلا لاظهار قوتهم من ناحية واعمالا لمبدأ التكفير لكل مخالفيهم من ناحية أخرى ، ولم يسبق الخوارج في اعتناق مبدأ الاستعراض والقتل وإعماله في المسلمين ، أحد ممن سبقهم ، ولا فرقة من الفرق الاسلامية التي عاصرتهم أو ظهرت بعدهم ، اللهم إلا فرقة المعتزلة ، وان كان المعتزلة قد مارسوا هذا المبدأ بصورة مختلفة .

وأشهر من مارس الاستعراض من فرق الخسوارج ، فرقة الأزارقة والنجدات ، والعجاردة والبيهسية ·

فقد أوجبت الأزارقة امتحان من مر بمعسكرهم أو قصد اليهم وادعى اعتناق مذهبهم فكانوا يدفعون اليه باسسير من أسرى مخالفيهم ويأمروه بقتله ، فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم وضموه الى صفوفهم ، وان رفض أن يقتل الأسير ، سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا ، حكموا عليه بأنه منافق ومشرك ، واعتبروه دخيلا عليهم ، فيقتلونه ويمئلون به (١٥٩) .

<sup>(</sup>١٥٩) انظر البغدادى : الفرق ، ص ٨٣ ، الاسفرايينى : التبصير في الدين ، ص ٢٩ .

وإذا كان الأزارقة يرون أن قتال من خالفهم وقتلهم جسائز ، فإن النجدات منهم ، كانوا يرون أن قتل مخالفيهم واحب ، وكان أكثر الخوارج في سنجستان على هذا الرأى(١٦٠) .

وبعض فرق الحوارج وعلى رأسهم العجاردة ، يقرون بمبدأ قتال الحاكم أو السلطان وقتال من رضى بحكمه من المسلمين ، فأما من أنكره وخسرج عليه من الناس فلا يرون قتله إلا إذا تحقق فيه شرط أو شروط : أولها ، أن يعين السلطان عليهم بالقول والفعل فيكون منحازا الى جانبه واضيا بحكمه ، والثانى أن يطعن في دينهم وعقيدتهم ويخالف مذهبهم ، والنائث ، أن ينضم لعسكر السلطان أو يعمسل دليلا (أي جاسوسا) له عليهم ، فمن تحقق فيه أحد هذه الشروط أو بعضها أو كلها ، فهو مستباح الدم عند الخوارج(١٦١) .

وكان من أشد الخوارج أيضا ، اعتناقا لمبدأ الاستعراض وممارسته عمليا ، فرقة البيهسية أصحاب أبى بيهس الخارجى ، فقد استحلوا امتعراض الناس بالسيف وسفك دمائهم وأخذوا أموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك ، كما استحلوا سبى النساء وقتل الاطفال(١٦٢) .

وقد أدى اعتناق هؤلاء الخوارج لمبدأ الاستعراض والقتل والاغتيال السياسى ، الى إنارة حفيظة المسلمين ضدهم فضد عن استنفار الخلفاء لمحاربتهم قضاء على فتنتهم واتقاء لشرهم ، وقد طن الخوارج خطأ أن ذلك هو أمثل السبل لنشر مذهبهم بالقوة والقضاء على مخالفيهم ومعارضيهم بحد السيف ، مما يحقق أطماعهم في السيطرة المذهبية أو السياسية ، ونحن نسوق هنا بعض الوقائع وجرائم القتل والاغتيال التي ارتكبوها ،

من ذلك استعراضهم عبدالله بن خباب بن الأرث ، فقد مر بهم فى معسكرهم بالنهروان ، وفى عنقه مصحف ومعه امرأته وهى حبلى وبعض النسوة ، ففالوا له إن الذى فى عنقك ليأمرنا بقنلك ، قالوا حدثنا عن حديث مستحد النسوة ، ففالوا له إن الذى فى عنقك ليأمرنا بقنلك ، قالوا حدثنا عن حديث مستحد الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، ص ١٥٥ ،

<sup>(</sup>١٦١) الأشعري : مقالات ، ح ١ ، ص ١٧٧ ٠

<sup>(</sup>١٦٢) النوبختي : فرق الشيعة ، ص ٨٢ - ٨٣ .

سمعه أبوك عن النبى يَ الله من القالم عبدالله : حدثنى أبي عن النبى يَ الله أنه قال : ستكون فتنة ، القاعد فيها خبر من القائم ، والقائم خير من الماشى ، والماشى خير من الساعى ، فمن استطاع أن يكون مقتولا فلا يكونن قاتلا ، وفي رواية أخرى « ٠٠٠ من تشرف لها تستشرفه ، فمن وجسد فيها ملجأ أو معاذا ، فليعذبه (١٦٢) .

ولم يكتف الخوارج بهذا ، بل استطردوا في امتحانه فقالوا له : فما تقول في أبى بكر وعمر ؟ فأثنى عليهما خيرا ، قالوا : وما تقول في عثمان في أول خلافته وآخرها ؟ قال : انه كان محقا في أولها وفي آخرها ، فالوا : فما نقول في علتي قبل التحكيم وبعده ؟ ، قال : انه أعلم بالله منكم ، وأشد توقيا على دينه ، وأنفذ بصيرة ، فلما أدركوا أنه باقواله هـذه يخالف معتقدهم ومبادئهم قالوا له : إنك تتبع الهوى ولا تتبع الهـدى ، ونوالى الرجال على أسمائهم لا على أفعالهم ، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحد ، ثم قاموا عليه فقربوه الى شاطى ، النهر فذبحوء ، وبقروا بطن امرأته وهي حبـلى(١٦٤) ،

وكذلك قتل الخوارج رسول على بن أبى طالب اليهم ، وهو الحارث بن مرة العبدى • ذلك أن علياً لما عزم بعد التحكيم على الخروج لمحاربة إهل الشام ، بلغة أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فسادا وسيفكوا الدماء ، وقطعوا الطرق واستحلوا المحارم ، وقت لوا عبدالله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله يَوَيِّم ، وزوجت ، وأشار عليه الناس بأن يتسولي أمر الخوارج قبل ذهابه الى الشام ، خوفا على أبنائهم ونسائهم وديارهم ، فوافقهم على ، وأرسل الحارث بن مرة الى الخوارج ليتعرف منهم على ما انتهى اليه أمرهم وموقفهم النهائي من على وأصحابه ، فقام الخوارج بقتل رسول على ، ولم يمهلوه ليعرفوا سبب مجيئه اليهم ، فلما بلغ علياً ، عزم على محاربتهم (م١٦٠) • ويسندل من ذلك أنهم لم يكونوا يرعوا ذماما ، وأن مبدأ محاربتهم (م١٦٠)

<sup>(</sup>۱٦٣) انظر صحب البخاري ، ح ٩ ، ص ٩٤ ، البغدادي : الفرف ، ص ١٩٠ - ٧٧ - ٧٠ .

<sup>(</sup>۱٦٤) باریخ الطبری ، ح ۳ ، ص ۱۱۸ ــ ۱۱۹ .

<sup>(</sup>١٦٥) ابن گشسير : البــــداية والنهـــاية ، مجلد ٤ ، ح ٣٨ ، ٢٧٦

القتل والاغنيال مركوز في نفوسسهم ، له عندهم ما يبرره وان كان سخالفا للاسلام قرآنا وسنة على ما سنرى بعد ·

تم ان الخوارج أيضا ، عقدوا العزم على قتسل علتى بن أبي طالب ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص • قانتسدبوا لذلك نلائة منهم هم : عبدالرحمن بن ملجم ، والبرك بن عبدالله ، وعمرو بن بكر التميمى ، وكان ذلك في اجنماع لهم بمكة حيث تعاهدوا على ذلك • غير أنه أم ينجح في مهمته منهم الا عبدالرحمن بن ملجم الذي قتل عليًا غيلة بالكوفة أثناء خروجه لصلاة الفجر •

وأيضا ، فإنه بعد مقتــل على ، أراد ابنه المحسن رضى الله عنه أن يصالح معاوية حقنا لدماء المسلمين وقضاء على الفتنة بينهم حفاظا على وحدة المسلمين واستقرار المجتمع الاسلامي أنذاك ، خرج عليه من الخــوارج ، المجراح بن سنان وقال للحسن : قد أشركت كما أشرك أبوك ، ثم طعنه بالسيف في فخذه محاولا قتله ،

هذه بعض وقائع نثبت أن مبدأ الاستعراض والقتل الذي اعتنقه المخوارج ضد مخالفيهم ، كان من أهم مبادئهم التي أثرت سلبيا في درجة استقرار المجتمع الاسلامي وأمن المسلمين وأمانهم ، هذا الى جانب المئسات من المسلمين الذين قنلهم الخوارج واستحلوا دماءهم خلال حروبهم المتوالية مع حكام المسلمين في عصرهم .

وتجدر الاشارة الى أن تطبيق الخوارج لهذا المبدأ ، لم يقتصر عسلى مخالفيهم ، بل طبقوه فيما بينهم أيضا حيث كانت فرقهم يخطىء بعضها بعضا ، ويفتل من هؤلاء وأولئك الكئير ، رغم أن جميعهم خوارج ، منال ذلك ، ما وقع من حرب طاحنة بين الاباضية بزعامة الامام الجلناي بن مسعود الاباضي ، وبين الصفرية بزعامة شيبان الخارجي ، وقد أسفرت المعركة عن مقتل شيبان وجنسوده ، وكذلك ما وقع من خسلاف وانسماق بين عبدربه الكبير ، وقطرى بن الفجاءة حين تأول قطرى بعض الآيات فأخطأ في نظر عبدربه ، فانفصل عنه هذا بمعظم الجيش ، وقتل الاننان على يد المهلب بن أبي صفرة (١٦٦) ،

<sup>(</sup>١٦٦) انظر د٠ عامر النجار : الخوارج ، ص ١٦٦٠

وقد أشار ابن تيمية الى فساد هذا المبدأ الخارجي فقال: إن الفساد الظاهر كان في الخوارج ، من سمسفك الدماء وأخذ الأموال ، والخسروج بالسيف في فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بفتسالهم والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرة جدا ، وهي متواترة عند أهل الحديث (١٦٧) .

ومما تجدر الاشارة اليه ، هو أن المعتزلة قد تأثروا بصورة أو بأخرى بمبدأ الاستعراض عند الخصوارج • ويعد ما كان بين هاتين الفسرقتين سالخوارج والمعتزلة سمن تشابه في المسلك وتماثل في الغايات ، في هذا المجال ، أمرا حاكما ومؤيدا لما نقول •

أما تشابه المسلك ، فإنه إذا كان الخوارج - عملا بمبدأ الاستعراض - كانوا يعترضون الناس ويمتحنونهم في عقيدتهم وتوجهاتهم - كما قلنا من قبل - ويلحقون أشد العذاب بل يقتللون كل من يثبت لديهم أنه يخالف مذهبهم ، فإن المعتزلة قد سلكوا نفس المسلك في عصر بعض الخلفاء العباسيين - المأمون والمعتصم والواثق - من حيث كانوا يعترضون العلماء والأئمة والفقهاء ، ويمتحنونهم في مسألة القرآن كلام الله ، هل هو قلديم أم أنه مخلوف حادث ، ولما كان المعتزلة يعنقدون بخلق القرآن ، فقد كانوا بما لهم من حظوة عند هؤلاء الخلفاء ينكلون بمخالفيهم ممن يقولون بقلم القرآن باعتبار أن كلام الله صفة من صفاته القديمة ، ومحنة الامام أحمد بن حنبل وما لاقاه من المعتزلة من حبس وتعذيب لأنه خالف مذهبهم في عدد المسألة ، محنة لها من الشهرة التاريخية مالا يدع مجالا أو حاجة الى ذكر تفاصيلها ،

وأشهر علماء المعتزلة الذين كانوا يتصحدون لاجراء هذا الامتحان لمخالفيهم من العلماء والفقهاء ، هو القاضى أحمد بن أبي دؤاد المعنزلي وقد أوقع هذا القاضي ومعه محمد بن عبدالملك الزيات وزير الوانق ، أوقعا بالعالم السنى أحمد بن نصر المروذي عند الخليفة العباسي الوائني ، لأن ابن نصر كان يطعن على المعستزلة ، فأمر الوائني بقتله ، ثم ندم عملي ذلك فيما بعد(١٦٨٨) .

<sup>(</sup>١٦٧) ابن تسمية : الفرقان بين الحق والباطل ، ص ٢٩٠

<sup>(</sup>١٦٨) انظر الاسفراييني: التبصير في الدين . ص ٤٩ .

وأما عن تماثل الغايات بين الفرقنين ، فإن كلا منهما كان يستهدف بمسلكه هذا ، فرض مذهبه بالقوة وإجبار الناس خاصستهم وعامتهم على اعتناقه • واذا كان النجوارج في الاستعراض الذي مارسوه ، لم يفرقوا بين عامة الناس وخاصتهم حيث كانوا يسمستعرضون كل من يمسر بديارهم وعسكرهم ، وكل من يلاقونه أو يقع في أسرهم أثناء حسروبهم وغاراتهم ، فإن المعتزلة ركزوا اهتمامهم على استعراض الصفوة والخاصية من العلماء والفقهاء ظنا منهم أن استمالة هؤلاء الى مذهبهم سوف يساعد بطريق مباشر على نشر المذهب بين أتباع هؤلاء ومريديهم وتلاميدهم وهم قطاع عريض من الأمة بلا سُك ، واذا كان المعتزلة قد استعانوا بالسلطة السياسية على نشر مذهبهم ومعاولة فرضه بالقوة ، فإن هذا القهـر والارهاب الفكرى الذى مارسوء كان عاملا فاعلا من أهم العوامل التي أدت الى أفول نجم المعتزلة بعد ذلك ٠ وكذلك كان مصير الخوارج ، لأن استخدام أسلوب العنف والقهسر: والارهاب في نشر مبدأ أو مذهب أو اعنقاد ، إنما يؤدى الى نتائج عكسية من حيث يبعث على كراهية هذا المذهب وكراهية أصحابه ، خصـوصا في مجال المعتفد الديني ، ولذلك كانت دعوة الاسلام تعتمد على احترام حرية الانسان في معتقده وعلى الحكمة والموعظة الحسنة والمنطق السليم ، وفي ذلك يصرح القرآن بأنه « لا إكراه في الدين » ويصرح بقوله تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسينة وجادلهم بالتي هي أحسن » • ( النحل : ١٢٥ ) ٠

### ٢ \_ نقد هدا المبدأ:

وإذا شئنا أن ننتقد مبدأ الاستعراض والقتل عند الخسوارج ، فإنه لا يتسنى لنا ذلك إلا إذا عرفنا أهم منطلقاتهم ومرجعياتهم في هذا المبدأ ، وبيان ضعف عذه المنطلقات ونهافتها ومن ثم يسقط المبدأ الذي بنوه عليها •

كان لدى الخوارج عدة منطلقات أدت الى اعتناق هذا المبدأ وممارسته عمليك .

( i ) أول هذه المنطلقات ، عو سبدأهم في تهمير مخالفيهم عامة ، ذلك أنهم اعنب سروا كل من خالف مذهبهم وعقيد تهم كافرا مرتدا ، ومن ثم استحلوا استعراض الداس بالسيف وسفك دمائهم وأخذ أموالهم باعتبسار

أن قتال المرتدين واجب دينى وقتلهم أمر مشروع · وقد برروا لأنفسهم ذلك بقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ( التوبة : ٥ ) وقوله تعالى : « قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجسدوا فيسكم غلظة » ( التوبة : ١٢٣ ) ·

وقد انتقدنا من قبل ، مبدأهم في التكفير ، كما انتقدنا مسلكيهم فيه وأوضحنا أنهم في هذا المبدأ خالفوا القرآن والسنة والاجماع ، كما خالفوا منطق العقل ، وجمهور العلماء ، وفي هذا كله ما يسقط منطلقهم الأول .

(ب) وأما منطلقهم الثانى فى مبدأ الاستعراض والقتل ، فيتمشل و فى نظرنا \_ فى بعض الآيات القرآنية التى \_ ربما \_ وجدوا فيها مبررا لامتحان الناس فى عقائدهم وقتسل من خالفهم ، ومن ذلك قوله تعسالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعسلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ، لا هن حل لهسم وقولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ١٠٠ الى آخر الآية ، ( المتحنة : ١٠) وروله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخلوا عدوى وعدوكم أولياء تلقسون وأليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا فى سسبيل الله وابتغاء مرضساتى تسرون اليهم بالمودة ، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منسكم فقد ضلّ سواء السبيل » ( المنحنة : ١ )

ويبدو أن الخوارج قد رأوا أن الخطاب الدينى فى هـذه الآيات إذا كان موجها الى المؤمنين فى عصر النبى على ، فهو موجه أيضا وينطبن على المؤمنين فى كل زمان ولما كان الخوارج يعتقدون أنهم وحدهم المؤمنون فى يصرهم وأن مخالفيهم كفار ومرتدون ، وهم قد خرجوا جهادا فى سبيل الله ، والله ينهى المؤمنين عن موالاة الكفار أعداءهم وأعداء الله ، فإن من حقهم السنعراض مخالفيهم واعلان الحـرب عليهم ثم إنه إذا كان الله قد أمـر المؤمنين بامتحان المؤمنات المهاجرات اليهم ، ، فأولى أن يكون الأمر بالامتحان المؤمنين ، خاصة وأن الخوارج اعتبروا أن كل من لم يخرج معهم ويهاجر اليهم كافر مرتد ، ومن ثم أباحوا لأنفسهم استعراض الناس سواء منمـر بمعسكرهم أو هاجر اليهم أو وقع أسيرا فى أيديهم .

وفيما يختص بالآية الأولى: « إذا جساءكم المؤمنسات، مهاجسوات فامتحنوهن ١٠٠٠ » يذكر ابن كتبر أن هذه الآية نزلت بنيسوص صلح الحديبية الذى عقسه بين النبى على وبين كفار تريش ، ركان مما ورد فى شروط الصلح أنه إن أتى الى الرسسول رجسل من مريش حتى وان كان مسلما ، أن يرده الرسسول الى الكفار ثانية وإن أتى الى الكفار رجسل من المسلمين ممن مع رسول الله ، فلا يردونه اليه ، ونزلت الآية وفيها نقض الله العهد بين الرسول وبين المسركين فى النساء خاصة فمنعهم أن يردوهن الى الكفار ، وأنزل الله آية الامتحان هذه ، وكان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا لله ا أون محمدا رسول الله ، وأن الواحدة منهن لم تأت بغضا الى لزوجها أو التماسا للدنيا أو رغبة عن أرض الى أرض ، وأنه لم يدفعها الى ذلك المجيء الى الرسول إلا حبا للاسلام وأهله وحرصا عليه (١٦٥) ،

فأنت ترى تباينا شديدا بين حقيقة الآية ومقاصدها ومراميها وبين فهم الخوارج لها ، ومدى خطأهم فى تطبيقها على واقعهم وجالهم ٠ ذلك أن الآية تحسم أمرا بين الرسول والمؤمنين من جانب ، وبين الكفار والمشركين من جانب ، أما الخوارج فقد أرادوا بها تبريرا لمبدئهم فى الاستعراض مع أن الجانب الآخر ليس كفارا ومشركين بل مسلمون ٠ ثم إن مضمون الامتحان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدالله ورسوله ، أما الخوارج ، فقد تجاوزوا ذلك وبدلوه بأن يشهد المخالف أن الخوارج على حق وأن مذهبهم ومبادئهم هى الحق وهى الاسلام الصحيح وأن مخالفيهم على الباطل بل كفار مشركون ، وفرق كبير بين هذا وذاك و أخيرا ، فإن الآية جاءت مخصصة لمن يقع امتحانهم وهم النساء ، أما الخوارج فقد عمموا الحكم دون دليل بعيث يشمل كل مخالفيهم من المسلمين رجالا ونساءا ٠ ولم يرد بالقرآن بعيث يشمل كل مخالفيهم من المسلمين رجالا ونساءا ٠ ولم يرد بالقرآن بستعرض مخالفيها وتمتحنهم في عقائدهم و تنكل بمن يخالفها مذهبها تستعرض مخالفيها وتمتحنهم في عقائدهم و تنكل بمن يخالفها مذهبها ومبادئها ، ومن هنا كان هذا التوجه بدعة من بدع الخصوارج لا يقرها الاسلام ٠

<sup>(</sup>۱٦٩) ابن كبير: تفسير الفـــرآن، حـ ٤، ص ٣٥٠، أبو الحسن النيسابورى: أسباب النزول، ص ١٩٤٠

وفيما يخص الآية الثانية ، « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عسدوى وعدوكم أولياء ٠٠٠ » فإن سبب نزول هذه الآية هو أنها نزلت في شسان حاطب بن أبي بلتعة الذي أذاع سرا من أسرار الرسول والمؤمنين وأبلغه الى الكفار ، حين عزم الرسول على التجهيز والاستعداد لغزو مكة في غفلة من كفار قريش ، وقد هم عمر بن الخطاب بفتل حاطب لاذاعته أسرار التجهيز والغزو ، فمنعه الرسسول من ذلك وقال : إنه من أهسل بدر ، فنزلت الآية(١٧٠) .

فإذا تجاوزنا عن أسباب نزول الآية ، وأخذنا بقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإن معنى الآية يقصد الى تنبيه المسلمين الى عدم موالاة الكفار والمشركين باعتبارهم أعداء شه ورسوله والمؤمنين ، فكيف ساغ للخوارج إعمال هذه الآية في مخالفيهم من المسلمين الذين يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فلا يقال في حقهم انهم أعداء شه ولرسوله وللمؤمنين ، وقد غفل الخوارج أو تغافلوا عن آيات قرآنية أخرى في نفس السورة ننهى المؤمنين عن قتال الكافرين المسالمين الذين لم يقساتلوهم ولم يخرجوهم من ديارهم ، بل وتأمرهم بالبر والاحسسان اليهم والعدل في معاملاتهم ، وتأمر فقط بقتال الذين يقساتلون المؤمنين ويعتدون عليهم ويخرجونهم من ديارهم ، وهذا في قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين الم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ، إن الله يحب المقسسطين ، إنها ينهساكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهكم ، أن تولوهم ، ومن يتولهم وأفرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهكم ، أن تولوهم ، ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون » ( المتحنة : ٨ - ٩ ) .

وسبب نزول هاتين الآيتين ما رواه الامام أحمد وغيره ، من أن أم أسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهما ، قدمت الى ابنتها فى المدينة وهى مشركة حلال الهدنة بين النبى على وقريش \_ ومعها هدايا ، فرفضت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها ، فسألت عائشة النبى على في ذلك ، فأنزل الله نعالى الآيتين ، فأمر أسماء بقب ول هدية أمها وأن تدخلها بيتها وأن تصلها (١٧١) .

۱۷۰) أبو الحسن النبسابورى : أسباب النزول ، ص ۱۹۲ – ۱۹۳ ، امن نتبر : تفسير القرآن ، ح ٤ ، ص ۳٤٥ – ٣٤٦ . (۱۷۱) انظر ابن كثير : تفسير القرآن ، ح ٤ ، ص ٣٤٩ – ٣٥٠ .

ولا نجد مبرزا يسوغ للخوارج إعمال هذه الآيات في مخالفيهم ، إلا أن يكونوا قد اعتبروا مخالفيهم وخاصة الخلفاء ابتداء من علني رضى الله عنه ثم معاوية ثم بقية خلفاء بني أمية ومن والاهم من المسلمين ، اعتبروهم أعداء لهم يقاتلونهم في الدين ، وأنهم أخرجوهم من ديارهم كرها وءاونوا على إخراجهم فاستحقوا في نظرهم عدم موالاتهم واستباحوا قتالهم وقتلهم ، وهوكما ترى خطأ مضاعف من حيث هو خطأ في الفهم أدى الى خطأ في التوجه والمارسة العملية .

(ح) وأما المنطلق التالث للخصوارج في مبدأ الاستعراض والقتل ، فيتمتل في اعتقادهم بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وسوف نرى كيف أخطأوا في فهم هذا الواجب الديني ، كما أخطأوا في سلسبل تحقيقه .

إنه لا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وقد ثبت هذا الوجوب بالقرآن والسنة والاجماع ٠ أما القرآن ، ففي قوله تعسالى : «كنتم خير أمة أخرجت للنساس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنسكر » (آل عمران : ١٠٠ ) ، وقوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى التغير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » (آل عمران : ١٠٤ ) وقوله تعالى حاكيا عن لقمان وابنه : « يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ألقمان : ١٠٧ ) ٠ وأما السنة ، ففي قوله على الصلاة والسلام : « من رأى منكم فتطرف حتى تغير أو تنتقل » وقوله عليه الصلاة والسلام : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبقلبه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وهذا أضعف الايمان » • وأما الاجماع ، فلا إشكال فيه لأن الأمة وجمهور العلماء اتفقوا على وجوب الأمر بالمحروف والنهى عن المنكر •

ويمكن لنا نقد توجهات الخوارج ومنطلقهم هذا ، من عدة وجوه :

الوجه الأول: أنه لابد من نوفر عدة شروط للقيسام بواجب الأمسر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وسوف نرى أن معظم هذه الشروط لم تتوفر فى الخوارج ومع ذلك نصبوا أنفسهم للقيام بهذا الواجب وتتمثل أهم هذه الشروط فى ستة : أحدها ، أن يعلم أن المأمور به معروف ، وأن المنهى عنه منكر ، لأنه لو لم يعلم ذلك ، لا يأمن أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ،

وذلك مما لا يجوز • وغلبة الظن في هذا الموضع لا تقوم مقام العلم ، إذ لابد من العلم اليقيني بأن هذا معروف وذاك منكر (١٧٢) • والشرط الثاني ، أن يكون الآمر بالمعروف عالما بأحكام الشريعة ومقاصدها على أوجهها الصحيحة ، وهذا الشرط في غاية الأهمية لأنه إذا كان الآمر بالمعسروف جاهلا ، فإن الشيطان يتلاعب به ، ومن ثم يكون إفساده في أمره أكثر من إصلاحه لأنه ربما نهى عن شيء جائز بالاجماع: ، وربما أنكر ما تأول فيه صاحبه وتبسع فيه مذهبا من المذاهب ، وقد يتجاوز الآمر الجاهل حد الأمر الى حيث الفعل الذى ينهى عنه الشرع مثل كسر الأبواب واقتحام الدور وتسور الحيطان وضرب أهل المنكر وقذفهم ، فإن أجابوه بكلمة تصعب عليه صار غضبه الامام أحمد بن حنبل عن القوم يكون معهم المنكر ( كالخمر وغيرها ) مغطى مستترًا مثل طنبور ومسكر ، قال : إذا كان مغطى فلا تكسره ٠٠٠ وسئل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه فقال : ولا عليك ما غاب عنك فلا تفتش • وربما رفع هذا المنكر أهل المنكر الى من يظلمهم وقد قال الامام أحمد بن حنبل: ان علمت أن السلطان يقيم الحدود فارفع أمر المنكر اليه(١٧٣) • والشرط الثالث ، هو ألا يؤدى النهي عن المنكر الي ضرر أعظم منه ، فإنه لو أدى النهي عن شرب الخمر منلا الى قتل جماعة من المسلمين أو إحراق مصنع أو حانوت أو محلة ، لم يجب ذلك ، لأن دفــــم الضرر الأعظم أولى من دفع الضرر الأقل ، كما أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة • والشرط الرابع ، أن يعلم القائم بهذا الواجب أو يغلب على ظنـــه أنه يؤدي الى مضرة تصييبه في ماله أو في نفسيه ، الا أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فإن كان المرء قادرا على تحمل الأذى ولا يؤثر فيه ردود أفعال فاعل المنكر انتصارا للدين ، فإنه لا يكاد يسقط عنه ، وإن كان ذلك مما يؤثر في حاله ونفسه فإنه لا يجب عليه • والشرط الخامس ، هو أن يعلم أو يغلب على ظنه أن لقوله وعمله في النهي عن المنكر ، فيه نأثير ، فإذا لم يعلم ذلك ولم يغلب على ظنه حدوث مثل هذا النأثير ، لم يجب • والشرط

<sup>(</sup>۱۷۲) انظر القاضى عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ، ص ١٤٢٠ . (۱۷۳) انظر ابن الجوزى: نلبيس ابليس ، ص ١٤٨٠.

السادس ، هو أن يعسلم أن المنكر حاضر واقع حاصل ، كأن يرى أدوات شرب الخمر مهبأة والشراب متداول وغلبة الظن تفوم مقام العلم هاهنا(١٧٤) -

ومن جانبنا نلاحظ أن معظم هذه الشروط لم تتوفر فى الخصوارج لما قلنا ومن ثم فإنهم لم يكونوا أهلا للقبام بهذا الواجب وفمن حيث الشرط الأول وهو شرط العلم والتمييز بين ماهو معروف وما هو منكر وفإنه لا يمكننا الزعم بتصوفره فيهم ولائك أنهم للهم وأينا فى مواضعه سابقة لله قد خلطوا بين صغائر المعاصى وكبائرها ولم يفرقوا أو يميزوا بين هذه وذلك فاعتبروها كابا كبائر مكفرة وبل انهم بالغوا رتعلرفوا فاعتبروا مخالفة مذهبهم منكر وأن مخالفيهم ارتكبوا بهذه المخالفة أعظم المنسكرات والكبائر وغمكموا عليهم بالكفر والردة والكبائر والكبائر والكبائر والردة والكبائر والكبائر والكبائر والردة والكبائر والكبائر والردة والكبائر والكبائر والردة والكبائر والكبائر والكبائر والكبائر والكبائر والردة والكبائر والكبائر والكبائر والردة والكبائر والمدائر والردة والكبائر والمدائر والمدائر والردة والكبائر والمدائر والمدائر والمدائر والمدائر والردة والكبائر والمدائر والمدائر والردة والكبائر والمدائر و

وأما فيما يتعلق بالشرط التانى ، فإنه لم يكن لدى الخوارج القدرة على التفرقة بين المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل وأحكام كل منها ، كما أن تمسكهم بظاهر النصوص جعلهم يغفلون أو تغيب عن عقولهم مقاصد الشريعة ومراميها · وقد ذكرنا \_ فى الفصل السابق \_ مظاهر قصور الفقه الخارجى ، وهو ما يلقى ظلالا كتيفة من الساك فى توفرهم على العلم اليقينى بأحكام الشريعة ومقاصدها ·

وأما الشرط الثالث ، فإن عدم توفره فيهم أمر ظاهر لا يحتاج الى بيان ، ذلك أنهم في قيامهم بهذا الواجب سلكوا سبيل العنف والقتل وسفك الدماء فأوقعوا بالمسلمين أضرارا جساما منه إزهاق الأرواح واستحلال الأموال وسبى النساء والأطفال وترويع المسلمين واهلاك الحرث والنسل ، وهي أضرار أعظم بكثير مما يستهدف بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وكذلك الشرط الرابع ، وهو مرتبط بسابقه ، لم يتوفر لدى المخوارج ، لأنه نتج عن قيامهم بهذا الواجب ، أضرار جسيمة لحقت بهسم أنفسهم ، فقد قتل منهم الكثير وتركوا نساءهم ثكالى وأبناءهم يتامى ، فضلا عما لحقهم من كراهية جمهور المسلمين وعلمائهم وخلفائهم لهم ، الى جانب خسائرهم فى الأموال والممنلكات نتيجة كثرة حروبهم وقتالهم خلال ما يزيد على قرن من الزمان .

<sup>(</sup>١٧٤) عبدالجيار : شرح الأصول الخمسة ، ص ١٤٢ ـ ١٤٣٠ .

وأيضا فإن الشرط الخامس ، غير متحقق في الخوارج ، لأنهم لم يسلكوا سبيل الحكمة والموطة الحسنة والكلمة الطيبة والحوار الهادف ، وإنما عمدوا في أحيان كثيرة الى القوة وحد السيف يشهرونه في وجوه مخالفيهم، وهو مالم يترك في الناس تأثيرا يذكر ، بل إنه أتى بضد ما كانوا يهدفون اليه فاجتنبهم الناس واعتزلوهم وكثيرا ما كانوا يعاونون جنود الخليفة القائم على قتالهم ، وإذا كان الخوارج قد سلكوا طريق العنف وحد السيف في هذا المجال ، فإنهم بذلك قد خالفوا العقل والشرع اللذين يقضيان بانه إذا تحقق الغرض بالأمر السهل ، لم يجز العدول عنه الى الأمر الصعب ، أما عقلا فأمر واضح لأنه منطقى ، وأما شرعا فيظهر في قوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل ، فإن بغت إحداهما على طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل ، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الى أمر الحجرات : ٩ ) فالله تعالى أمر بإصلاح ذات البين أولا ، ثم بعد ذلك بما يليه ، ثم بما يليه الى أن انتهى الى المقاتلة ،

الوجه الثانى ، أن الحديث الشريف « من رأى منكم منكرا فليغيره ٠٠٠ » الذى انطلق منه الخوارج الى القيام بالأمو بالمعروف والنهى عن المنكر ، قد تضمن بل صرح بدرجات وصور متعددة للقيام بذلك • غير النوارج تغافلوا عن هذه الدرجات والوسائل واختصاص كل منها بجماعة من المسلمين ، وآثروا أن يسلكوا سبيلا واحدا هو العنف والسيف •

وفى ذلك نقول بأن المسلم الحق هو الذى يكره الكفر والفسوق والعصيان وينأى بنفسه عن الوقول فى أى من ذلك كله ، وعليه واجب إيمانى يلزمه بمواجهة المنكرات التى يجهدها فى أسرته أو بيئته المحلية أو مجتمعه الكبير ، لكن هذه المواجهة تختلف صورها وتتنوع أنماطها وتختلف درجاتها وفقا لاختلاف الناس فى مواهبهم واستعداداتهم وقدراتهم واختلاف مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية ، فضلا عن اختلاف درجات معارفهم وعلومهم ونقافاتهم ، فكل ميسر لما خلق له ،

وأقل درجات المواجهة للمنكر، أن يغير المسلم المنكر بقلبه، أى ينبذه ويكرهه ويتألم له ويسخط عليه ويتجنب فاعله • وهذا هو الأمسر

(م ١٦ - الخوارج)

المكن والمستطاع بالنسبة لجمهور الأمة وعامة المسلمين ، وذلك لعهدم توفر الشروط السابقة فيهم وخاصة العلم والقدرة وضمان عدم لحروق الضرر بأموالهم وأنفسهم .

وأرفع من ذلك درجة ، هي مواجهة المنكر باللسان ، والذي نفهمه من حديث الرسول على أن هذه المواجهة لا تتأتى إلا لمن أوتي قدرا وافرا من العلوم الدينية واللغوية والتقافية الاسلامية مايمكنه من أن يواجه بعلمه وثقافته فاعل المنكر ، فيبين له من أي وجه هو منكر ، وجزاء ارتكابه ، وضرره عليه في الدنيا والآخرة ، وضرره على من حوله من أبنائه وأبناء مجتمعه ، ويكون المواجه قوى الحجة ناصع البيان ، قادرا على الاقناع بالعقل والموعظة الحسنة ملما بمستويات الناس في الفهم والادراك بحيث يخاطب كلا على قدر مداركه وفهمه ، وقد ضرب لنا رسول الله على المثل في ذلك ، في حواره مع الزاني حيث قال له عن الزنا : أترضاه لأمك ؟ قال : لا ، قال : أترضاه لأختك ؟ قال : لا ، وهكذا بالنسبة لكل قريبانه ، ثم أفحمه بالحجة حين قال له : أبن مالا ترضاه لنفسك ولا لأحد من قريباتك ينبغي أن لا ترضاه لغيرك ، ولا يرضاه غيرك منك ، فألزمه الحجة ، فتاب الرجل ،

ومن هنا نقول بأن هذه المرتبة في المواجهة لا تكون إلا للعلماء ورجال الدين النابهين ومن اختص بما ذكرناه قبلا من خصائص وسمات وقدرات ٠

وأما المرتبة الأعلى في مواجهة المنكر .. وفقا لمقتضى الحديث الشريف .. فتكون باستخدام القوة الرادعة لفاعل المنكر ، ولكن من جانب من يمتلكها ويحسن استخدامها ويعلم متى وكيف ومع من يستخدمها وما سيترتب عليها من نتائج ، ويسبق ذلك علمه بالمنكر بحيث لا يختلط عليه الأمسر بين المنكر وغيره ، أو بين الواجب والمباح والمكروه والمندوب والمحظور · وعلى ذلك فإن العلم يعتبر قاسما مشتركا أعظم في كل درجات المواجهة · ويرى بعض العلماء أن هذه المرنبة يختص بها الحاكم أو السلطة لتوفر القوة الملازمة لهذه المواجهة بشرط ألا يؤدى استخدام القوة الى ضرر أفدح وأشد من ضرر المنكر الذي استدعى المواجهة .

ونحن نرى أن رب الأسرة قادر على مواجهة المنكر بيده في حدود أسرته ومن له عليهم ولاية ، وأساليب المقاومة والمنع بالقوة كثيرة في هذا الاطار ،

كل بحسب طاقته • وذلك بمقتضى قوله على الله وكل واع موكل واع مسئول عن رعيته » • .

وأيا ما كان الأمر ، فإن المواجهة في أية صورة من صورها إنها هي من الايمان ، غير أنه اذا كان التغيير بالقلب على ما شرحناه ، هو أضعف الايمان ، فمعنى هذا أن من فقد هذه الدرجة ، فقد تقاعس عن واجب إيماني يختص به ، وهذا ما صرح به الحديث النبوى الذي رواه مسلم عن ابن مسعود عن النبي على : « ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي ، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم انها يخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل »(١٧٥) .

الوجه الثالث ، إن مبدأ الخوارج في الاستعراض والقتل ـ أيا ما كان منطلقهم اليه ـ يخالف القرآن والسنة مخالفة صريحة •

ذلك أن القرآن والسنة يحرمان قتل النفس إلا بالحق وقد تغافل الخوارج عن المبادى، والأحكام التى أقرها الاسلام لاباحة القتل فقد أقسر الاسلام بالفتال فى أحوال أو حالات محدودة طالب فيها المسلمين أن يقاتلوا إن اقتضى الأمر فالمسلمون مطالبون بالقتال دفاعا عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم وعقيدتهم ضد المعتدين عليها ، كما أنهم مطالبون أو من حقهم القتال استردادا لما سلب منهم من حقوق من جانب أعدائهم ، وكذلك أوجب الاسلام قتال المرتدين عن الاسلام بعد إسداء النصح اليهم واستتابتهم ورفضهم ذلك وكما أقر قتل من قتل نفسا بغير حق وان كان في هذه الحالة قد فتح الباب أمام العفو أو الدية و

وفى غير هذه الحالات حرم الاسلام القتل حربا أو اغتيالا وتآمسرا ، ونهى الاسلام عن ذلك وحرم قتل النفس بغير حق تحريما قاطعا حيث يقول تعالى : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا » (الاسراء: ٣٣)

<sup>(</sup>۱۷۵) انظر د. يوسف الفرضاوى : ظاهـرة الغلو في التـكفير ، ص ۷۲ ـ ۷۲ .

بل إن الله يتوعد القاتل المتعمد بأنه يبوء بغضب الله عليه ولعنته وعسدا الأليم بالخلود في النار ، وذلك في قوله تعالى : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجسزاؤه جهنم خائدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عدابا عظيما » ( النساء : ٩٣ ) ٠

ونظرا لعظم جريمة القتل بغير حق ، فإن الاسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد كالقاتل للأفراد والناس جميعا ، وفي ذلك يقول تعالى : « أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا » ( المائدة : ٣٢ ) .

ولعظم هذه الجريمة ولشدة خطورتها ، شرع الله القصاص وإعدام القاتل انتقاما منه وزجرا وردعا لغيره ، وتطهيرا للمجتمع من الجرائم التى يضطرب فيها النظام العام ، ويروع بها المواطنون ، ويختل بها الأمن ، وفى ذلك يقول تعالى : « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » ( البقرة : ١٧٩ ) • وهذه العقوبة مقدررة فى جميع الشرائع السدماوية السابقة على الاسلام كالموسوية والمسيحية •

ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس ، فالقصاص حق سيواء أكان المقتول كبيرا أم صغيرا ، رجلا أم امرأة ، فلكل حق الحياة ، ولا يحل التعرض لحياته بما يفسدها بأى وجه من الوجوه ، وحتى فى قتل الخطأ ، فإن الله تعلى لم يعف القاتل من المسئولية ، وأوجب فيه العتق والدية ، فقال سبحانه : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله إلا أن يصدقوا » ( النساء : ٩٢ ) ، وهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الاسلام فى القتل الخطأ احتراما للنفس ، وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء ، ولتسد ذرائع الفساد ، حتى لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان خطأ »(١٧١) ،

وإذا كان القرآن قد نص على تحسريم قتل النفس إلا بالحسق ، فإن الرسول بالله قد فسر هذا الحق الذي تزهق به النفوس ، وذلك في قوله عن ابن مسعود : « لا يحل دم امرى، مسلم يشنه أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ، إلا بإحسدى ثلاث : الثيب الزانى ( أى المتزوج ) والنفس بالنفس ،

<sup>(</sup>١٧٦) انظر السيد سابق : فقه السنة ، مجلد ٢ ، ص ٥١٠ ـ ١٠٥٠ •

والتارك لدينه المفسارق للجماعة (أى المرتد عن دين الاسسلام) • رواه البخارى ومسلم •

وقد خطب رسول الله عليه في حجة الوداع فقال: « أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا • ألا هل بلغت ، اللهم فاشهد • كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه » •

وكذلك يتعارض مبدأ الخوارج في استعراض وقتسل مخالفيهم من المسلمين ، يتعارض مع أحاديث أخرى نبوية صحيحة تحرم قتل المسلم أو أي إنسان يقول لا إله إلا الله ولو كان فولا ظاهرا بلسانه ، فهذا حديث أسهامة ابن زيد عند البخارى وغيره ، أنه أراد قتل رجل مشرك ، فشهر عليه السيف فقال الرجل « لا إله إلا الله » فقتله أسامة رغم ذلك ، فأنكر عليه النبي على ذلك أشد الانكار وقال له : « أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله » فقال أسامة : ولمن تعوذا من السيف ، ففال النبي : هلا شققت عن قلبه ، وفي بعض الروايات : كيف لك ب « لا إله إلا الله » يوم الفيامة ،

وهذا حديث أبى هريرة عن النبى إلى أنه قال: « أمسرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ، وفى رواية لمسلم « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به » • وقال العلماء إن المراد به « الناس » فى الحديث هم مشركو العرب ، وكذلك فسره أنس فى حدينه ، لأن أهسل الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن •

والشاهد هنا ، أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ، دخلوا بها في الاسلام ، بدليل عصمة دمائهم وأموالهم لأن العصمة تكون إما بالاسلام أو بالعهسد والذمة ولا يهد ولا ذمة هنا ، فلم يبق إلا الاسلام ، وقد صبح هذا الحديث عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة ، ومن ثم فهو حديث متواتر ، ويقول ابن رجب الحنبلي في كنابه « جامع العلوم والحكم » إن النبي على كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الاسلام ، الشهادتين فقط ، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما(۱۷۷) ،

<sup>(</sup>۱۷۷) اظر صحیح البخاری ، حد ۱ ص ۹ ـ ۱۰ ، ص ۳۳ .

وقد روى ابن باجه بسسند حسن عن البراء بن عازب قول الرسسول يه دروى الزوال الدنيا أهون على الله من قتسل مؤمن بغير حسق ، وروى البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى اله قال : « من أعان على دم المرىء مسلم بشطر كلمة ، كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمسة الله » . وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى اله أنه قال : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . وعن أبى موسى رضى الله عنه أن النبى سئل : أى الاسلام أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده .

وأخرج الترمذى وصححه عن أبى أمية السفيانى قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنى فقلت له: كيف تصنع فى قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » (المائدة: ١٠٥) قال: أما والله لقد سئالت عنها خبيرا، سئالت عنها رسول الله الله قال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذى رأى برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام »(١٧٨) .

لعل فى هذا القدر ما يكفى لبيان أن مبدأ الخروارج فى استعراض مخالفيهم وقتلهم ، يتعارض تعارضا تاما مع الاسلام الصحيح الذى يمشل القرآن والسنة مصدرين رئيسيين من مصادر التشريع فيه .

وإذا كان هذا هو موقف الاسلام من قتل النفس بغير حق ، فكيف اباح الخوارج لأنفسهم استعراض المسلمين وقتلهم لمجرد أنهم يخالفون مذهبهم والآراء التي يقولون بها وليس لأحد أن يزعم أن الخوارج لم يكونوا على علم بهذه النصوص الدينية قرآنا وسنة ، تلك التي تحرم قتل النفس بغير حق ، وانما الأقرب الى الصواب في نظرنا حو أنهم تغافلوا وتجاهلوا هذه النصوص وغلبت عليهم توجهاتهم وأطماعهم السياسية ، وغرتهم الأماني ، فاستمرؤا القتال والتقتيل في المسلمين ردحا طويلا من الزمان .

وليس لأحد من الخوارج ولا لأحد ممن يناصرونهم أن يدعى أنهم قاتلوا وقتلوا الناس دفاعا عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم وأن الشرع يوجب ذلك على المسلم ، لأن منل هذا الادعاء ظاهر البطلان · فالتاريخ يشهد بأن أحدا من الخلف الم يرغم الخروارج على ترك ديارهم والاعتزال في

<sup>(</sup>۱۷۸) السيوطى : الاتقان في علوم القرآن ، ح ٢ ، ص ٢٤٨ ٠

معسكرات خاصة بهم ، بل هم الذين قصيدوا الى ذلك بمحض إرادتهسم واختيارهم منذ خرجوا على أمبر المؤمنين علتى بن أبى طالب واعتزلوه ونزلوا بعصروراء ، فلم يخرجهم أحد من ديارهم ولا اعتسدى أحد على أموالهم وأعراضهم ، ولا بدأهم بالقتال ، لأن الناريخ يشهد أيضا بأنهم كانوا دائما سباقين الى كل قتال وداعين اليه خروجا على الخلفاء في عصرهم ، ولا ينتهى قتال ومعركة في مكان إلا ويسارعون الى الخروج وبدء القتال في مكان آخر ، ولم يكن عداؤهم مقصورا على إمام أو خليفة بعينه ولا على جماعة من المسلمين دون جماعة ، وانما اعتنقوا العداوة والبغضاء لكل إمام وخليفة ولكل المسلمين ،

الوجه الرابع: إننا إذا شئنا أن نضع مبدأ الخوارج هذا في ميزان الفكر الاسلامي، فإننا نجد أن جمهور علماء المسلمين على اختسلاف فرقهم ومذاهبهم يخطئون الخوارج في هذا المبدأ وينكرونه لمخالفته القرآن والسنة على ما بيناه مد مخالفة صريحة .

فالسلف وأهل السنة والجماعة والأشاعرة، جميعهم استمسك بما ورد بالقرآن والسنة خاصا بتحريم قتل المسلم إلا في الأحوال التي حددتها السنة النبوية المطهرة وهي وجوب قتل المرتد عن الاسلام بعد نصحه واستتابته ورفضه الرجوع الى الاسلام، ووجوب قتل الزاني المجصن، وقتل من قتل نفسا بغير حق ١٧٩١) .

وقد ذكر الامام ابن قيم الجوزية أن الخوارج قد تحايلوا في مبدئهم هذا فوقعوا في مصائد الشيطان · ذلك أنه عقد فصله في كتابه « إغاثة اللهفان » تناول فيه اقسام الحيل التي يتحايل بها بعض الناس فيقعون في مصائد الشيطان ، وقد حصرها في خمسة اقسام : أحدها ، الطرق الخفية التي يتوصل بها الى ما هو محرم في نفسه ، فمتي كان المقصود بها محرما في نفسه ، فهي حرام باتفاق المسلمين وصاحبها فاجر ظالم آثم · وذلك كالتحيل على هلاك النفوس وأخذ الأموال المعصومة بغير حقها ، وإفساد ذات كالتحيل على هلاك النفوس وأخذ الأموال المعصومة بغير حقها ، وإفساد ذات البين ، وحيل المخادعين على إدحاض الحق واظهار الباطل في الخصيصومات الدينية والدنيوية .

<sup>(</sup>۱۷۹) انظر البغدادي : الفرق ، ص ۲۰۱ ـ ۳۰۲ •

وهذا النوع من الحيل قسمان: أحدها ما يظهر فيه أن مقصود مساحبه الشر والظلم كحيل اللصوص والظلمة والخونة والثاني، مالا يظهر ذلك فيه، بل يظهر المحتال أن قصصده الخير، ومقصوده الحقيقي الظلم والبغي و

والقسم الثالث ، ما هو مباح في نفسه ، لكن بقصد المحرم صار حراما ، كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك · فالسفر في حد ذاته حلال مباح ، أما أن يكون السفر بقصد قطع الطريق على جماعة أو نهب أموالهم فقد صار المناح حراما بمخالفة القصد لما هو مباح ·

القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل ، لكن تكون الطريق الى حصول ذلك محرمة · كأن يكون لرجل عند آخسر دين فجحده إياه ، وله عنده وديعة فجحد الوديعة وحلف أنه لم يودعه ، فهذا حرام لأنه كذب ولا سيما أن حلف عليه ·

القسم الخامس: أن يقصد حل ما حرمه الشارع أو سقوط ما أوجبه الشرع ، يأن يأتي يسبب نصبه الشارع سببا الى أمر مباح مقصود ، فيجعله المحتال المخادع سببا الى أمر محرم مقصود اجتنابه .

فهذه كلها حيل محسرمة ، ذمها السلف وحسرموا فعلها وتعليمها . وحقيقة الأمر عند أرباب الحيل الباطلة أن تصير العقود الشرعية عبثا لا فائدة فيها ، فإن المحتال المخادع لم يقصد بها مقاصدها التي شرعت لها ، بل لا غراض له في مقاصدها وحقائقها البتة ، وإنما غرضه التوصل بها الى ماهو ممنوع منه ، فجعلها سترة وجنة يتستر بها من ارتكاب ما نهى الشرع ينه ، فأخرجه المحتال في قالب الشرع ، كما أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه ، وكما أخرجت الخوارج قتال الأئمة والخلفاء والخسروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وكل أهل المكر والحيل يخرجون الباطل في قوالب شرعية ويأخذون بظواهر الأحكام دون حقائقها ومقاصدها (١٨٠) ،

أما المعتزلة فقد استرطوا فيمن يقوم بالأمر بالمعسروف والنهى عن المشروط التى ذكرناها من قبل ، وأضافوا الى ذلك أن الأمر بالمعروف

<sup>(</sup>۱۸۰) انظر ابن قیم الجوزیة : اغاثة اللهفان ، حد ۱ ، ص ۲۷ ــ ۲۷ . ( بتصرف ) .

والنهى عن المنكر على ضربين : أحدهما ، مالا يقوم به إلا الأثمة أى حسكام المسلمين ، والثاني ما يقوم به كافة الناس ·

أما مالا يقوم به إلا الأئمة فذلك مثل إقامة الحسدود الشرعية وحفظ عقيدة الاسلام ، وسد الثغور وتنفيذ الجيوش وتولية القضاة وحكام الأقاليم والأمراء ، وما أشبه ذلك ، وأما ما يقوم به غيرهم من أخسلاط الناس فهو كالنهى عن شرب الخمر والسرقة والزنا وما أشبه ذلك ، ولكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة فالرجوع اليه أولى ، وعلى هذا يرى المعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اذا تحقق ببعض المكلفين ، سقط عن الباقين ، ولذا قالوا بأن ذلك هو من فروض الكفايات وليس فرض عين ، ويفهم من مذهبهم أن أى مسلم يستطيع أن ينهى عن المنكر بلسانه والموعظة الحسسنة مذهبهم أن أى مسلم يستطيع أن ينهى عن المنكر بلسانه والموعظة الحسسنة اذا قدر عليها ، وبقلبه أيضا أذا كان عاجزا عن ذلك حيث يعلن كراهيت لم يجرى ويمقته (١٨١) ،

ويرى القاضى عبدالجبار المعتزلى أن الخوارج يستحقون الذم والعقوبة من جهة الله تعالى على قتلهم المسلمين ، وان كان الخوارج قد اعتقدوا أن ذلك فعل حسن ، والسبب فى استحقاقهم للعقوبة هو تمكنهم من العلم بأن قتل المسلم فعل قبيح ، ذلك أن هناك ثلاثة شروط فى استحقاق العقاب من جهة الله تعالى : أحدها يرجع الى الفعل وهو أن يكون قبيحا ، والثانى يرجع الى الفاعل وهو يعلم أن هذا الفعل قبيح أو يتمكن من العلم بذلك ، والناك ، أن يكون الفاعل ممن يصح أن يناب أو يعاقب ولذلك فإن الصبى لا يستحق على فعل القبيح الذم والعفاب من الله تعسالى لأنه لم يكن عالما بقبحه ، أما الخوارج ، فإن الشروط الثلاثة متحققة فيهم ، فقتلهم المسلمين فعل قبيح ، وهم يعلمون بقبحه ، وهم ممن يصح أن يتابوا أو يعاقبوا ، فاستحقوا بذلك الذم والعقاب من الله تعالى الأنه أو يعاقبوا ، فاستحقوا بذلك الذم والعقاب من الله تعالى ١٨٢٥) .

وإذا كان السلف وأهل السنة والأشاعرة والمعتزلة قد خالفوا الخوارج في مبدئهم في الاستعراض وقتل المسلمين ورفضوه بالكلية ، فإن الزيدية من الشيعة ، وهم أقرب فرق الشيعة الى المعتزلة ، قد اقروا بهذه المخالفة من الشيعة ، وهم أقرب عبدالجبار : شرح الأصول الخمسة ، ص ١٤٨ .

<sup>(</sup>١٨٢) المصدر السابق، ص ٦١٢ - ٦١٣٠

والرفض أيضا • فها هو القاسم الرسى أحسد كبار أثمة الزيدية يقول بأنه وبحب على المكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متى قدر على ذلك بشرط ألا يؤدى أمره ونهيه الى منكر آخر يبدل معروفا غير الذى أمر به ، فعلى كل مؤمن اذا رأى ما يجوز أن يغيره مو ، أن يغيره ، بكل ما يقدر عليه ويحل له • وان كان مما لا يجوز أن يغيره بكل ما أمكنه إلا بالسسيف ، فله ذلك ومراعاة الشرط السسابق ، وبما دون السيف اذا اكتفى به • وأدنى ذلك النهى باللسان ، وان لم يمكنه ذلك لتخوفه الهلاك أو تقية ، فإنكار ذلك بالقلب •

ويرى القاسم أن على المؤمن المكلف ألا يترك صاحب المنكر حتى يتوب عنه أو يقام فيه حكم رب العالمين ، وعليه أن يبدأ برعظ أهل المنكر بأرفق الوجوه ، فإذا أبوا إلا المقام على المنكر فقدر على إزالتهم عن المنكر فلا يؤخس ذلك ، وأن لم يقدر على إزالتهم عنه ، جو نبوا مجانبة جميلة وقطعت الولاية عنهم ولا يدعو لهم بخير حتى يتوبوا الى ربهم فإنه يقبل التوبة عن عبداده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعللون وعلى العبد أن يجتنب الفاسلة بي والمعونة لهم على فسقهم والمجالسة لهم على لهوهم ومعاصيهم (١٨٢) .

ولم نجد من العلماء والفقهاء من وافق الخوارج على مبدئهم هسذا ، فكانوا من الذين حبطت أعمالهم وصدق فيهم قول الله تعالى : « الذين ضل سنعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبنون صنعا » • ( الكهف : ١٠٤ ) •

وأخيرا فلعله قد اتضح لنا من خلال مسيرتنا النقدية للمبادى التنقها الخوارج ودافعاوا عنها ، كيف أنهم خالفوا فيها منطق العقبل ، ومقتضى الكتاب والسنة ، كما خالفوا جمهور مفكرى الاسلام وعلمائه وفقهائه ، وأن هذه المخالفة ترجع الى فهمهم القاصر والخاطىء لكثير من النصوص الدينية قرآنا وسنة وأخذهم بظاهر النصوص وحرفيتها دون إدراك لحقيقة معانيها ومراميها ومقاصدها ، وأنهم كانوا سادرين في غيهم وتطرفهم بنرجسية جعلتهم يظنون أنهم وحدهم المؤمنون وأصحاب الحق في كل قول وفعل ،وأن غيرهم هم الخاطئون .

<sup>(</sup>۱۸۳) القاسم الرسى : رسائل في العدل والتوحيد ، ح ١ ، ص ١٣٠ ك

# الفصسل الرابسع

نقد مذهب الخوارج في الامامة ( الخلافة )

أولا: الامامة ( الخلافة ) من منظور الاسلام •

ثانيا: نقد رأى الخوارج في وجوب أو جواز نصب إمام •

ثالثا : نقد رأيهم في شروط الامام •

رابعا: نقد رأى الخوارج في طريقة نصب الامام .

خامسا : نقد رايهم في إمامة المغضول •

# أولا .. الامامة ( الخلافة ) من منظور الاسلام :

الله أن الاسلام وعلى هذا ، يخطى، من يعتقد أو يظن أن الاسلام مجرد عقيدة في الاسلام ، وعلى هذا ، يخطى، من يعتقد أو يظن أن الاسلام مجرد عقيدة وشريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا ، وأن ذلك ليس من مقاصد الشريعة الاسلامية ، والدليل على هذا الخطأ أن القسرآن كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله بيني ، كلاهما مشتمل على أحكام كثيرة تتصل بشئون الحكم والشئون الدنيوية الأخرى الى جانب اشتماله على الأمسور الخاصة بالاعتقاد وشئون الآخرة ، فالقرآن يأمر بالحسكم بما أنزل الله ، ويأمر بالعدل والشورى والطاعة لولى الأمر إلا أن يأمر بمعصية فلا سسمع ولا طاعة ، ويتحدث القسرآن عن أحكام البيسع والرعن والربا والدين والوصية والزواج والطلاق والميرات واللعان والظهار والقصساص والدية ، وقطع يد السارق ورجم الزاني وما إليها ، كما يتحدث القرآن عن إعسداد واستردادا للحقوق المسسلوبة ، وردا لاعتداء غاشم ، ومقاومة لسسلطة واستردادا للحقوق المسسلوبة ، وردا لاعتداء غاشم ، ومقاومة لسسلطة أيضا عن العلاقات الدولية ومسائل السلام ومعاهدات الصلح ، وما إليها ،

هذا قليل من كثير مما قرره القرآن الكريم ، وأما السنة النبوية المطهرة فقد جاءت تشرح هذه الاحكام وتفصل مجملها وتوضح ما قد يشكل من مدلولاتها ، وتقوم على تنفيذها ، وتضييف اليها ما أقره الرسول على من أقوال وأفعال وإقرارات ، وكتب الحديث والسيرة مليئة بآراء الرسول على القضائية وأحكامه الفقهية •

وعلى هذا فقد وضع الاسسلام قرآنا وسنة ، أهم الأسس والأصول التى يقوم عليها الحسكم الاسسلامي ، وألسزم بهسا الامام أو الخليفة أو الحاكم ، كما ألزم بها المسلمين جميعا كلا بحسب مسئوليته وموقعسه في المجتمع الاسلامي • ونحن نوضح ذلك بشيء من التفصيل •

لعل أهم هذه الأصول أو المبادى، ، أن يلتزم الحاكم والمحكوم ، بما أنزل الله فيما ورد فيه نص ، دليل ذلك قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك أنزل الله فيما ورد فيه بين الناس بما أداك الله » ( النساء : ١٠٥ ) وقوله ، نكساب بالحق لتحسكم بين الناس بما أداك الله » ( النساء : ١٠٥ ) وقوله

سسبحانه: « وأن احسكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبسع اهسواءهم » ( المائدة: ٤٩ ) وقوله عز وجل: « فإن تنسازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خسير واحسن تاويلا » ( النساء: ٩٥ ) • وقوله تعالى: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم النائدة: ٤٤ ) و « فأولئك هم الفاسقون » ( المائدة: ٤٤ ) • « فأولئك هم الفاسقون » ( المائدة: ٤٧ ) •

والعدل أيضًا ، يعتبر أصلا أو مبدأ هاما ألزم الله به المسلمين حكامًا ومحكومين ، وهناك آيات كثـــيرة تصرح بذلك وتدعو اليه ، من ذلك قوله تعالى : « إن الله يأ، ركم أن تُؤدوا الأماناتِ الى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ». ( النساء : ٥٨ ) وقوله سبيحائه : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » ( النحل : ٩٠ ، ٠ ويحذر القرآن من الانحياز عن العدل اتباعا لهوى أو نزعة ذاتية أو مصلحة شميخصية ، وذلك في قوله سميحانه : « فلا تتبعوا الهوى أن تعملوا » ( النساء : ١٣٥ ) ، وقوله عز وجمل : « ولا يَجْرِمَنْكُمُ شنآن قوم على ألا تعسدلوا ، إعدلوا هو أقرب للتقسوى » ( المائدة : ٨ ) وقوله تعسال : « وإذا قلتم فاعسدلوا ولسو كان ذا قربي » ( الأنعام : ١٥٢ ) ؛ وقد التزم الرسبول بهذا المبدأ وطبقه على أكمل وجه إعمالًا بأوامر الله في هذه الآيات ، وتنفيذا لأمر الله تعالى له بذلك ، حيث قال : « وأُورْثُ لأعدل بينسكم » ( الشورى : ١٥ ) · فإذا كان المسلم العادى مأمورا بالتزام العسدل في علاقاته ومعاملاته وأقضيته إن كان ممن يقضيون ، فأولى بالامام أو الخليفة أو حاكم المسلمين أن يلتزم بهيذا المبدأ • ولذلك اشترط العلماء التزام الحاكم بالعدل بكل ما تحويه العدالة من معانى ٠ فيكون عادلا في ذاته لا يؤثر قرابة ، ولا يقسدم أحدا لهوى ، ولا يؤثر ذا محبة ولا يبغض ذا بغض · ولقد قال تعالى : « يا أيهـــــا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء شولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » ( النساء : ١٣٥ ) ٠ وعسدالة الامام توجب عليه أن يولى الأمور من يصسلح لها ، فلا محاباة ولا محسوبية ، ولا رياء ولا نفساق ، وعليه أن يقسدم ذوى العلم والخبرة الأمناء على مصلحة المسلمين ، على ذوى الثقة المجزدين من العلم والخبرة ، ولقد شدد النبى على في اختيار الولاة وقال : « من ولى من أمر أمتى شيئا فأمر أحدا محاباة ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبسل الله منه. صرفا ولا عدلا » .

وأما الشورى ، فقد جعلها الاسلام أصلا عاما لكل شئون المسلمين فيما لم يرد فيه نص ، وقد وردت نصوص القرآن صريحة على التمسك بهساله الأصل وانفاذه في المجتمع الاسلامي ، وفي ذلك يقول تعسالي : « وأهرهم شورى بينهم » ( الشورى : ٣٨ ) ، ويأمر الرسول بأن يستشسير المسلمين في أمور دنياهم فيقول : « وشاورهم في الأمر » ( آل عمران : ١٥٩ ) .

وقد التزم الرسول على بهذا المبدأ وطبقه على أكمل وجه ، فكان في كل أمر عام يهم المسلمين ، يلجأ الى الشورى ، وكان شعاره ( أشيروا علني أيها الناس) • وهو بهذا التعبير يفتح باب المشورة لكل المسلمين خاصتهم وعامتهم وليس لنفر أو طائفة منهم • والسبب في ذلك واضح ، وهو أن النبي قدوة في كل مجال ، فسلوكه في القيادة قدوة لكل القادة في حياته وبعد موته ٠ والأمثلة على أخذه على بالشورى أشهر وأعرب من أن تذكر ها هنا ، ولكن الجانب الأعظم فيها أنه لم يكن يتردد في البزول عن رأيه إذا رأى ما هو أصلح من رأيه ٠ وهو ﷺ لم يلتزم بالشورى في حالة السلم فقط ، بل وفي حالة الحرب التي هي أعظم شأنا وأشد خطرا ٠ من ذلك ما حدث في موقعة بدر عندما نزل عن رأيه وأخذ برأى الحباب بن المنذر في الموقع الملائم الذي ينبغي على المسلمين النزول به حيث حمل ماء بدر خلف المسلمين لا أمامهم ومن ثم يفيدون منه ولا يفيد منه أعداؤهم • وكذلك في موقفه عند الاستعداد لموقعة أحد ، حيث نزل الرسول عن رايه وأخذ برأى المسلمين في الخروج من المدينة لمواجهـــة أعدائهم من المشركين خارجهــا • ورغم أن النبي كره هذا الرأى فإنه نزولا على رأى الأغلبية لبس سلاحه وخرج يقودهم لملاقاة عدوهم خارج المدينة وعندما رأى المسلمون الكراهية في وجه النبي ، أرادوا أن يتراجعوا عن رأيهم ونزلوا على رأيه ، لكنه أبي ذلك وقال : « ما كان لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين

أعدائه ، ومضى معهم نازلا على رأيهم رغم كراهيته له ، والأمثلة غــــير هذه كشــيرة(۱) •

ومن المبادى، التى أقرها الاسلام أيضا فيما يخص سياسة الحكم، الطاعة لولى الأمر، وقد ورد أمر الله والرسول للمسلمين بذلك ، يقول تمالى: « يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ( النساء: ٥٩ ) ، وقد نبه الرسول الى ذلك وأوضح حالة الاستثناء في هذه الطاعة حيث قال: « على المرء المؤمن السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » ، وذلك دعما للمبدأ الاسلامي القائل « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ،

والى جانب هذا ، وضع الاسلام تشريعا لأسس العسلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم من الأمم سواء في السلم وفي الحرب .

أما في حالة السلم، فإن من أهم الأسس الواضحة في التشريع الاسلامي، جواز التعامل مع الأمم الأخرى بكل صور التعامل كالتجارة وتبادل المنافع الاقتصادية والعلوم والثقافات، إلا فيما نص الاسلام على تحريمه كالخمر والربا وما اليها مصندا الى جانب تجويز عقد المعاهدات الدولية وايجاب الوفاء بها من حيث يولى الاسلم الوفاء بالعهد اهتماما كبيرا، وقد تكرر ذلك في القرآن كثيرا، مثل قوله تعالى: « وأوفوا بالعهند إن العهد كان هسئولا » ( الاسراء: ٢٤ ) فإذا وجد المسلمون في معاهدتهم مع أمة أخرى ضررا أو خافوا غدرهم، لم يجز للمسلمين نقض المعاهدة إلا بعد اعلان هذا النقض للطرف الآخر حتى لا يؤخذ الآخرون على غسرة ويظهر ذلك في قوله تعالى: « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على ويظهر ذلك في قوله تعالى: « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على صواء، إن الله لا يحب الخانين » ( الإنفال : ٥٨ ) .

وأيضا ، فإن الاسلام يدعو المسلمين الى التزام المسالمة طالما كان هذا موقف الطرف الآخر ، فإذا نأكد المسلمون أن موقف أمة أخرى هو المسالمة ، ولم يخشوا منهم ضررا أو حربا ، لم يجز لهم أن يلجأوا الى الحرب ، بل يأخذون بالتعايش السلمي ويلتزمون بالسلم ، وفي ذلك يقول تعالى :

<sup>(</sup>۱) د عبدالحليم حفني : جوهر الاسلام ، ص ۲۱۵ ـ ۲۱٦ ، القاهرة ١٩٨٨م .

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله " ( الأنفال : ٦١ ) • وكذلك قوله عز وجل : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم ، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » • ( النساء : ٩٠ ) •

أما فيما يتعلق بالحرب ، فإن الاسلام كان أول واضع في التاريخ

لنشريع محدد فيما يتعلق بالحروب ، ومن أبرز ما يتعلق بالحسرب في التشريع الاسلامي ، هو أن الاسلام ينظر الى الحرب على أنها استثناء لا يلجأ اليه إلا للضرورة وقد سبق أن ذكرنا أن الاسلام قد أقر الحرب وأوجب القتال على المسلمين حماية لدينهم ودفاعا عنه وعن أنفسيم وأمرالهم وأعراضهم ورفعا للظلم عن المظلومين ، واستردادا لحقوق سلبت منهم بالقوة ، وقد رفع الاسلام واجب القتال غي هذه الحالات الى درجة اعتبره فيها جهادا في سبيل الله ويدعو الاسلام المسلمين الى الأخذ بأسباب القوة والمنعة المناحة لهم بحسب تنوع القوى في كل عصر حتى يكونوا على استعداد للقنسال الذا دعت الضرورة اليه وفي ذلك يقول تعالى « وأعدوا ليم ما استطعتم من أذا دعت الضرورة اليه وفي ذلك يقول تعالى « وأعدوا ليم ما استطعتم من ومنع الاسلام المسلمين عن الدوان على الآخرين دون مبرر ، وفي ذلك يقول ومنع الاسلام المسلمين عن الدوان على الآخرين دون مبرر ، وفي ذلك يقول تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الدين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب تعلى : « وقاتلوا في سبيل الله الدين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب

ووضع الاسلام ـ في حالة الحرب ـ نظاما لمماملة الاسرى ، والنساء والأطفال والعجزة عمن لا يفاتلون ، كما طالب المسلمين بألا يلجأوا الى بخريب المدن وتدمير الأمصار التي يدخلونها فلا ينلفون زرعا ولا يحرقون أشبجارا ولا يدمرون بيونا ، وفي ذلك يقول الرسول بي للمتوجهين الى القتال : « انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا صغيرا ولا إمرأة » ، ومن واصلاياه يه لأحد قواده : « لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا ، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لأكله ، ولا نحرقن نخلا » ، وفي حق الأسرى ، يدعوا الرسول الى حسن معاملاتهم وعدم تعذيبهم بدنيا أو نفسيا(٢) ، وفي

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٥٩ ـ ٠٦٠

.ذلك يقول: « استوصوا بالأسارى خيرا » • وقد أشار القرآن الى ذلك فى قوله تعالى: « ويطعمون الطعام على حبسه مسكينا ويتيما وأسسيرا » ( الانسان : ٨ ) •

والى جانب هذا كله ، فإن الاسلام فد أقر حقوق الانسسان ، وإذا كانت أول وثيقة عالمية مكتوبة لحقوق الانسان قد صدرت في عصرنا هذا عام ١٩٤٨م ، فإن القرآن دون شك كان قبل ذلك بنحر أربعة عشر قرنا ، قد سجل حقوق الانسان في أكمل مبساديء تتطلع اليها البشرية ، حيث تشمل كل حاجات الانسان الجوهرية ماديا ومعنويا ، في كرامته وعقيدته وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ،

ومن أهم المبادئ الواضحة والمحددة من حقوق الانسان في الاسلام ، المساواة العامة بين الناس الذين يقعسون في حوزة الدولة أو الخسلافة الاسلامية • فلا فرق بين المسلم وغير المسلم في الحقسوق العامة ، كحيق الحياة والأمن في النفس والعسرض والمال ، وحق العمل والكسب وحسق الملكية الخاصة ، والتعامل والتعاون والاجتماع وبناء الأسرة ، ولا تفرقة بين الناس في هذه الحقوق جميعسا بسبب الجنس أو اللون أو القبيلة أو الدين •

ومن أهم العريات التي كفلها الاسلام للمسلمين وغيرهم ممن يعيشون في كنف الدولة الاسلامية حرية العقيدة وحرية الفكر والرأى مالم يكن فيه قدح في الدين وتشكيك في أصوله ومبادئه ، فهذه الحريات مكفولة للمسلم كما هي مكفولة للنصاري واليهود وغيرهم ما داروا لا يسعون في الظامر أو في الخفاء لتخريب العقيدة الاسلامية أو التشكيك فيها أو هدمها ، وقد ورد بالقرآن أكثر من أية تدعم حرية الاعتقاد ، وذلك مثل قوله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشسد من الفيّي » ( البقرة : ٢٥٦ – ٢٥٧ ) ومن وقوله سبحانه : « فهن شماء فليؤمن ومن شماء فليكفر » ( الكهف : ٢٩ ) ومن المحقق أن النبي يَهِي لم يكره أحدا فط على الدخسول في الاسلام ، بل إن القرآن قد نبه الرسول الى ذلك حتى يخفف عنه حزنه وإشفاقه على من لم القرآن قد نبه الرسول الى ذلك حتى يخفف عنه حزنه وإشفاقه على من لم يؤمن ، فقال تعالى : « ولو شهاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ، يؤمن ، فقال تعالى : « ولو شهاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ، أفأنت تكسوه الناس حتى يكونوا مؤمنسين ، وما كان لنفس أن تسؤمن إلا يؤن الله » ( يونس : ٩٩ – ١٠٠ ) .

على أن هذه الحرية الدينية تتضمن استثناء واحدا هو أن من حسق الفرد أن يدخل فى الاسلام أو لا يدخل فيه بكامل حريتسه ومطلق إرادته واختياره ، لكنه إذا دخل فى الاسلام ، فلا يحق له أن يرتد عنه ، وإلا كان ذلك مدعاة للعبث بالدين وإلحاقا للضرر بأتباعه ، وقد حدد الاسسسلام حكما خاصا بالمرتد ، ذكرناه فى الفصل السسابق ـ النالث ـ من ها البحث ،

هذه هي أهم المبادئ أر الأصسول التي أقراما الاسسلام فيما يخص السياسة وشنون الحكم ، وأوجب على المسلم حاكما كان أو محكوما أن يلتزم بها • ومن هنا تبدو الدعوة الى الفصل التام بين الدين والدولة والزعم بأن الدين شيء ونظام الحكم ومبادئه شيء آخر ، وأنه لا عسلاقة بين هسذين الطرفين البتة ، دعوة باطلة وزعم خاطئ ، لا يقول بهما إلا من جهل حقيقة الاسلام وجوهره ومبادئه أو تجاهل ذلك لهوى في نفسه أو اتباعا مغرقا لدعاوى وافدة من خارج أو اعتناقا لفلسفة أو تيار أجنبي يوهم بأنه يمتل توجها أمتل وأقوم لتدبير السسياسة وشئون الحسكم في المجتمعات الاسلامية المعاصرة •

ولسنا ندعى أن الاسلام قد جاء بكل ما يخص هذا المجلل كليا وجزئيا ، وان كنا نقطع بأنه أصّل الأصول وقعّد القواعد العامة والهامة وترك للمسلمين حرية التدبير بالشروى لكل الأمور التى لم يرد بها نصوص من القرآن والسنة ، وإذا كان الاسللام قد فتح باب الاجتهاد في مجال الأحكام الفقهية ، فإنه بالأولى قد فتح هذا الباب في مجال السياسة والحكم شريطة ألا يؤدى الاجتهاد الى هله أصل أو إبطال مبدأ أو مخالفة حكم ، مما ثبت واستقر بالقرآن والسلنة والاجماع من هذه الأصلول والمبادىء والأحكام .

وإذا كان الإسلام قد أقر بالأصول والمبادى، التى ذكرناها ، فإنه قد ألقى المسئولية بالتزام هذه الأصول والمبادى، على الماكم المسلم خاصة وعلى المسلمين عامة ٠

٢ - وفيما يختص بهذا الحاكم أو الامام أو العليفة ، فإن الاجماع قد العقد على ضرورة إقامته ، أى ضرورة وجود إمام أو خليفة للمسلمين في

كل وقت ، وقد تواتر إجماع الصحابة والمسلمين في الصحدر الأول بعد وفاة النبي على ، على امتناع خلو الوقت من خليفة أو إمام ، حتى إن أبا بكر رضى الله عنه قال في خطبته المشهورة حين وفاة النبي على : « ألا إن محمدا قد مات ، ولابد لهذا الدين ممن يقوم به » ، فبادر الكل الى قبوله ولم يقل أحد لا حاجة الى ذلك ، بل اتفقوا عليه وقالوا ننظر في هذا الأمر ، وبكروا الى سقيفة بنى ساعدة ودار بينهم حوار ومناقشات انتهت بإقرار خلافة أبى بكر رضى الله عنه ،

وقد وردت الأحاديث النبوية الصحيحيحة تؤيد ضرورة وجود خليفة أو إمام للمسلمين ، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ، وقد جاء فيه أن النبي على قال : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : فإن لم يكن لهم إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت » وروى مسلم أيضا أن النبي على قال : « من خلع يدا من طاعة ، لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية » ، وروى مسلم أيضا أن النبي على قال : « كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدى ، وستكون خلفاء فتكثر » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال « فوبيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم » ، وروى مسلم أيضا عن النبي على : إنما الامام حضة يقاتل من ورائه ، وينقى به ، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر ، وإن يأمر بغيره كان عليه منه » .

ويجب أن نفرق بين نوعين من الاجماع كل منهما يختلف عن الآخر ، فهناك الاجماع الاصولى الذي يستند اليه الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية ، وهناك الاجماع في قضية الخللفة وهو إجماع الصلحابة على أن يكون للمسلمين خليفة أو إمام عادل · فالاجماع بمعنى اتفاق المسلمين جميعا على مبايعة إمام بعينه ، لم يقل به الفقهاء ولا أحد من العلماء لأن الاجماع في هذه الحالة متعذر ، وإنما قالوا أن مبايعة الشخص المعين إماما ، تنعقب باتفاق جماعة من أهل الحل والعقد ، أو تكفى فيه الكثرة ، أما الاجماع على وجسوب نصب إمام أو خليفة للمسلمين يقوم برعاية أمورهم الدينية

والدنيوية ، فقد قال به الفقهاء والصحابة وعلماء المسلمين ، فالاجماع هنا على الخلافة ، لا على شخص معين يختار إماما ·

٣ ـ وقد ظهر الخالف بين المسلمين حول الامامة أو الخالفة أول ما ظهر ، بعد وفاة النبي على مباشرة ، ولم يتجاوز الخلاف حد الحروار والجدل والمناقشة فيما يخص خلافة أبى بكر وعمر وعثمان ، لكن الخلاف تجاوز هذا الحد الى حيث الحرب والاقتتال بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ، ومن هنا « كانت مشكلة الخالفة أو الامامة ، أول مشكلة حقيقية اختلف المسلمون في شأنها بعد وفاة النبي مباشرة ، وأدى الخلاف حولها فيما بعد الى نشوء الفرق الأولى كالخوارج والشيعة والمرجئة وغيرها فهي من الناحية التاريخية أول مشكلة ترتب عليها انقسام المسلمين الى فرق تتصارع فيما بينها صراعا ساسياسيا ، سرعان ما تطهور بعد ذلك فأصبح صراعا عقائديا(۲) .

ولعل السبب الرئيسى فى وقوع هذا الخلاف هو أنه لم يرد عن النبى الله نص قاطع أو إشارة واضحة الى من يكون خليفة للمسلمين من بعده وكل ما ورد فى ذلك أن النبى الله أثناء مرض موته أمر أبا بكر الصديق بأن يؤم المسلمين فى الصلاة ، فأتخذ بعض المسلمين من هذا إشارة الى إمامة أبى بكر العامة للمسلمين وخلافته عليهم · وقا قائلهم : « لقد رضيه يلازم ، لأن سياسة الدنيا أن بن شئون العبادة ، فلا نكون الاشارة واضحة بلازم ، لأن سياسة الدنيا غير شئون العبادة ، فلا نكون الاشارة واضحة ولا دالة ، وفوق ذلك ، فإنه لم يحدت فى اجتماع سقيفة بنى ساعدة الذى تناقش فيه المهاجرون والأنصار فى شأن القبيل الذى يكون منه الخليفة أن احتج أحد المجتمعين بهاء الحجة ، ويظهر أنهم لم يعقدوا تلازما بين إمامة الصلاة ، وإمرة المسلمين(٤) .

ذلك أنه بعد وفاة النبى على اختلف المهاجرون والأنصار على من يكون خليفة أو إماما للمسلمين بعد رسول الله ، وكل من الفريقين كان يرى أنه أحق بالخلافة ، وثار حوار وجدل طويل بينهم ، كل فريق يبرر موقف

<sup>(</sup>٣) د أبو الوفا التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٢٩ ٠

<sup>(</sup>٤) محمد أبو زهره : المذاهب الأسلامية ، ص ٣٩ - ٤٠ .

ويستدل على احقيته بالخلافة دون الآخر · وقال الأنصسار للمهاجرين : منا أمير ومنكم أمير ، واتفقوا على أن يكون أميرهم سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري · وقال المهاجرون إن أبا بكر أحق بالخلافة منفردا ، فاختصا الفريقان وصاروا الى سقيفة بنى ساعدة وعاودوا الحوار والمناقشة ، لكن الخسلاف انتهى بأن بايع عمر بن الخطاب والمهاجرون أبا بكر الصديق بالخلافة ،ووافقهم جمهور الأنصار عندما سمعوا من أبى بكر أن رسول الشيق قال : « الأثمة من قريش » · ولم يكن سسعد بن عبادة فيمن بايعوا أبا بكر فخرج مع أهل بيته الى الشام حيث قتل هناك ، وانتهت الخلافة الى أبى بكر (ه) ·

ثم كان الخلاف بعد ذلك عندما نص أبو بكر عند وفاته على خسلافة عمر بن الخطاب و فقسال قوم : « وليت علينا فظا غليظ القلب » و لكن أبا بكر قطع الخلاف وأخرس الألسنة بقوله : « لو سألنى ربى يوم القيامة لقلت : وليت عليهم خير أهلها » و وعقدت البيعة لعمر بن الخطساب وزال الخلاف و وانشغل المسلمون في عهد عمر بالفتوحات الاسلامية وحسروب الفرس والروم وفتح الله عليهم بالنصر المبين وانتشرت دعوة الاسسلام في هذه البلاد و

ثم ثار الخلاف مرة أخرى \_ حول الامامة \_ عندما اختار عمر سيتة أشخاص بينهم عثمان بن عفان ، وعهد اليهم بالشورى واختيار واحد منهم خليفة للمسلمين بعد وفاته ، لكن الخلاف انتهى بالاتفاق على بيعة عثمان خليفة للمسلمين ، وكان عهده امتدادا لعصر عمر رضى الله عنه ، فكثرت الفتوحات ، وامتدت رقعة الاسلام ، وامتلأت خزائن بيت المال بالأموال ، وعاش الناس في عهده في يسر ورخاء ، ولكن بعد خدلافة عثمان بست سنوات بدأ الخلاف يترور من جديد بين جماعات من المسلمين ومنهم الخوارج ، وبين عثمان رضى الله عنه ، وراحت هذه الجماعات تؤلب الناس عليه و تثير حفائظهم ضده ، فقد أخذوا عليه مآخذ رأوا أنه بسببها لم يعد أهلا للخلافة ، وثارت الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان .

<sup>(</sup>٥) النوبختي : فرق الشيعة ، ص ١٥ ـ ١٦ ٠

وكان مقتل عثمان بداية الخيلاف الحقيقى والصراع الدموى على الخيلافة من بعده ، حيث انقسم السيلمون على أنفسهم ، فالبعض وهم الأمويون يريدون أن يكون الخليفة من بينهم باعتبارهم ورثة عثمان ، وقد تزعمهم معاوية بن أبى سفيان ، والبعض الآخر وهم الذين ثاروا على عثمان يرفضون ذلك ويعارضيونه ، وانتهى الأمر بعقد البيعة لعلى بن أبى طالب ولكن خرج عليه بعض الصحابة وعارضوا خلافته ، ومنهم طلحة بن عبيدالله والزبير بن العوام وعائشة أم المؤمنين ، متهمين عليا بأنه أسهم في مقتسل عثمان وتقاعس عن نصرته ، فكانت موقعة الجمل بينهم وبين على وأنصاره ومؤيديه ومنهم المخوارج ، وانتهت الموقعة بانتصار علنى رضى الله عنه ،

ثم كان الخلاف بين على ومعاوية الذى رفض مبايعة على بالخلافة ، وشارك سابقيه فى اتهام على ، وطالبه بدم عثمان والثار من قتلته الذين ينضوون تحت لوائه ويلتحفون بعباءته · وتصاعد الخيلاف وتجاوز حيد الحوار وتبادل الاتهامات الى حيث وقعت الحيرب بينهما وكانت موقعية «صفين » وكان التحكيم وما حدث فيه من خديعة أدت الى غير الحق ، وهنا أعلنت الخوارج انشقاقها وخروجها على أمير المؤمنين على ، وتزعم حيركة الخوارج هذه ، الأشعث بن قيس ، ومسعد بن فدكى التميمى ، وزيد بن الخوارج هذه ، الأشعث بن قيس ، ومسعد بن فدكى التميمى ، وزيد بن الخوارج علياً ، وآلت الخلافة الى معاوية ومن أتى بعده من خلفاء الدولة الأموية ، مما ذكرنا طرفا طويلا منه فى الفصل الأول من هذا البحث ·

٤ ـ والمهم بعد ذلك ، هو القول بأن مسسألة الامامة أو الخلافة قد فرضت نفسها على اهتمام علماء المسلمين ومفكريهم وعقولهم باعتبار أنها ولو بدت مسألة سياسية تتصل بالسياسة وشئون الحكم ، إلا أنها في جوهرها تتصل بالدين ، ومن ثم قام الخلاف بين العلماء فيما يخص التنظير لهذه المسألة من حيث معاولة وضع مبادىء وأصول وقواعد ضابطة وحاكمة تستقى من القرآن والسنة ومن اجتهادات العلماء سواء بسواء ، وهو ما فتح الباب أمام اختلاف وجهات نظرهم في أدبع مسائل رئيسية تتصل بالمسألة الأم ، ويتمثل هذا الاختلاف فيما يلى :

أولا: هل الامامة (الخلافة) واجبة وضرورية ؟ أى آنه لابد من نصب إمام أو خليفة للمسلمين ليرعى مصالحهم الدنيوية ، ويحمفظ لهم دينهم ، ويطبق أحكام الشريعة ، ويحمى الحقوق والحسريات فى العقيدة والنفس والمال ، ويحمى البلاد الاسلامية من كل خطر يتهددها من خارج ،أم أنها من الامامة ليست واجبة ، بل يمكن الاسستغناء عن الامام بأن يرعى المسلمون فيما بينهم أحكام الله وشريعته ويتقاضون الحق بينهم فى أمور الدنيا والدين على السواء ؟

ثانيا: ما الشروط الواجب توفسرها فيمن ينصب إماما أو خليفة للمسلمين ؟ هل من الضرورى واللازم أن يكون من قريش ، أم يجسوز أن يسكون من غير قريش ؟ ، وهل ترتبط هسنده الشروط بدينه ومدى ورعه وتقواه ؟ أم بعلمه بأحكام الله الواردة بالقرآن والسنة وباجتهاده فيما لم يود به نص ؟ أم ترتبط بأمور أخرى من حيث بنيته الجسسمانية ورجاحة عقله وشدة بأسه وقدراته فيما يتصل بسياسة أمور الدولة ؟ أم بتوفر هذه الأمور كلها في شخصه ؟ .

ثالثا: كيف ينصب الامام؟ أو ما المنهاج الذى يجب اتباعه عند نصب الخليفة؟ هل يكون ذلك بالنص أى أن ينص الامام السابق على من يخلفه بعده؟ أم يكون بعقد يعقده الثقاة من علماء الأمة له دون غيره؟ أم يتم ذلك باختيار حر لمن ترتضيه الجماعة الاسلامية إماما لها ؟

رابعا: هل تجوز إمامة المفضول ؟ بعبارة أخرى ، هل لابد في الامام أن يكون أفضل الناس ؟ وما أوجه التفاضل ؟ أم أنه يجوز نصب من يوجد في المسلمين أفضل منه ، إماما ؟

هذا الى جانب مسائل أخرى فرعية تتصل بموضوع الامامة مثل موقف السلمين من الامام الذى ينبت عدم صلاحيته بعد توليته إماما ، ومشل جواز إقامة خليفتين فى قطرين متباعدين أم لابد أن يكون الخليفة واحدا على الأمصار الاسلمية كلها ، ومشل كون الامام لم يرتكب معاص قلط ، أو يجوز أن يكون مرتكبها ، الى غير ذلك من أمور .

هذه هي أهم المسائل التي اختلف عليها علماء المسلمين ومفكروهم بخصوص الإمامة ، وسوف نعرض هنا لموقف الخوارج وآرائهم فيما يخص

كل مسسالة ثم ننقد كل موقف ببيان مدى ما يتضسمنه من ايجابيسات أو سلبيات والكشف عن مواطن القوة والضعف فيه ، كل ذلك بمنظسور العقل ومنطق الواقع من جهة وبمنظور الفكر الاسلامي من جهة أخرى .

# ثانيا نه نقد رأى الخوادج في وجوب أو جواز نصب إمام:

يرى كثير من الخوارج وخاصة فرقة النجدات منهم أنه لا يجب نصب إمام للمسلمين أصلل ، إذ انه لا حاجة للنساس الى إمام قط ، وانما على المسلمين أن يتناصفوا فيما بينهم ويقيموا شريعة الله والعلم والحق في تعاملاتهم ، فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم على العدل والحق ، جاز لهم نصب إمام تلبية للحاجة وتحقيقا للمصلحة ، وقال بعض الخوارج انه يجب نصب إمام في حالة أمن المجتمع وأمانه دون حالة الفتنة ، وعارضهم آخرون فقالوا بل يجب نصلب الامام في حالة الفتنة دون حالة الأمن الأمن (١) .

وقد تأثر بعض المعتزلة أمثال أبى بكر الأصم وهشام الفوطى وابراهيم النظام ، برأى النجدات من الخوارج فى عدم وجوب نصب إمام ، وزعموا أن الناس لا يجب عليهم فرض الامامة إذا هم أطاعوا الله وأصلحوا سرائرهم وعلائيتهسم وأقاموا العسمدل بينهم ، فلا ينصب الامام إلا إذا دعت الحاجة اليه(٧) .

والرأى عندى هو أن ما ذهب اليه بعض الخوارج والمعتزلة في عدم احتياج المسلمين الى إمام أو خليفة يعبر عن تفاول مفرط ، كما أنه يتناقض مع منطق العقل ويتعارض مع طبيعة الواقع وطبيعة المجتمع البشرى • ذلك أن الاجتماع الانسانى نفسه وطبيعة المجتمسع البشرى في نكوينه وفي حاجات أفراده وعلاقاتهم تقتضى وجود حاكم عادل مهيب حازم ، يقمسح

<sup>(</sup>٦) انظر الشهرستانی: الملل والنحل ، ح ۱ ، ص ۱۲٪ ، النوبختی: فرق الشیعة ، ص ۲۳ ، الایجی: المواقف ، ص ۳۹۰ ، المسعودی: مروج الذهب ، ح ۳ ، ص ۲۳۲.٠٠

<sup>(</sup>٧) انظر ، النوبختي : فسرق الشمسيعة ، ص ١٠ سـ ١١ ، ص ٢٣ ، الشهرستاني : الملل والنحل ، ح ١ ، ص ٧٢ ، ابن خلدون : المقسندمة ، ص ١٣٧ .

الفساد ويدفع الضرر عن الرعية وينفذ أحكام الله وشريعته ، فالامامة بذلك ضرورة اجتماعية وجدت في كل العصور والأزمان ، فرضتها طبيعة المجتمع البشرى ذاته ٠

ومن جهة أخرى ، فإن ما ذهب اليه هؤلاء ، يترك لكل فرد فى المجتمع أمر تطبيق أحكام الشريعة وتنفيذها ، وهسدا محال لأمرين : أحدهما أنه يفترض أن تل مسلم عالم واع بحقيقة أحكام الله ورسوله جملة وتفصيلا ، وهذا بخلاف الواقع • والثانى ، أنه يترك لكل مسلم حق تنفيذ هذه الأحكام وإقامة الحدود الشرعية ، وفى ذلك ما فيه من شيوع الفوضى وإثارة الفتن والاقتتال بين المسلمين بعضهم وبعض •

يضاف الى ذلك ، أن الحياة الاجتماعية لا تخلو من إشاكالات ومنسازعات فيما بين الناس ، وبعض هذه النزاعات يتصل بامور دينيا كالمواريث والقصاص وغيرها ، وبعضها اجتماعية ، ولا يمكن أن يترك الأمر للناس أنفسهم في فض هذه المنازعات والقضاء بالحقوق ودفع المظالم ، ومن ثم وجب وجود إمام أو خليفة يعين القضاة وينشىء المؤسسات القضائية التي تنفذ أحكام الله ورسوله وتقيم الحق والعدل بين الناس .

وأخيرا ، فإنه إذا لم يكن هناك خليفة للمسلمين ، يجهز الجيوش ويعين القادة لترعى حدود الدولة الاسلامية وثغورها وتدفع عنها أعداءها ، فكيف بالمسلمين فرادى أن يقوموا بهذه الواجبات .

ولذلك أجمع جمهور العلماء على أنه لابد من إمام أو خليفة للمسلمين ، يقيم الجمع ، وينظم الجماعات وينفذ الحدود ، ويجمع الزكاة من الأغنياء ليردها على الفقراء ، ويحمى التغور ، ويفصل بين الناس في الخصومات بالقضاة الذين يعينهم ، ويوحد كلمة المسلمين ، وينفذ أحكام الشريعة ويلم الشعث ويجمع المتفرق ، ويقيم المجتمع الفاضم الذي حث الاسملام على إقامت

وقد احتج المانعسون لنصب الامام ، ومنهم سه كما قلنا سـ كشـير من المختزلة ، يحجج نورد أهمها ، وننقدها حجة بعد أخرى ، لبيان فساد مذهب هؤلاء جميعا .

## نقض حجتهم الأولى:

تتمثل حجتهم هذه ، فى أن تولية الانسان على من هو منله ليحكم عليه ، فيه إضرار بالمجتمع الاسلامي لا محالة ، لأن إقصاء إمام وتولية غيره يؤدي الى التنازع والتناحر بين أنصار كل منهما ، مما يؤدى الى اقتتال المسلمين وانتشار الفتنة ، وفى ذلك ما فيه من ضرر ، والضرر منغى بقوله يقلق « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلمام » ، ثم انه قد يستنكف عن الامام بعض الناس كما جرت به العادة خيث يوجد دائما معارضون ، فيفضى ذلك أيضا الى الفتنة ، ومن جهة أخرى ، فإن الامام لا تجب عصمته لأنها ليست فى مقدوره بما هو بشر ، ومن ثم يتصور ويتوقع منه ارتكاب الخطا والمعصية التى تجعله كافرا أو فاسقا ، فإن لم يعسزل ، أضر بالأمة بكفره وفسقه ، وإن عزل أدى الى الفتنة ، فغى جميع الأحوال يكون نصب الامام ضارا بالمسلمين ومن ثم فلا يجب نصب إمام أصلا .

ونحن نرى أن هذه الحجة داحضة وباطلة ، لأن الضرر المجتمل وقوعه في الحالات التي ذكروها أقل بكثير وأهون من الأضرار الجسيمة التي تلحق بالمسلمين في أمور دينهم ودنياهم في حالة عدم وجود إمام ، والعقل والشرع يقضب يأن بأن دفع الضرر الأفدح والمحقق مقدم على دفسع الضرر الأقسل والمحتمل .

وقد انتقد الامام الأشعرى عضد الدين الايجى هذه الحجة ، بقوله إن وجوب نصب إمام أمر ثابت من وجهين وفي هذين الوجهين ما ينقض هذه الحجة ، أما الوجه الأول : فإنه قد تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة النبي المنه على امتناع خلو الوقت عن إمام ، حتى إن أبا بكر رضى الله عنه قال في خطبته : « ألا إن محمدا قد مات ، ولابد لهذا الدين ممن يقوم به ، فبادر الكل الى قبوله ، ولم يزل الناس على ذلك في كل عصر الى زماننا هذا من نصب إمام متبع في كل عصر .

والوجه الثانى ، هو أن فى نصب الامام دفع ضرر مظنون وأنه واجب إجماعا · ذلك أنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود والمقاصات وإظهار شعائر الشرع فى الأعياد والجمعات ، إنما هى مصالح عائدة الى الخلق فى معاشمهم

ومعادهم ، وذلك لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارغ يرجعون اليه فيما يعن لهم ، فإنهم مع اختلاف الأهواء ، وتشتت الآراء ، وما بينهم من الشحناء قلما ينقاد بعضهم لبعض ، ، فيفضى ذلك الى التنازع والتواثب وربما أدى الى هلاكهم جميعا ، والفتن القائمة عند موت الولاة الى نصب آخر تشهد بذلك ، بحيث لو تمادى لعطلت المعايش وصار كل واحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سسيفه ، وذلك يؤدى الى رفع الدين وهسلاك جميسع المسلمين ، واذا كانت هذه كلها مضار مظنونة في حالة عدم وجود إمام ، وأن أصل دفع المضرة واجبيا قطعا ، فقد ثبت وجوب نصب الامام (٨) ،

ونضيف الى ما ذكره الايجى ، أن ضرورة نصب إمام للمسلمين أمر ثبت بالسنة النبوية ، وذلك فى أحاديث صحيحة كثيرة تفيد وجوب نصب الامام وتبحث المسلمين على طاعته واتباعه مالم يأمر بمعصية ، وقد ذكرنا طرفا من هذه الأحاديث الشريفة من قبل (١) •

#### نقد حجتهم الثانية:

واحتج القائلون بعدم وجوب نصب إمام بقولهم إن توفر الناس على مصالحهم إنما يحثهم عليه طباعهم وأديانهم ، فلا حاجة الى نصب من يتحكم عليهم فيما يستقلون به ، ويدل على ذلك انتظام أحوال العربان والبوادى الخارجين عن حكم السلطان .

ويرد الايجى على ذلك بأنه وان كان انتظام أحوال الناس في هده البقاع وجريان مصالحهم وفقا لطباعهم ومعتقدانهم أمرا ممكنا عقلا ، إلا أنه ممتنع عادة ، وذلك لما نراه من ثوران الفتن والاختلافات عند موت الولاة ، ولذلك صادفنا العربان وأهل البوادي كالذئاب الشاردة والأسود الضارية لا يبقى بعضهم على بعض ، ولا يحافظ الغالب على سنة ولا فرض ، وليس تشوفهم الى العمل بموجب دينهم غالبا ، ولذلك قيسل : إن ما يزع السلطان تشوفهم الى العمل بموجب دينهم غالبا ، ولذلك قيسل : إن ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن ، وقيل : السيف والسئان يفعلان مالا يفعله البرهان .

ونضيف الى ما ذكره الايجى ، أن أمسور الناس الدينية والدنيبوية لو تركت لتسساس وففا لطباعهم ودينهم ، لأدى ذلك الى أضرار فادحة ، فالطبائع مختلفة متباينة ، والارادات متصارعة ، وليس الناس جميعا على

<sup>(</sup>٨). الايجى : المواقف ، ص ٣٩٥ ــ ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٩) انظر ص ٢٦٠ من هذا البحث ٠

درجة كافية من الايمان والوعى بالدين وأحكامه تسمع بأن تكون تصرفاتهم وأفعالهم جميعها متفقة مع الشريعة وأحكامها ، ومتسفة مع مصالح بعضهم البعض وإننا نرى تصارع الارادات واختلاف المبول والطباع والرغبات ، والتفاوت فى درجات الايمان والوعى بالدين ، أمورا يشهد بها الواقع رغم وجود الامام أو الخليفة ومن يعاونه من القضاة وولاة الأمر ، فكيف يكون انحال إذا لم يوجد مثل هذا الامام والاستشهاد بأهل البوادى وعربان الصحراء ، لا يثبت دعواهم بل ينقضها ، لأننا بحسب شهادة التاريخ ، العصبية والقبلية التى كثيرا ما تنسيهم أحكام الشريعة والدين وقد رأينا كيف غلبت على الخوارج عصبيتهم القبلية فى فهم الدين والتشدد فى الأخذ بأحكامه ، والتطرف فى توجهاتهم النظرية والعملية التى باعدت بينهم وبين بأحكامه ، والحق فى كثير من الأحيان .

#### نقد حجتهم الثالثة:

ومما احتج به هؤلاء على مذهبهم أيضا ، أن الانتفاع بالامام إنما يكون بالوصول اليه ، ومعلوم أنه من المتعذر وصلول آحاد الرعية اليه في كل ما يعن لهم من الأمور الدنيوية عادة ، فلا حاجة بهم اذن الى مثل هذا الامام .

ومن اليسير إدراك مدى ضعف هذه الحجة من حيث أننا لا نسلم بأن الانتفاع بالامام لا يكون إلا بالوصول اليه ولقائه مباشرة في كل الأمسور والأحوال ، بل يتحقق الانتفاع به بوصول أحكامه وسياسته الى الناس في الاقطار والأمصار التي تقع تحت ولايته وسلطانه ، وذلك عن طريق ولاته ومندوبيه وقادته ومعاونيه الى جانب وسائل الاعلان والاعسلام المتوفرة في المجتمع ، ويقوم الولاة وحكام الأقاليم برعاية هبذه الأحسكام والسياسات وتنفيذها(١) .

#### نقد حجتهم الرابعة :

وتتمثل هذه الحجة في قول الخوارج بأن هنساك شروطا لابد من توفرها فيمن ينصب إماما ، وهذه الشروط قلما نتوفر في إنسسان بعينه في كل عصر ، فإن نصب المسلمون من لا تتوفر فيه هذه الشروط فقد أهملوا الواجب وتركوه ، وإن لم ينصبوا إماما فقد تركوا ما أوجبوه أيضا .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ص ٣٩٦ – ٣٩٧

ويمكن نقد حجتهم هذه ، بأن ترك المسلمين لنصب إمام لتعذره وعدم شروط الامامة فيه ، ليس تركا للواجب ، إذ لا وجهوب في نصب من لا تتوفر فيه هذه الشروط واذا قال الخوارج بأن نصب الامام يثير الفتنة بسبب اختلاف الأهواء ، فيدعى كل قوم إمامة شخص وصلاحيته لها دون غيره ، فيقع التشاجر والتناحر ، وأن التجربة شاهدة بذلك ، قلنا إنه إذا تعرض لمنصب الامام أكثر من واحد ، فإنه يجب تقديم الأعلم منهم بأمهور الدنيا وأحسوال الناس ، فإن تساوى اثنهان ، فلينصب أكثرهم ودعا ، فإن تساويا فالأسن ، أى الأكبر سنا ، وبذلك تندفم الفتنة ،

ونضيف الى ما ذكره الإيجى ، أنه لو تعسفر توفر كل شروط الامامة في إنسان ما في عصر ما ، فإنه يمكن تنصيب أكثر الناس توفرا على معظم هذه الشروط ، وإذا كان في ذلك شبهة وقوع ضرر لفقدانه بعض هذه الشروط ، فإنه ضرر أقل بكثير مما لو ترك المسلمون بدون إمام أصلا ، يرعي أحكام الله وأمور الدين وسياسة أحوال المسلمين وأمورهم .

وإذا شننا أن نضع موقف هؤلاء الخوارج ومن تأثر بهم ، في ميزان الفكر الاسلامي فإننا نجد أن جمهور العلماءعلى اختلاف فرقهم ومذاهبهم ، يعارضون هذا الموقف ويرفضون آراء أصحابه .

فها هم الأشاعرة وأهل السنة ، يرون أن الامامة فرض واجب عسلى الأمة لأجل إقامة الامام الذي يرعى الحدود والأحكام ، وينصب لهم القضاة والأمناء ، ويعين ولاة الأقاليم ، ويضبط ثفور المسلمين ويحميها ، ويغسزي جيوشهم للدفاع عن الأمة ضد أعدائها ، ويقسم الفيء بينهم ويقيم العدل ، فينتصف للمظلوم من ظالمه(١٠) ، وبدون الامام يسود الهرج والفساد ، والتناصر ، وترك الطاعة وتفشى المعاصى ، وتعطيل الأحكام وإهدار المحقوق وضياع العدل ، وطمسع عدو المسلمين في اهتضامهم وتوهين أمرهم (١١) ،

ويستدل الامام الأشعرى فخر الدين الرازى ، على وجوب نصب إمام للمسلمين بقوله إننا رأينا في كل زمان أنه كان في العالم ملك عادل مهيب حازم ، فإن أهسل الشر والفسسق يخافون منه فيمتنعون عن أفعسالهم

<sup>(</sup>۱۰) البغدادي : الفرق ، ص ۳٤٩ ـ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>۱۱) الباقلاني : التمهيد ، ص ١٨٤ ـ ١٨٥ ٠

القبيحة ، وتنتظم أمور المجتمعات ، وأن كان ضعيفا عاجزا بحيث لا يخاف أحد منه ، فإنه يختل أمر المجتمع ويتشوش أفعال الخلق ، فإذا ثبت هذا ، تبين أن نصب الامام لدفع الضرر ، ودفع الضرر عن الخلق واجب ، وكذلك يجب معرفة الامام بدليل قوله على : « من مات ولم يعلم أمام زمانه ، فليمت إن شاء يهلوديا وإن شاء نصرانيا ، فإذا ثبت هذا ، لزم أن يكون نصب الامام واجبا على أمته ، ومعرفته أيضا واجب (١٢) .

ويشير الامام النّسفى الى أن نصب الإمام واجب ، من حيث أن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف على وجسود الإمام ، وفى ذلك يقسول : « والمسلمون لابد لهم من إمام ليقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم ، وسد ثغسورهم ، وتجهيز جيوشهم ، وأخذ صدقاتهم ، وقهر المتغلبة والمتلصمة وقطاع الطرق ، وإقامة الجمسع والأعياد ، وقطع المنازعات والواقعات بين العباد ، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق ، وقسمة الغنائم ، ونحو ذلك »(١٢)

ويؤكد ابن خلدون وجوب نصب إمام ، وأن هذا الوجوب قد عرف فى الشرع بإجماع الصحابة والتابعين ، لأن أصحاب الرسول على عند وفاته بادروا الى بيعة أبى بكر رضى الله عنه ، وتسمليم النظر اليه فى أمورهم ، وكذا فى كل عصر بعد ذلك ، ولم تشرك الناس فوضى فى عصر من الاعصار ، واسنفر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الامام(١٤) .

أما المعتزلة ، فإن بحثهم لمسألة الامامة كان مندرجا تحت أصل هام من أصول مذهبهم هو الامر بالمعروف والنهى عن المنسكر ، وذلك لأن أكثر ما يسخل في هذا الباب لا يقوم به إلا الأئمة ، ومن هنا رأى جمهور المعتزلة ضرورة نصب الامام لتنفيذ الاحكام الشرعية والقيام بكل الواجبات الدينية والدنيوية التى من شأنها حفظ الدين وتدبير شئون المسلمين ، فهذه أمسور

<sup>(</sup>۱۲) الفخر الرازى : المسائل الخمسون في علم الكلام ( مجمسوعة الرسائل ) ص ۳۸۳ – ۳۸۶ .

<sup>(</sup>١٣) أبو المعين النسفى: العقائد النعيقية ، ص ١٨١ - ١٨٢ .

<sup>(</sup>١٤) ابن خلدون : المقدمة ، ص ١٣٤ ــ ١٣٥٠

لا يقوم بها إلا الأئمة · ويستدلون على ذلك بإجمساع أسل المت عليهم السلام وأن اجماعهم حجة · وأن الأمة قد اتفقت على أنه لابد ، مام يقوم بهذه الأمور وتنفيذها ، واجماع الأمة حجة لقوله على ضلالة ، (١٥) ·

وها هم الشيعة يرون أن وجسود الامام ليس . وريا فقط لبيان الشريعة وتتميم ما بدأ الرسول بيانه ، بل هو ضرو ، أيضا لحفظ الشريعة وصيانتها من الضياع فهو يتمها ويحمبها ، وهو الوام على الشريعة بعد النبى على يحافظ عليها ويصلونها ، ويمند حنها التحريف والزيسن والضلل (١١) .

### ثالثا ... نقد رأى الخوارج في شروط الأمام:

قلنا إن مسائلة الشروط الواجب توافسرها فيمن يكون إماما للمسلمين ، كانت من المسائل الذي دار حولها الخلاف بين علما المسلمين على اختلاف ورفهم ومذاسبهم ، رالذي يهمنا بالمقام الأول استعراض رأى النعوارج في مذه الشروط ، ثم رصحها في ميزان العكر الاسسلامي لنرى حدى ما اشتمل عليه رأيهم من إيجابيات وسلببات ، والى أى مدى اتفقوا أو اختلفوا مع آراء بقية الفرق الاسلامية الآخرى .

المسلمين عدة شروط الخسوارج فيمن يكون خليفة للمسلمين عدة شروط أهمها: شرط العلم ، أى أن بكون منوفرا على العلم بأحسكام الدين الواردة بالقرآن والسنة حتى يمكنه إقامة هذه الأحكام وننفيسدها بين الناس ثم شرط التفسوى ، أى أن يكون تقيا مسنمسكا بالعقيسدة والشريعة لأنه إذا صلح الامام صلحت الرعية وكذلك شرط الورع والزهد ، حتى لا يطمع في أموال المسلمين ، ولا تغره الحياة الدنيا وزينتها فينصرف اليها وينشغل بها وتغلب عليه أهواؤه ونزعاته ومطامعه ، فتضيع هيبته ولا يكون قدوة للمسلمين ، فيفقد مصداقيته عندهم ، وأما شرط العدل فهو أساس أيضا ولابد منه ، أى أن يكون عادلا يحكم في الناس بما أنزل الله ولا يخشى في الحق لومة لائم ، وأن يكون من ثم مجتنبا للظلم ، مستمسكا بالحق في كل

<sup>(</sup>١٥) القاضي عبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ، ص ٧٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٦) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ٨٧ – ٨٨ ·

أحكامه ، ويضيف الخوارج الى هذه الشروط ، شرطا آخر وهو عدم ارتكاب مذه المعاصى ، وذلك اتساقا مع مبدئهم القائل بأن مرتكب المساصى كافر أو مرتد، ولا يجوز من ثم أن يكون إماما للمسلمين(١٧) .

واذا كان الخوارج بهذه الشروط يتفقون مع جمهور علماء المسلمين ، فإنهم يخالفونهم في أمور أخرى أهمها أن الخوارج لا يشترطون في الامام أن يكون قريشيا أى من قريش وانما ذهبوا الى أن هذه الشروط اذا توفرت في أي شخص ولو كان نبطيا أى من أخسلاط الناس وءوامهم ، كان إماما أو مستحقا للامامة ، ولم يأخذ الخسوارج بما نقل من الأخسار وأحاديت الرسول في هذا الموضوع وأهمها قدله والمين الائمة من قريش » وقد ذكر سعد الدين التفتازاني في شرحه للعقائد النسفية أن قول الرسول هذا وان كان خبر واحد ، لكنه لما رواه أبو بكر الصسديق رضي الله عنه معتجا به على الأنصار في اجتماع سقيفة بني سساعدة ، بعد وفاة النبي مباشرة ، الم ينكره أحد ، فصار مجمعا عليه ، ولم يخالف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة(۱۸) ،

ورغم أن الخوارج اشترطوا فيمن يكون إماما الإ يكون من مرتكبى المعاصى ، فإنهم لم يشترطوا فيه العصمة من الذنوب والخطايا بالصورة التى اشترطها الشيعة الامامية ، والخوارج في هذا يتفقون أيضا مع جمهرور علماء المسلمين في رفضهم عصمة الأثمة .

وليس يفوتنا أن نشير الى أن الخوارج لم يثبتوا على رأى واحد فى موقفهم من أثمة المسلمين بدءا من أبى بكر رضى الله عنه وانتهاء بمن عاصروهم من خلفاء العباسيين ، فهم يقرون ويثبتون امامة أبى بكر وعمر بن الخطاب ، ويقرون خلافة عثمان فى البداية وينكزونها فى أواخر عهده بسبب الأحداث التى نقم عليه الناس من أجلها ، وكذلك يقرون بإمامة على رضى الله عنه قبل التي نقم عليه الناس من أجلها ، وكذلك يقرون بإمامة على رضى الله عنه قبل

<sup>(</sup>۱۷) انظر ، ابن الجوزى : تلبيس ابليس ، ص ۱۰۲ ، ۹۳ .

<sup>(</sup>۱۸) انظر ، سعد الدين التفتيازاني : شرح العقيائد النصفية ، ص ۱۸۳ ، البغدادي : الفرق ، ص ۱۶۹ ، ابن الجوزي : تلبيس ابليس ، ص ۹۳ ،

واقعة التحكيم ، وينكرون إمامته بعدها لاستجابته للتحكيم (١١) ، ثم انهام أنكروا بعد ذلك امامة كل الأثمة ابتداء من معاوية ومن جاء بعده من كلفاء بنى أمية ، ومن جاء بعد هؤلاء من الخلفاء العباسيين ، وبعد قتلهم عملي رضى الله عنه ، لم يقروا بإمامة إلا من يختارونه هم من أنفسهم وينصبونه برأيه م ، وكأن ضرورة أن يكون الامام منهم صارت شرطا عندهم فيمن يستحق الامامة ، ومن ثم ينصبون زعماءهم أمراء وأثمة لهم ، كنافسع بن الأذرق ، ونجدة بن عامر ، وعبدالله بن وهب الراسبي ، وحرقوص بن زهير البجلي ، وشبيب بن يزيد الشيباني وأمثالهم (٢٠) .

۲ - هذا هو رأى الخسوارج في شروط من يكون اماما للمسلمين ،
 وسوف نزن رأيهم هذا - كما أشرنا - بميزان الفكر الاسلامي .

وفي ذلك نقول يأن جمهور علماء أهل السنة ومنهم الأشاعرة وافقوهم وافقوا الخوارج في بعض الشروط وزادوا عليها شروطا أخرى وافقوهم في ضرورة توفر شروط العلم والعدالة والتقسوى والورع وزاد أهسل السنة شروطا أخرى أهمها وأولها أن يكون الامام من قريش ، كما زادوا شرط الكفاءة وسلامة الحواس والأعضاء ، والكفاءة تعنى أن يكون الامام جريئا على اقامة الحدود وخوض الحروب قادرا على خمسل الناس عليها ، عارفا بالعصبية وأحوال الدهاء ، قويا على معاناة السسياسة ليصنع بذلك حماية الدين ، وجهاد العدو واقامة الأحكام وتدبير المصالح ، أما سسلامة الحواس والأعضاء ، فتعنى أن يكون الامام مبرا من الجنون والعمى والصمم والخرس وكل ما يؤثر فقده من الأعضاء على العمل كفقد اليدين والرجلين وما الى ذلك ، كما يشترط فيه الصراحة وسسكون الجاش وقوة النفس والقلب بحيث لا تروعه إقامة الحدود فلا يهوله ضرب الرقاب وتنساول والقلب بحيث لا تروعه إقامة الحدود فلا يهوله ضرب الرقاب وتنساول والنفوس فإذا لم يكن بهذه الصفات ، قصر عما لأجله أقيم ، من إقامة الحدود واستخراج الحق ، وأضر فشله في هذا الأمر بما نصب له (١٢) ، وأضاف

<sup>(</sup>۱۹) الأشعري : مقالات ، ح ۱ ، ص ۲۰۶ ــ ۲۰۰ .

<sup>(</sup>۲۰) البغدادي : الفرق ، ص ۱٤٩ ٠

<sup>(</sup>۲۱) انظر الباقلاني : التمهيد ، ص ۱۸۳ ، ابن خلدون : المسدمة ، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۳ ٠

الأشاعرة الى هذه الشُروط أن يكون بالغا ، لقضور عقل الصبى ، ذكرا ، لأن النساء ناقصات عقلا ودينا ولقسوله على « لا يفلح قسوم ( أو لعن الله قوما ) ولوا أمرهم امرأة » • وأن يكون حرا لئلا تشغله خدمة سيده ولئسلا يحتقره الناس فيعصوه (٢٢) •

أما فيما يخص شرط القرشية في الامام ، أي أن يكون من قريش ، فقد ذكرنا أن الخوارج لم يعباوا به بل رفضوه وجوزوا أن يكون الامام من غير قريش ، فخالفوا بذلك جمهور العلماء • وسوف نسستعرض هنا موقف جمهور أهل السنة في هذا الموضوع واستدلالهم عليه ، ثم ندلي برأينسا في الموضوع •

اشترط أهل السنة أن يكون الامام من قريش ، وفي ذلك يقسول النسفى بانه يجب أن يكون الامام من قريش ولا يجوز أن يكون من غيرهم ولا يختص ببنى هاشم وأولاد على رضى الله عنه ١(٦٢) • ويقول ابن حرم إنه لا يجوز البتة أن يوقع اسم الامامة مطلقا ولا اسم أمير المؤمنين إلا على القرشى المتولى لجميع أمور المؤمنين كلهم ، أو الواجب له ذلك ، وكذلك اسم الخلافة بإطلاق لا يجوز أيضا إلا لمن هذه صفته (٢٤) •

وقد استدل أهل السنة على رأيهم هذا بدليلين هامين أخدهما نقلى شرعى ، والثانى عقلى ٠

أما دليلهء النقلي فيتمثل في تلك الأخبار والآثار الكتيرة التي وردت في فضل قريش والتي تشير الى أن تكون الامامة فيهم ، من ذلك قول النبي على ; « لا يزال هذا الأمر (أي الامامة) في قريش ما بقى في الناس اثنان ، (٢٠). وما روى في الصحيحين من أنه على قال : « الناس تبع لقريش في هـــذا الشان ، مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم ، ، وقال أيضا : « الناس تبع لقريش في الخير والشر » ، وروى البخاري عن معـاوية أنه

<sup>(</sup>۲۲) الايجي : المواقف ، ص ۳۹۸ •

<sup>(</sup>٢٣) النسفى : العقائد النسفية ، ص ١٨٣ •

<sup>(</sup>٢٤) ابن حزّم : الفصل ، حرَّ ، ص ٩٠ ، ص ٩٨ -

<sup>(</sup>۲۰) صحیح البخاری ، حا ۹ ، ص ۷۸ ۰

قال : سمعت رسول الله على يقول : « أن هذا الأمر في قريش ، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين ، (٢٦) .

ويضيف القاضى الأشعرى أبو بكر الباقلانى ، الى هذه النصيوص قول النبى للعباس حيث وصى بالأنصسار فى آخر خطبة خطبها ، قال للرسول على : « توصى لقريش ؟ فقال له : إنما أوصى قريشا بالناس وبهذا الأمر ، وإنما الناس تبع لقريش ، فبر الناس تبع لبرهم ، وفاجرهم تبع لقاجرهم • وكذلك احتجاج أبى بكر على الأنصار فى السقيفة بقوله على ها أثمة من قريش ، واذعان الأنصار لذلك ، ولولا علمهم بصمحة هذه الأخبار لم يلبثوا أن يقدحوا فيها ويتعساطوا ردها • ويدل على ذلك أيضا ، إطباق الأمة فى الصدر الأول من المهاجرين والإنصار بعد الاختلاف الذي شجى بينهم ، على أنه لا تصبح الامامة إلا فى قريش (٢٧).

وأما دليلهم العقلى ، فيقدمه ابن خلدون ويقول فيه إننا إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القسرشي ومقصد الشارع منه ، وإذا سبرنا وقسمنا ، لم نجد إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحساية والمطالبة ، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب ، فتسكن اليه الملة وأهلها وينتظم حبل الألفة فيها ، وذلك أن قريشا كانوا عصمة مفير وأصلهم ، وأهل الغلبة منهم ، وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف ، فكان سائر العسرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم ، فلو جعلوا الأمر ( الخلافة ) في سواهم ، لتوقسع اختلاف الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا يقدر غسيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخدسلاف ، ولا يحملهم على الكره ، فتفترق الجماعة ، وتختلف الكلمة ، والشارع يحذر من ذلك حرصا على اتفاقهم ودفع التنازع والشتات بينهم ولتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية ، وتنتظم الملة(٢٨) .

والرأى عندى ، هو أن موقف الخيوارج بخصوص هيذا الشرط ، شرط القريشية في الامام ، ورفض الخوارج له وتجويز أن يكون الامام من

<sup>(</sup>۲۹) صحیع البخاری ، ح ۹ ، ص ۷۸ ۰

<sup>(</sup>۲۷) الباقلآني : التمهيد ، ص ۱۸۲ ٠

<sup>(</sup>۲۸) ابن خلدون : المقدمة ، ص ۱۳۲ ــ ۱۳۷ •

غيرهم ما دامت تتوفر قيه الشروط الأخرى ، هو الموقف الصغيخ والأحسق بالاعتبار ، ولنا على رأينا هذا عدة أدلة أهمها :

أولا: ان هذه الأحاديث النبوية التي استدل بها أهل السنة ان كانت قد أشارت الى فضل قريش ، فإنها تفيد طلب الأفضلية في الامامة لا طلب الصرحة ، واذا كانت تدل على طلب النبي أن تكون الامامة من قريش ، فإنها لا تدل على طلب الوجوب، ، أى وجسوب أن تكون الامامة منهم ضرورة ولزوما ، وذلك لأن هناك أحاديث نبوية أخرى صحيحة تضمنت الاشسارة الى إمكانية وجواز أن تكون الامامه من غير قريش .

فقد روى في الصحيحين عن أبى ذر أنه قال: إن خليل (أي النبى أوصانى أن أسمع وأطيع ، وإن ولى عليكم عبد حبشى مجدع الأنف ، وقد روى البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: « اسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليسكم عبد حبشى كأن رأسه زيبة ، (٢٩) ، وفي صحيح مسلم عن « أم الحصين » أنها سمعت رسول الله على يقول: « أن استعمل عليكم عبد أسود مجدع ، يقسودكم بكتاب الله تعالى ، فاسمعوا وأطيعوا » ، فإذا جمعنا هذه النصسوص مع حديث: « إن هذا الأمر في قريش » تبين لنا أن النصوص في مجموعها لا تستلزم ولا توجب أن تكون قريش » تبين لنا أن النصوص في مجموعها لا تستلزم ولا توجب أن تكون بلا شك ، ويكون حديث « إن هذا الأمر في قريش » إما من قبيل الاخيسار بلا شك ، ويكون حديث « إن هذا الأمر في قريش » إما من قبيل الاخيسار بالغيب عما سيقع بخصسوص الامامة بعد وفاته على حيث تولاها فعسلا بالغيب عما سيقع بخصسوص الامامة بعد وفاته على حيث تولاها فعسلا قرشيون كثيرون ، أو يكون من قبيل الأفضلية لا الصحة (٢٠) .

ثانيا: إن الأحاديث التى استدلوا بها ، تعنى أن الامامة تكون فى قريش ما توفرت شروطها فيهم ، فإذا لم تتحقق فيهم وتحققت فى غيرهم ، فهؤلاء أولى بالخلافة منهم ، وذلك لأن قول الرسول على : « إن هذا الأمسر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين ، لا يغيد كون الامامة فى قريش بإطلاق ، وانما يقيد هسذا الأمر بقيد أو شرط هو إقامتهم للدين ، ومعنى هذا إنه إذا لم يقيموا الدين ، نزعت منهم الامامة الى غيرهم ممن يقيمه ،

<sup>(</sup>۲۹) صحیح البخاری ، ح ۹ ، ص ۷۸ ۰

<sup>(</sup>٠١٠) انظر مَحمد أبو زهرة : المذاهب الاستلامية ، ص ١٣٤ - ١٣٥٠ .

ثالثا في الدليل الذي استند اليه ابن خلدون في دعم رأى أهسل. السنة بضرورة النسب القربي للامام، دليل لا يخلو – في نظرنا ب من ضعف وتهافت ، ذلك أنه ان كان يصلح مبررا لأن يكون الامام من قريش في العصر التالي مباشرة لعصر النبي على فإنه لا يصلح للاخذ به في كل الأزمان والعصور ، فالعصبية لا تدوم وليست حكرا لقبيلة دون غيرها ، وليست العزة والمنعنة والشرف ، مقصسورة على عائلة بذاتها أو قبيلة بعينها ، أو سلالة خاصة ، وإنما تتقلب الأحوال وتتبدل الظروف عبر عصور التاريخ المتلاحقة ، وقد يلحق الوهن والضعف وقلة النسل وذهاب العصبية بمن كان قويا عزيزا ذا عصبية وجاه وعزة وسلطان ، وابن خلدون نفسه يقسر ذلك ويؤكده في « مقدمته » عند حديث عن تطسور المجتمعات والعمران المشرى»

رابعا: إنه من المكن أن يخلو المجتمع الاسسلامي في عصر من العصور ، من رجل قرشي تتوفر فيه كل الخصائص والشروط التي أجمع العلماء عليها فيمن يجب أن يكون إماما ، فهل يترك المجتمع الاسلامي حينئذ مكذا يدون خليفة للمسلمين ، فتعم الفسوضي وتضيع أحسكام الشرع والحدود ، وينفرط عقد الأمة ، وتتفرق جماعة المسسلمين ويذهب ويحهم ويصيرون نهبا لأطماع الطامعين ، كل ذلك لأنه لا يوجد رجل قرشي يتولى إمامة المسسلمين وخلافتهم ، هسندا مالا يقول به عاقسل ، ولا يتسق من مستوجبات الدين ولوازمه ، ثم اننا نرى اليوم مجتمعات اسلامية عسديدة مختلفة الجنس واللغة ومنتشرة في جميسع أنحاء العالم ، وليس من المكن من قريش وذلك بسبب اختلاف الأجنساس واللغات والثقافات والظروف من قريش وذلك بسبب اختلاف الأجنساس واللغات والثقافات والظروف

وقد أضاف الامام ابن حزم الى الشروط التى ذكرها أهل السنة ، شروطا أخرى ذات طابع دينى ، مما يجعله بهذه الشروط قريبا من شروط الخوارج ، ذلك أنه يشترط فى الامام أن يكون عالما بما يخصه من أمسور الدين من العبادات والسياسة والأحكام ، مؤديا للفرائض كلها لا يخسل بشىء منها ، مجتنبا لجميع الكبائر سرا وجهرا ، مستترا بالصسغائر إن

كاتت منه • وأن يكون شديدا في إنكار المنكر من غير عنف ولا تجساوز للواجب ، مستيقظا غير غافل ، شجاع النفس ، غير مانع للسال في حقه ، ولا مبدرا له في غير حقه وأن يقوم باحكام القرآن والسنة(٢١) •

اما الفيلسسوف الاسسلامي ابن سينا ، فإنه يشسترط في الامام أو الخليفة أن يكون أصيل العقسل حاصل عنده الأخسلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير ، وأن يكون عارفا بالشريعة حتى لا يوجد أعرف منه بها ، ويكون هذا معلوما يتفق عليه الجمهور ، ويسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والمبل ، أو أجمعوا على غير من وجد الفضسل فيه والاستحقاق له ، فقد كفروا بالله ، ونلاحض أن ابن سينا يؤثر أن تكون الامامة في أعظم الناس عقلا وأكثرهم دراية وعلما باصول السياسة وحسن الايالة ، التدبير ، وفي ذلك يقول : « والمعول عليه ، الأعظم العقل وحسن الايالة ، فمن كان متوسطا في الباقي ( من الصفات ) ومتقدما في هذين ( الوصفين ) بعد أن لا يكون عريبا ( أي جاهلا ) في البواقي وصائر الى أضدادها ، فهو أولى ممن يكون متقدما في البواقي ولا يكون بمنزلته في هذين و فيسلزم أعلمهما أن يشارك أغفلهما ويعاضده ، ويلزم أغفلهما أن يعتضد به ويرجع إليه مثلما فعل عمر وعلي رضي الله عنهما (٢٢) ،

ومن جهة أخسرى ، فإن الشروط التى وضعها ابن سسينا لمن يكون خليفة ، وهى أصالة العفل والأخلاق وحسن السسياسة والتدبير ثم العلم بالشريعة ، شروط تتفق بمنظور العقسل مع فلسفته العقلانية فى جانبها السياسى ، واذلك هو يقدم الأعقل على الأعلم ويلزم هذا بمساركة ذاك ومساندته ، فإذا كان الأعقل والاشرف خلقا والأحسن سياسة وتدبيرا هسو الخليفة ، فإن الأعسام بالشريعة وأحسكامها ومقاصدها يجب أن يكون مستشارا للخليفة يرجع اليه فى هذه الأمور التى هو بها أعلم ،

ومما تجدر الاشارة اليه ، هو أنه إذا كان الخوارج قد خالفوا جمهور علماء أهل السنة والجساعة في شرط القريشية في الامام حيث رقضسه الخوارج ، فإن الشيعة وخصسوصا فرقة الامامية الاثنا عشرية منهم ، قسد

۱۲۹ – ۱۲۸ ص ۱۲۸ – ۱۲۹ ، ص ۱۲۸ – ۱۲۹ ،

<sup>(</sup>٣٢) ابن سينا: الشفاء ، الالهيات ، حد ٢ ، ص ٤٥١ م ٢٥٤ .

خالفوا جمهور علماء وتُقفكري الاستسلام عامة في شروط أوجبها الشبيعة في الإمام عي : القداسة ، والعصسمة ، والكمال الانساني المطلق. • ذلك أنه يكاد ينعقد اجماع الشبيعة بفرقهم المختلفة على أن الامام شبخص مقدس ومن, ثم تنجب له الطاعة العمياء ، ويثقـــون بعلمه ثقة مطلقة ، ويعتقـــدون فيه العضمة ، فهو معصوم ومنزه عن جميسع الرذائل والعساصي والآثام كما أنه منزه غَنَ السَّهِ وَ الخطأ والنسيان (٢٣) ، وحجتهم في ذلك هو أن الأنسلة - في نظر الإمامية الإثنا عشرية ــ هم الأوصـــياء وحفظة الشرع والقــوامونُ عليهُ \* وأنَّ النَّبِي ﷺ قُدُّ استودعهم أسرار الشَّريعة لأنه ﷺ لم يبين أسرار الشريعة كلها للناس بل بين بعضها مما اقتضاء زمانه وترك للأوصياء أن أن يبينوا للنانس ما تقتضيه الأزمنة من بعده وذلك بأمانة أودعها إياهم ، وعلى ذلك فإن ما يقول به الأوصياء شرع اسلامي (٢٤) . ومن هنا فإن الامام يكون مؤيدا من طريق الالهام بالقوة القدسية حيث يتلقى المعارف من طريق النبي علي أو الامام الذي قبله ، ومن ثم وجبت طاعة الامام مطلقا لأن أمسرم أمر الله ، ونهيه نهى الله وطاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله ، ولا يجهون ـ من ثم ـ الرد على الامام أو مناقشته ولا تؤخذ الأحكام الشرعية إلا منه .. وعصمة الامام ظاهرة وباطنة ، وهي متحققة فيه منذ طفولته قبل ان ايكون إماماً ، وبعد توليه الامامة وحتى موته (٣٥) ٠ بل إن الامامية جميعا جـوزوا أن تجرى خوارق العادات أي المعجزات على يد الامام لتثبت إمامته ، مثلما جرت على يد الأنبياء لتثبت نبواتهم وهم يصرحون تصريحا قاطعا بأن الوصى أو الامام لا يفسسرقه عن النبي إلا شيء واحد هو أن لامام لا يوحي اليه من السماء ، هذا الى جانب اشتراطهم أن يكون الامام أفضل الناس في صغات الكمال الانساني كالشجاعة والعفة والصدق والعدل وحسن التدبير ووجاحة العقب ل والحكمة في معالجة الأمور (٢٦) ، وهي صيفات تتسق مع شرطي القداسة والعصمة اللذين قالوا بهما .

<sup>(</sup>٣٣) الشهرستاني : الملل والنحل ، ح ١ ص ١٦٢٠

<sup>(</sup>٣٤) محمد، أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ٨٣ أ ٨٦ ٠

<sup>(</sup>٣٥) د٠ أبو الوفا التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٣٦) محمد رضا المظفر : عقائد الامامية ، ص آه .. ١٥٠

والرأى عندنا ، من أن شروط القداسة والعصبة والكمال التي قال بها الشيعة عامة والإمامية الاثنا عشرية منهم خاصة ، شروط تجعل الامام نبيسا أو پكاد ، وهو من جانبنا أمر مرفوض من عدة وجسوه أهمها : أن العصمة لم تثبت إلا للانبياء والرسل ، تفضلا من الله تعالى عليهم لتتحقق فيهم القدوة الحسنة للمؤمنين بهم ، وهي أمر فطرى غير مكتسب ، وإذ هو كذلك فإنها تكون هبة من الله لهؤلاء وليس مكتسبا يجهد ومعاناة وطاعات وعلم ، ومن جهة أخرى ، فإنه إذا كانت العصمة مقصورة على الأنبيساء والرسل ، فإن غيرهم من البشر لا يجدون اليها سبيلا باعتبار أن البشر معرضون للأخطاء والسهو والنسيان ، كما أنهم ليصوا بعناى أو بمعسزل كامل عن ارتكاب بعض المعاصى والآثام ، ولئن أمكن لواحد منهم أن يعصم نفسه عن هذه الرذائل كلها زمنا ما أو خلال مرحلة من فراحل عمره ، قليس مناك ما يبرر لنا القول بأنه معصوم طول عمره منذ ولادته وحتى مماته ، ومنطق العقل وشهادة الواقع تثبت ذلك ،

وقد رفض جمهور علماء الاسلام ومفكريه هذه المبالغات والغلو، الذي وقع فيه الشبيعة فيما يخص شروط الامام وصفاته وأغلب الظن عندنا مو أن الشبيعة لم يفعلوا ذلك إلا لقصر الامامة على أثبتهم الذين يؤمنون بهم ومن ثم راحوا يخلعون عليهم هذه الصسفات ويحاولون إثبات توقرها في مؤلاء الأنسسة من مغلقين الأبواب أمام كل من تسمسول له نفسه أن ينادى أو يعتقه بإمام غير أثمتهم .

وقد استدل الامام القاضى الأشعرى أبو بكر الباقلاني ، على تهافت شرط العصنمة في الامام ورفضه ، مستندا الى أمرين :

اولهما: أن الامام أنما ينصب لاقامة الأحكام والحدود والأمسور التي شرعها الرسول الله وقد تقدم علم الأمة بها والامام دليل للأمة ونائب عنها في جميع ما يتولاه ، وهي من ورائه في تسمديده وتقويمه وإذكاره وتنبيهه ، وأخذ الحق منه إذا وجب عليه ، وخلعه واستبداله متى اقترف ما يوجب خلعه وفليس يحتاج مع ذلك الى أن يكون معصوما ، كما لا يحتاج أمراؤه وقضاته وجبساة الخراج والصمدقات والحسراس الى أن يكونوا معصدومين ، والامام ليس يلى بنفسه شمينا أكثر مما يليه خلفساؤه من مده الأمور .

والأمر الثاني ، هو أن الخلفاء الرائسسدين قد اعترفوا بأنهم غسير معصلي ومن ، ولم تنكر الأمة أو واحد منهم ترك الأمنو مع اعترافهم بنفى العصيمة عنهم ، وها هو أبو بكر رضى الله عنه يقول : « أطبعوني ما أطعت الله فيكم ، فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم ، وها هو عمر رضى الله عنه يقول : « رحم الله امزؤا أهدى الينا عبوبنا ، وقسوله : « لولا علتى لهلك عمر ، وهذا عثمان رضى الله عنه يقول في الجمع بين الاختين بملك اليمين : وحدا عثمان رضى الله عنه ، يرى الرأى ثم وجع عنه ، كالذى قيل له في بيع أمهات الأولاد : « أجمع رأيبي ودأى عمر علم الإبين ، وقد رأيت بيمهن » . وفي غير ذلك مما حكى عنه ، مما تقي التهميعة أنه ليس بصواب في الدين (٢٧) .

ومما تجدر الأشارة اليه . أن الزيدية من الشيعة ، تخالف الشبيعة الامامية في القول بعصمة الامام • فإذا كان الشيعة الامامية قنه خلعوا على أنمتهم المعصبة عن الصغائر فضب لا عن الكبائر منذ ولادتهم بموجب نود إلهي يسرى في الأصلاب من الآباء الى الأبناء يحفظهم عن ارتكاب المعامي المهي يسرى في الأصلاب من الآباء الى الأبناء يحفظهم عن ارتكاب المعامي اكبا أن الامام عندهم لا يتلقى العلم والمعارف اكتسابا ، وإنما يشارك النبي في العلم اللدني حتى يكون معصوما من الخطسنا ، فإن الزيدية قد خالفوأ الامامية في العصمة والعلم اللدني • أما العصمة فهي عندهم لاهل الكساء فقط : النبي وعلى وفاطمة والحسن والحسسين ، دون سائر الامة • وأما العلم ، فإن الامام يكتسبه اكتسسابا حتى يصل الى درجة الاجتهساد التي تؤهله علميا لأن يكون إماما • هذا وقد أخذ إمامهم زيد ، العلم حتى معن تجوز الخطأ على جده على بن أبي طالب ، وهو واصل بن عطاء ، والأخذ عن المخالفين فضلا عن الموافقين ، طبع التشسيع الزيدي بطابع الانفتساح على المخالفين فضلا عن الموافقين ، طبع التشسيع الزيدي بطابع الانفتساح على المناهب الأخسري ، على عكس الامامية الذين يرفغسون الأخسد غن غير إمام(٢٨) •

<sup>(</sup>٣٧) الباقلاني : التمهيد ، ص ١٨٤ ــ ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>۳۸) من ۲ مناحد صبنحی : الزیدیة ، ص ۷۱ من ۷۷ ، ط ۲ ، القساهرة. ١٩٨٤م ٠

# رابعا \_ نقد رأى الخوارج في طريقة نصب الامام :

اختلف علماء الاسسلام ومفكروه في كيفية نصب الامام، أي في الطريقة التي ينبغي اتباعها في نصب الخليفة : هل يكون ذلك بالاختياد المحر المبساشر والبيعة من جانب المسلمين عامتهم وخاصتهم لمن يرتضونه إماما ، أم يتم ذلك بالنص والتعيين الذي تلعب الوراثة فيسه دورا بارزا وخطيرا من حيث تجعسل الامامة مقصسورة ومجمورة في عائلة أو قبيلة بعينها .

وباستقرائنا لمطيات الوقائع والأحسدات التاريخية ، واستطلاعنا لآراء ووجهات نظر علماء الاسلام على اختسلاف فرقهم ومداهبهم وتوجهاتهم العلمية ، يمكننا القول بأن هناك اتجاهين رئيسين حدوا معالم الطسويق الى نصب الامام أو الخليفة والاتجاه الأول ، هو الاتجاه الديمقراطي الذي يرئ أصحابه أن نصب الامام يكون بالشوري والاختيار الحر والبيعة دون النص والتعيين ، أي أن للمسلمين حق اختيار الخليفة سواء مارس هذا الحسق جييع المسلمين أو جماعة منهم هم أهل الحل والعقد ينوبون عن الجمهسور في هذا الاختياد ، والسند الرئيسي لهؤلاء هو أن النبي على لم ينص على إمام بذاته أن خليفة بعينه يخلفه من بعده ، بل ترك أمر المسلمين شدوري بينهم ، وأصحاب هذا الاتجاه هم الخوارج والمرجئة وأهل السنة والجماعة ومنهم الاشاعرة ، ثم المعتزلة والكرامية ، وعلى هذا ، فإن معظم الفسرق ومنهم الاسلامية يسير في هذا الاتجاه ويؤيده ،

وأما الاتجاء الثانى، فهو الاتجاء التيوقراطى الذى يرى أصحابه أن نصب الامام إنما يكون بالنص والتعيين، أى أن ينص الامام السابق على من يتولى الخلافة من بعده، ويعينه بشخصه واسمه وهؤلاء يستندون فى ذلك ألى أن النبى على قد نص على شخص معين يخلفه من بعده هو علي ابن أبى طالب، ومن بعده ذريته، وإن كانوا يختلفون فى من من ضند الذرية أحق بالامامة، لكنهم جميعا متفقون على أن كل إمام ينص على من يخلفه لا محالة والقائلون بهذا هم الشيعة على اختلاف فرقهم

وقد مال الفيلسوف أبن سينا والامام ابن حزم الاندلسي الى القول. بطريقة النص على الامام أى أن يعين الامام السابق من يخلفه وينص عليه ، ولكل منهما مبرراته فيماً دُمب اليَّة ، والم يَعْبَسِلُ أَحْبُ منهما يَقْفِي الامامة وَحَرَجًا فَي عِلَى وَذُريته مثلماً قال الشيعة •

وتبجير الإشارة الى أنه لم يرد في القرآن أو السنة نص صريع عسل

شخص معين يخلف النبى على في تولى أمر المسلمين ويكون خليفة لهم من يعده • وإذا كان الشيعة قد قدموا من النصوص والإشارات التي نسبوها إلى الرسول على ما يدعم مدهبهم في إقامة على بن أبى طالب وذريته ، فإن الإمام ابن تيمية قد فند جميع هذه النصوص والإشارات وابطلها ، واثبت عدم بجدواها لاثبات مذهبهم •

ويهمنا الآن بيان مذهب الخبوارج في طريقة نصلب الامام ثم نقلساته ومقارنته بعداهب غيرهم من الفرق الاسلامية ، وذلك التراما بمنهجنا الذي انتهجناء خلال مسيرتنا في هذا البعث .

ذهب الخوارج الى أن نصب الامام أو الخليفة لا يمكن أن يكون بالنص أو التعيين أو الوراثة ، وإنها الطسريق الأوجه والأمشل هو الانتخاب أو الاختيار الحر الصحيح الذي يقوم به عامة المسلمين لا قريق منهم يضم فضلاء الأمة أو أمل الحل والعقد ، وهذا الاختيار – في نظرهم حد حسق مشروع لكل مسلم ما دام من واجب المسلم السمع والطاعة لولى الأمسر ، فهذا الواجب يبور عذا الحق ، ويستس من يختساره المسلمون خليفة ، ما دام قائما بالعسدل مقيما للشرع ، مبتعدا عن الخطأ والزيغ ، مجتنبسا للكبائر والعسمان ، فإن حاد عن أي من هسنه الاشسياء ، وجب عزله أو قتسله ،

والخوارج لا يقصرون الخلافة على بيت من بيوت العرب، ولا عسلى قبيلة من قبائلهم ، بل إنهم لا يقصرونها على جنس من الاجناس او فريق لمعين من الناس ، فليست الخلافة ـ كما أوضحنا سابقا ـ محصسورة في قريش بالضرورة ، وليست لعسربي دون عجمي ، فالجميع فيها سسواء ، والهم فيمن يختاره المسلمون خليفة أن يكون مسلما توفر على الشروط التي ذكروها ، عند ثذ يكون من حقه أن يتولى الخلافة إذا اختاره المسلمون لها · وسندهم في ذلك قول الرسسول على : «إسمعوا واطيعوا وإن اسستعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة » .

ومن الحق القول بأن الخوارج فيما ذهبهسوا اليه بخصوص طريقة نصب الاهام ، كانوا أول من أرسى دعائم هسندا المبدأ الديمقراطي ، وجدو المبدأ الذي يقره الاسلام الصحيح على أسساس إقرارة بالشسوري ودعوته الصويحة للنبى على وللمسلمين بالأخذ به ، ومن هنا « كان الخوارج أول من أعلندوا النظسرية الجمهسورية في الحسكم لأول مسوة في تاريخ الاسلام مردي ،

ولقد أدى قول الخوارج بحق المسلمين في اختيار خليفتهم وجمواز أن تكون الامامة للعبد أو البحر أو النبطى أو القرشى ما دام تتوفر فيد شروط الامامة من العدل والعلم والزهد والتقسموى والورع ، أدى ببعض الباحثين المحدثين الى القول بأن « مبادىء الخوارج ب هذه ب مى مبادى، ديمقر اطبة بإطلاق ه(٤٠) :

غير أن لنا ملحوطة نعتقد أنها جديرة بالاعتبار، وهي أنه إذا كان الخوارج صادقين مع انفسسهم على مستوعه المبدأ فيما يخص إقرارهم بالاختيار الحر من جانب المسلمين لمن يسكون إماما أو خليفة ، فإنهم كانوا على عكس ذلك على مستوى التطبيق و فقد رأينا من قبال كيف أنهم لم يعترفوا إلا بخلافة أبي بكر وعمر ، وأنكروا خلافة عثمان وعلى ومعاوية وكل من جاء بعده من خلفاء أمويين وعباسيين و فلئن قيل إنهم رفضسوا أو أنكروا صحة خلافة كل خلفاء بني أمية وبني العباس لأنها قامنت عسلي نظلم الوراثة أو النص والتعيين ، وهو مالا يتفق ومبدأ الخوارج ، قلنا إن هذا المبرر لم يكن قائما عند خلافة عثمان وعلى بن أبي طالب ، وقد بسرر الخسوارج خروجهم ورفضهم لهذين الخليفتين لأسباب أخرى خالفوا بهسا جمهور المسلمين و ولم يكن التناقض الذي وقع فيه الخوارج فيما يخص اختيار الخليفة ، بين مستوى المبدأ ومستوى التطبيق أول تناقض يقعون فيه ، فقد ذكرنا سفى الفصل الثاني من هدا البحث نماذج وأمثلة فيه ، فقد ذكرنا سفى الفصل الثاني من هدذا البحث نماذج وأمثلة فيه ، فقد ذكرنا سفى الفصل الثاني من هدذا البحث نماذج وأمثلة فيه ، فقد ذكرنا سفى الفصل الثاني من هدذا البحث نماذج وأمثلة فيه ، فقد ذكرنا وعملا وتطبيقا .

( 40 ) Macdonald : Muslim Theology, P, 23.

<sup>(</sup>٣٩) د؛ أحمد صبحى : الزيدية، ، ص ٢٦٠

وأياً ما كان الأمر ، فإن مذهب الخوارج في طريقة نصب الامام يتفق \_\_\_ كما قلنسما \_ مع مذاهب كثير من علماء الاستسلام وخاصة أهل السمنة والأشاعرة والمعتزلة والكرامية وغيرهم .

ذلك أن أهل السنة والجماعة ، اشترطوا أن يكون نصب الامام عن طريق الاختيار الحر والشورى • والأصل في ذلك هو أن الحكم الاسلامي في أصل وضعه شوري لقوله تعالى : « وأهوهم شهوري بيثهم » ولقسوله تعالى آمرا النبي على : « وشاورهم في الأمر » • وقد ذكرنا قبلا أن النبي قد التزم بمبدأ الشورى في كل أموره التي كانت تهم المسلمين ولم ينزل فيها وحي • وإذا كان الحكم الاسلامي في أصله « شوريا ، فلابد أن يكون اختياز الخليفة شوريا أيضا لأنه لا يمكن أن يكون الحكم شوريا ويكون الخليفة مغروضا بالقوة الجبوية أو بحكم الوراثة ، إذ إن الجبر والوراثة تقيضنان للشورى لا يجتمعان معا في باب واحد • ولذلك كان من أشسد المختيار التي أخذت على معاوية أنه حول الحكم الاسلامي الى حكم وراثي وإن لبس لبسؤس البيعة ، فقد فقدت البيعة معنساها من حيث فقدت عنصر الاختيار ومبدأ الشوري الذي هو جوهرها ولبها ومرماها •

وإذا كان القرآن قد أمر بالشورى ، وكانت السنة النبوية الشريفة قد الترمت الشورى ، فإن أيامنهما لم يبين طريقة الشورى ولا من هم أهلها ، فترك للناس تنظيمها وتعرف طريقها ، وذلك لأنها تختلف باختلاف الجماعات وباختلاف العصور والأمصار ، فما يصلح في عصر ربما لا يصلح في غيره ، وما يصلح عند قوم ربما لا يصلح عند غيرهم ، فالله تعالى أمسر بالشورى وترك للناس ترتيب واختيار أمثل طريق لتحقق هذا المبدالاا) ،

والرأى عندنا هو أن هناك آية قرآنية ربما وجدنا فيها ما يشسير الى الطسريق الأمثل لمعرفة أهل الشسسورى فى كل أمر يهم المسلمين فى مجتمعاتهم سواء كان هذا الأمر دينيا أو سسياسيا أو علميا أو غير ذلك بيقول تعالى : « فاسسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » • وإذا كان الخطاب الدينى فى هسنه الآية متوجها الى المسلمين ، يأمرهم باللجيوء الى العلماء والفقهاء ممن يعلمون حقائق الدين وأحكام شريعته ، ووجوب الرجوع العلماء والفقهاء ممن يعلمون حقائق الدين وأحكام شريعته ، ووجوب الرجوع (٤١) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ،ص ١٣٦ وما بعدها .

اليهم في أقور البين ، فليسما يمنع من توسيع المعنى وتعميم الحكم على العلماء والمتخصصين في كل مجال من مجالات الحيساة والأمور الدنيوية ، ووجوب الرجوع اليهم واستشارتهم في هسنده الأمور · فالعالم والأديب والمفكر والسياسي والطبيب والتاجر والصانع والزارع ، كل يربعه اليه ويستشسار فيما هو متخصص فيه وعليم به وذو خبرة أكثر من غيرة في مجاله · ولما كان أمر خلافة المسلمين من الأمور التي تهم جميعهم ، فليس مناك ما يمنع من أن يسترك الجنيع إما بدواتهم أو بنواب عنهم يعبرون عن مناك ما يمنع من أن يسترك الجنيع إما بدواتهم أو بنواب عنهم يعبرون عن دأيهم في المسورة الخاصة باختيار الحاكم أو الخليقة ، ثم توخذ البيعسة في المسورة الخاصة باختيار الحاكم أو الخليقة ، ثم توخذ البيعسة في المسورة الخاصة باختيار الحاكم أو الخليقة ، ثم توخذ البيعسة في المسورة الخاصة باختيار العاكم أو الخليقة ، ثم توخذ البيعسة في بهنوره مؤلاء ، من جمهور المسلمين بعاد ذلك ·

وتعتبر البيعة شرط أساسى فى الخسلافة عند جمهور العلماء، وهمى الله تكون المبايعة لمن يختاد خليفة المسلمين ، من أول الحل والعقد والمجنبود هجماهير المسلمين ، ومن واجبهم وحقه عليهم أن يعطوه عهدا على السسجم والطاعة فى المنشط والمكره مالم يأمرهم بمعصية ، ومن واجبه هو وحقهم عليه أن يعطيهم العهد على أن يقيم المخدود والفرائض ويحكم بالعسدلو ، هيسير على مقتضى الكتاب والسنة ، وعلى هذا المنهاج كان الصحابة ، فقد بايموا النبي على تحت الشجرة وبايع النبى أهل المدينة عندما عزم على الهجرة اليهم ، وبايع أهل مكة عندما فتحها ، وقد بايع الصحابة أبا بكر الصديق بعد أن بين فضل المهاجرين على الأنصار وبعد مسايعة عمر له ، وعندما عهد أبو بكر بالأمر لعمر من بعده ، أخذ البيعة له وتتابع المسلمون على بيعته ، وكذلك فعل عثمان عندما انتهى أمر السستة الذين عهد اليهم عمر باختيار الخليفة من بينهم ، إلى اختيار عثمان ، فقد بايعه أهل المدينة عليا رضى الله عنه .

وإذا كانت البيعة في عصر الصحابة والخلفاء الراشدين، قد قامت على الرأى الحر والتزام الطاعة اختيارا، فإنها في العصر الأموى صلات لغرض الحكم والاجبار على الطاعة وقد اخترع الحجاج بن يوسف التقفى وأشباهه صيغا مختلفة للمبايعة ، فكان يحمل الجاس على أن يقولوا في بيعتهم : « عبيدى أحرار ، ونسائي طلوالق إن خرجت عن طاعة الخليفة » وذلك ليحمل الناس على الطساعة المطلقة ، وكان الأولون من خلفساء بني

العباس يلزمون الناس بالمبايعة وان لم تكن بتلك الصيغة المحرجة التي كان الحجاج وامثاله يحملون الناس عليها(٤٢) .

وممن وافق الخوارج في القول بالشورى والاتفاق والاختيار دونً النص والتعيين ، في نصب الامام ، فرقة الاشاعرة ، واحتج الاشاعرة على سمحة مذهبهم وإنكار النص والتعيين بقولهم إنه لو كان هناك نص على إمام بعينه لما خفي ، وكانت الدواعي تتوافر على نقله ، وقد اتفق المسلمون على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلتي ولم يصدر عن النبي الله نص على إمامة واحد بعينه ولا تنعقد الامامة إلا بمن يعقدها لمن يصلح للامامة إذا كان العافد من أهل الاجتهاد والعدالة(٢) ، وفي ذلك يقول أبو بكر الباقلاني : وبان نصب الامام إنها يكون بالاختيار من جانب أهل الحل والعقد لرجل تتوفر فيه الخصيات الشروط التي يجمه توفرها فيمن يكون إماما نوانها يعمد الامامة من أفاضل المسلمين الذين على من أهل الحل والعقد والمؤتمنين على ها الشمان ، لأنه ليس للامامة طريق إلا النص أو الاجتيار ، وفي فساد النمي دليل على ثبوت الاختيار الذي نذهب اليه من أهل الحق الدختيار ، وفي فساد النمي دليل على ثبوت الاختيار الذي نذهب اليه من المن الدين نذهب اليه من الها المنه الدين نذهب اليه من المن الدين الذين نذهب اليه من المن الدين الذين نذهب اليه من الهراك المنه المنه الدين ناهي المنه المن

ويرى الباقلانى أن عقد الامامة يمكن أن ينعقد ويتم برجل واحد من أهل الحل والعقد إذا عقدها لرجل على صغة ما يجب أن يكون عليه الأئمة ويستدل على ذلك بأنه إذا صبح أن فضلاء الأمة هم ولاة عقد الامامة ، ولم يقم دليل على أنه يجب أن يعقدها سائرهم ولا عدد منهم مخصوص لا تجوز الزيادة عليه والنقصان منه ، ثبت بفقد الدليل على تعيين العدد والعلم بأنه ليس بموجود في الشريعة ولا في أدلة العقول ، أنها تنعقد بالواحد فما فوقه ٠٠ ويجب أن يحضر العقد للامام قوم من المسلمين ، وليس يجب أن يكون لمن يحضر منهم عدد معين فإذا حضر نفر من المسلمين ، وليس يجب أن يكون لمن يحضر منهم عدد معين فإذا حضر نفر من المسلمين ،

<sup>(</sup>٤٢) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ١٣٦ ـ ١٣٧٠ .

<sup>(</sup>٤٣) انظر الشـــهرستاني : الملل والنحـــل ، حد ١ ، ص ١٠٠ ، البغداي : الفرق ، ٣٤٩ ــ ٣٥٠ .

<sup>(23)</sup> الباقلاني: التمهيد، ص ١٧٨٠

ويرفض الباقلانى قول القائلين بأنه يجب أن يحضر العقد أربعة نفر من المسلمين على الأقل ، ويرى أن تحديد عدر للسلة الذين تعقد الامامة لأحدهم ، لم يكن القصد منه تخلديد عدد الحاضرين للعقد ، بل جعلها فيهم دون غيرهم لأنهم أفاضل الأمة ، وقد أخبر عمسر بذلك عن نفسه حيث قال : « أما إنه لو حضرنى سالم مولى أبى حذيفة ، لرايت أنى قد أصبت الرأى ، وما تداخلنى فيه الشكوك ، يعنى لم تداخله الشكوك من أخذ رأيه ومشورته ، فبطل بهذا تحديد عدد من يحضر العقد للامام بأربعة أو ستة أو أكثر من ذلك(٥٤) .

ولا يكتفى الامام الاشعرى أبو بكر الباقلانى بهذا، وإنها يسسوق أدلة على بطلان النص على الامام الذى تدعيه الشيعة، وأهم أساتيده فى ذلك هو انعدام وجود نص فى القرآن أو السنة على إمام بعينه ، وأن النبى لو نص على ذلك ، ، لتواتر وعرفه السلمون بالنقل والتواتر مثلما نقننل وتواتر عن النبى أحكام الصلوات وفروض الحج ومناسكه والصيام وغيرها من العبادات ، ولو أن النبى نص على إمام بعينه متلما تدعى الشيعة ، لكان يغلب نقل النص من الكافة على كتمانه وينقله الناس خلفا عن سلف نقسلا شائعا ذائعا ، ولما وجد من السلمين من يعارض الشيعة ، خصصوصا وأن جمهور الأمة والسواد الأعظم منها منكر دلك ويجحده ، ثم يفند الساقلانى جميع أدلة الشميعة على مذهبهم ويثبت تهافتها وخطا الشميعة فيما ذهبوا اليه (١٤) ،

أما المعتزلة ، فقد وافقوا الخوارج أيضا حيث قالوا إن الطسريق الى الامامة هو العقد والاحتيار وهم يقرون بإمامة أبى بكر وعمر وعثمان وعللى رضى الله عنهم ، ثم يكلون الأمر بعد هؤلاء الى من اختارته الأمة وعقدت له ، ممن تخلق بأخلاق هؤلاء وسار بسيرتهم وتوفرت فيه الشروط والصفات التى قالوا بها(٧٤) .

<sup>(</sup>٤٥) المصدر السابق ، ص ۱۷۸ \_ ۱۷۹

<sup>(</sup>٤٦) المصدر السابق . ص ١٦٤ ــ ١٦٥ ، ص ١٦٦ ــ ١٧٨

<sup>(</sup>٤٧) انظر عبدالجبار : شرح الأصول الخبسة ، ص ٧٦٢ \_ ٧٦٦ .

<sup>(</sup> م ۱۹ ـ الخوارج )

ومعنى هذا أن جمهور المعتزلة يقر بمبدأ الاختيار ويرفض أن تكون الامامة بالنص أو التعيين أو الوراثة(٤٨) ، غير أن هناك فرقا ظاهرا بين المعتزلة والخوارج وهو أن الخوارج يقيدون هذا الاختيار ويحصرونه في دائرتهم فقسط حيث يجعلون الامام مقصورا عليهم أي أن يكون من بينهم هم دون غيرهم من المسلمين .

وممن وافق الخوارج في مبدأ الاختيار ورفض النص والتعيين ، فرقة الكرامية أتباع محمد بن عبدالله بن كرام ، إلا أنهم جسوزوا عقد البيعة لامامين في قطرين وغرضهم من ذلك إثبات إمامة معاوية في الشام باتفاق جماعة من أصحابه ، وإثبات إمامة أمير المؤمنين على رضى الله عنه بالعراقين والمدينة باتفاق جماعة من الصحابة ، ورأوا تصويب معاوية فيما اسستبد به من الأحكام الشرعية قتسالا على طلب عثمان رضى الله عنه واسستقلالا بيست المال (٤١) .

ومما تجدر الاشسارة اليه أن فرقة من فرق الشيعة الزيدية ، هي فرقة النسليمانية أو الجريرية أتباع سليمان بن جرير ، قد ذهبوا الى أن الامامة شسورى بين المسلمين ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من المسلمين وأفاضلهم ، وأنها تصح في المفضول مع وجود الفاضل ، ومن ثم فإن إمامة أبي بكر وعمر حق باختيار الامة حقا اجتهاديا ، ولكن الأمة أخطات في البيعة لهما مع وجود على رضى الله عنه ، خطأ لا يبلغ درجة الفسسق وإنما هو خطأ اجتهادي (٠٠) .

وقول السليمانية بان الامامة بالعقد والاختيار والشمورى ، يجعلهم أقرب الى أهمل السنة ومتفقين مع الخوارج ، ولكن يبدو مد فيما يقسول الدكتور أحمد صبحى ما أن هملذا القول كان لمجرد تبرير صمحة إمامة

<sup>(</sup>٤٨) انظر النوبختى : فرق الشيعة ، ص ١٠ ، المسعودى : مروج النصب ، ح ٣ ، ص ٢٣٦ ، ابن أبى الحصديد : شرح نهم البسلاغة ، ح ١ ، ص ٣ ٠

<sup>(</sup>٤٩) الشهرستاني: الملل والنحل ، حد ١ ، ص ١١٣٠

<sup>(</sup>٥٠) المصدر السابق ، ص ١٥٩ ـ ١٦٠ ، الأشعرى : مقسالات ، حد ١ ، ص ٣١٥ ٠

أبى بكر ، تماما كقولهم بصحة إمامة المفضول ، فليس هذا كما هو عنسه الامام زيد مبسدا عاما في الامامة ، وإنما للتوفيق بين القول بأحقية عللى والقول بصحة اختيار أبى بكر ، بدليل أنه حكى عن سليمان بن جسرير أنه كان يقول إن بيعة أبى بكر وعمر خطاً لا يستحقان اسم الفسق الأنه تاويل ، وأن الأمة قد تركت الأصلح في بيعتها لهما(١٥) .

وفيما عدا السليمانية من الشمسيعة الزيدية ، ذهب الشمسيعة الى أن الامامة تكون بالنص والتعمسيين مخالفين بذلك الخمسوارج وأهل السمسنة والأشاعرة والمعتزلة ، وغيرهم ممن ذكرنا ، ويستتبع تعيين النص للامام أن يكون الامام معصوما ، وتسمستدعى العصمة منه أن ينص على من يخلفه من الأثمة إذ لابد للأرض من قائم يدعو الى الحق ويدافع عنه (٥٢) ،

ومن الحق القول بأن عقائد الشيعة بوجه عسام وفي مجال الامامة بوجه خاص ، جاءت كرد فعسل لآراء الخوارج ، لقد أعلن الخسوارج أن ( لا حكم إلا لله ) فجاءت القضية الأولى في الامامة لدى الشيعة وجسوب نصب الامام ، لقد اتهم الخوارج عليا أنه حكم هواه في واقعة التحسكيم ، فأعلن الشيعة عصمة الامام ووجسوب موالاته ، لقد كفر الخوارج عليا ، فقدسه الشيعة ، لقد أعلن الخسوارج أن الامامة غير مقتصرة على قريش أو على العرب ، فأعلن الشيعة النص على علتى رضى الله عنه وعلى الامامة في ذريته ، وأقام الشيعة مبدأ « الوراثة » في مقابل النظرية الجمهورية في الحكم التي أعلنها الخوارج لأول مرة في تاريخ الاسلام ، على أن عقائد لم الشيعة وإن صيغت على نحو معارض لآراء الخسوارج ، فإن هذه العقائد لم الشيعة وإن صيغت على نحو معارض لآراء الخسوارج ، فإن هذه العقائد لم تظهر في صياغتها المتكاملة إلا في عصر متأخر عن نشأة الخوارج(٥٠) ،

وعلى هذا ، فإنه إذا كان الخوارج يمثلون الاتجهاء الديمقراطى فى الامامة من حيث يقيمونها على أسهاس الشورى والاختيهار الحر والبيعة ، ويضعون لذلك ضهوابط وقواعد تتمثل فى الشروط الواجب توفرها فى الامام عندهم ، وكان أهل السنة يسهرون فى هذا الاتجاء أيضا مع فارق

<sup>(</sup>٥١) د٠ أحمد صبحى : الزيدية ، ص ١٠١ ٠

٠٢٠) د على سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفي ، ص ١٥٩،١٥٤ .

<sup>(</sup>٥٣) د أحمد صبحى : الزيدية ، ص ٢٦٠

مام عو أن يكون الامام المختار متمتعا بالنسب القريشي " فإن الشسيعة يسئلون الاتجاء الثيوقراطي الذي يقيم الحكم وفقا لوحي أو إلهام من الله أو نص من الرسول على ، ومن ثم قالوا بالامام المعصوم الذي يتلقى علومه ومعارفه وأحكامه من الله تعالى ، واعتبروا الامامة أصلا من أصلول الدين وهي ركن الدين وقاعدة الاسلام فليسبت من مصالح المعامة التي تفوض الى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم ، ومن ثم لا يجوز لنبي إغفالها وتغريضها الى الأمة بل يجب علية تعيين الامام الذي يخلفه ه(٤٥)

ومن هنا قال الشيعة إن عليا رضى الله عنه وآل البيت النبوى هم أحق الناس بالامامة وأن عليا هو الخليفة المختار من النبى على وأنه افضال الصحابة جنيعا ، ويرون أن النبى قد نص على « على » وأن عليا نص على من بعده ، وهكذا سارت سلسلة الأثمة .

وقد يسكون من المفيد بيان مدى اختسلاف فرق الشيعة في أثبتهم ، ونخص بالذكر فرق الشنيعة الامامية وأعظمها فرقتسان هما الامامية الاثنا عشرية ، والاستماعيلية الباطنية ، ثم نعرض لفرقة الزيدية .

يدخل في عموم الشيعة الامامية ، أكثر مذاهب الشيعة القائمة الآن في العالم الاسلامي في إيران والعراق وما وراءها من باكستان وغيرها من البلاد الاسلامية ، وجميعهم يرون أن الأئمة لم يعرفوا بالوصف بل عينوا بالشيخص ، فقد عين النبي عليا بن أبي طالب إماما للمسلمين ونص عليه بالذات نصا ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل بإشارة بالعين ، ويستدلون على تعيين علتي بالندات ، ببعض آثار عن النبي المناب وباستنباطات من وقائع كانت من النبي لعلتي بن أبي طالب ، وأن عليا نص على من بعده ، وهكذا في كل إمام من أئمتهم الذين قالوا بهم وحددوهم باسمائهم تحديدا واضحا لا لبسن فيه (٥٥) ،

<sup>(</sup>٥٤) ابن خلدون : المقدمة ، ص ٣٢٤ -

<sup>(</sup>٥٥) انظر محمد رضا المظفر: عقائد الامامية ، ص ٦٠ ـ ٢٢ ط ٢ ، القاهرة ١٣٨١ هـ ٠

المخسلافة بعد الحسسين بن على رضى الله عنه هي لعلى بن الحسسينه؛ الأنسافة بعد الحسسين بن على رضى الله عنه هي لعلى بن الحسسينه؛ (زين العلمانية)، ومن بعده لمحمد بن على (البساقر) ثم لجعفسر (الصادق) بن محمد الباقر، ثم لابنه موسى (الكاظم) ثم لعلى بن موسى (الرضا) ثم لمحمد بن على (الجواد) ثم لعلى ابنه (الهادى) ثم لابنه الحسين (العسكرى) ثم لمحمد ابنه الملقب بالمهدى (٢٥٦ هـ ٠٠٠) وهو الإسام الثاني عشر والأخير في سلسلة الأثمة ، ويعتقدون أنه دخل سردابا في دار أبيه بمدينة (سر من رآى) ولم يعد بعد ، وكان سنه أربع سسنين أو ثمان سنوات ، وأنه غائب وسيظهر في آخر الزمان ليماذ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ، فهو «المهدى المنتظر »(٥) و وشيعة العراق يسرون على مقتضى المذهب الاثنا عشرى في عقائدهم ونظمهم في الأحوال الشخصية والمواريث والموصايا والأوقاف والزكوات والمبسادات كلها ، وكذلك أكثر والمسلامية (٧) ، ومنهم من يوجسه في سسوريا ولبنان وكثير من البلاد الاسلامية (٧) .

وقد أشار الشهرستاني أحد كبار الأشاعرة الى مذهب الاثنا عشرية في النص عنلي الاهام ، وذكر ما يمكن اعتباره دليسلا عقليا لهم على مذهبهم هذا ، وهو قولهم بأنه ليس في الدين والاسلام أمر أهم من تعيين الامام حتى تكون مفسارقة النبي على الدنيسا على فراغ قلب من أمر الأمة ، فإنه على إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق ، فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا ، يرى كل واحد منهم طريقا لا يوافق في ذلك غيره ، بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع اليه ، وينص عسلى واحسد هو الموثوق به والمعسول عليه ، وقد عين النبي عليا رضى الله عنه تعريضا ، وفي مواضع أخرى تصريحا(٥٨) ،

وأما الاسماعيلية ، فهى فرقة من الشيعة الامامية توجسه في أقاليم متفرقة من البلاد الاسلامية ، فبعضها في جنوب أقريقيا ووسطها ، ويعضها في بلاد الشام ، وكثير منها في الهند وبعضها في باكستان ، ولهم في مصر

<sup>(</sup>٥٦) المصدر السابق ، ص ٦٢ – ٦٣ .

<sup>(</sup>٥٧) محمد أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ، ص ٧٩ - ٨١ .

<sup>(</sup>١٨) الشهوستاني : الملل والنجل أحد ١ ، ص ١٦٢ .

مزار هو قبر الأغاخان بأسوان وهم يتفقون مع الاثنا عشرية في الألمسة ابتسلاه من على بن أبي طالب حتى الامام جعفر الصسادق ومن بعده يختلفون و فالاثنا عشرية يقررون أن الامام بعد جعفر الصادق هو ابنسه موسى الكاظم، ومن بعده السلسلة التي ذكرناها ، أما الاسماعيلية فيقررون أن الامام بعد جعفر الصادق ، هو ابنه اسماعيل ، ومع ما أشيع من أنه مات في حياة أبيه ، إلا أن الامامة لدى الاسماعيلية لا تنتقل من الأخ الى أخيسه إلا في الحسن والحسين ابني على رضى الله عنه ، وانها تنتقل الامامة عندهم من الآباء الى الأبناء ، فمن جعفر الصسادق الى ابنه اسماعيل ثم الى محمله ( المكتوم ) ابن اسماعيل وهو أول الأثمة المستورين ، ثم جعفر ( المصدق ) ، وبعده ابنه عبدالله ( المهدى ) الذي ظهر في وبعده ابنه محمد ( الحبيب ) وبعده ابنه عبدالله ( المهدى ) الذي ظهر في مصر وقد سسنى الاسماعيلية بالباطنية ، ومنهم من سمى بالحشساشين مصر ، وقد سسنى الاسماعيلية بالباطنية ، ومنهم من سمى بالحشساشين وكانوا يمتلون خطرا على الاسلام والمسلمين .

وأما الزيدية من الشيعة ، فينتسببون الى الامام زيد بن على زين العابدين ، وهي أقرب فرق الشيعة الى الجماعة الاسلامية وأكثر اعتدالا من غيرها من الفرق الشيعية من حيث لم ترفع الأنسبة الى مرتبة النبوة أو الألوهية ، بل اعتبروها كسائر الناس ولكنهم أفضل الناس بعد الرسول في ولا يكفروا أحدا من أصحاب الرسول في • وقد ساقوا الامامة الى كل فاطمى عالم عدل شجاع خرج بالسيف ، وآثروا زيدا على أخيه الأكبر محمد الباقر ابنى على زين العابدين ، ثم ساقت الامامة بعد زيد الى ابنسه يعيى ثم الى سلسلة من الأئمة الخيارجين بالسيف ، إذ الخسروج على الظالم وإشهار السيف أهم مبدأ لدى الزيدية(٥١) .

ويرى الدكتور عبدالرحمن بدوى ، أن الشيعة يمثلون نظرية الوراثة فى الملك ، ويقصرون بيت الملك على آل علتى رضى الله عنه ، وأن الدوافسع الى هذه النزعة عديدة :

أولها وأوضحها ، فكرة الدم الملوكي الذي يجرى في الأصلاب الزاكية ويعطى بنفسه الحق في الملك ، وثانيها ، فكرة الخضوع لسلطان يستمد

<sup>(</sup>٥٩) د احمد صبحی : الزيدية ، ص ٥٥ ـ ٥٦ .

حقه في السلطان من غير طريق الجهد الانساني ، لأن الجهد الانسساني معرض للمشاحة ومدعاة للتنافس والتحاسد والتباغض ، فحسما لأسسباب التدافع والتناحر للوصول الى مرتبة السلطان ، يوكل الأمر الى مبدأ غسير إنساني ، مبدأ لا معقول ، وقيمته في أنه لا معقول ، فيفرض احسترامه والخضوع له على الجميع على السسواء ، وفي هذا إراحة للناس من عنساء التناحر على المناصب العليا .

وحتى يؤدى هذا الوريث الوظيفة المرادة له ، كان يجب أن يبالغ فى صبغه بصبغة اللامغقول كلما واتت الأحوال أو دعا الشك الى التقليل منه ، أو لمواجهة دعاوى الخصيوم • ومن هذا نفهم ظهيور مذاهب الغلاة من الشييعة الذين ألهوا عليا وقالوا بعصيمة الامام وبأن كل شيء بالتعليم لا بالتحصيل العقلي • وهذا التعلم مصدره الامام وحده الذي هو عدم مصيب في جميع أحواله وأقواله ، وهو مصدر الأحكام جميعا فلا اجتهاد في أمور الدين وعلى هذا لا تكون الامامة إلا بنص من السابق للاحق(١٠) •

ومن الحق القـول بأن ما ذهب اليه الشيعة من أن الامامة بالنص والتعيين أو الوراثة وان كان يخالف ما ذهب اليه الخوارج وأهل السنة والمعتزلة وغيرهم من أنها تكون بالاتفاق والاختيار فليس هذا الخلاف بذى خطـر يؤدى أو يوجب أن يكفر المختلفون بعضهم بعضا ، ذلك أن أهمل السنة اعتبروا الامامة خارجة عن نطاق العقائد الايمانية لأنها من مسائل الفـروع ، وعلى ذلك فالقـول بالنص فيها لا تعلق له بكفر ولا بإيمان ، ولا يكون القائل بالنص مبتدعا ، بل يجب النظر اليه على أنه بمثابة مجتهد في الأحكام الخاصة بهذه المسألة قد يصيب وقد يخىء ، وهذا هو ما جعل بعض فلاسفة الاسمسلام يبيحون لأنفسهم البحث العقلى الخالص في هذه المسألة أله المنالة المنا

فهذان فيلسوفان أحدهما عقلاني هو ابن سينا والآخر ظاهسري هو الامام ابن حزم الأندلسي ، وقد مال كل منهما الى القول بما يجعله مخالفا

<sup>(</sup>٦٠) د٠ عبدالرحمن بدوی : ص ١٥ ــ ١٦ من تصديره العام لكتاب انجوارج والشبيعة ، ليوليوس فلهوزن ٠ (٦١) د٠ أبو الوفا التفتازاني : علم الكلام وبعض مشكلاته ، ص ٨٥ ٠

للخوارج وغير قريب من أهسل السنة ،ولكل مبرراته فيما ذهب اليه ، فابن سينا يميل الى أن تكون الامامة بالنص أى أن ينص الخليفة أو الامام القائم على من يتسول الخسلافة بعده ، وفى ذلك يقول : « ٠٠٠ يجب أن يفرض السّان طاعة من يخلفه وأن لا يكون الاسستخلاف إلا من جهته ، أو بَإجماع من أهل السسابقة على من يصححون علائية عند الجمهسور أنه مستقل بالسسياسة ويتوفر فيه العقل الراجع والأخسلاق الحميشة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير والعلم بالشريعة وأحكامها ٠٠٠ والاستخلاف بالنص أصوب فإن ذلك لا يؤدى الى التشعب والتشساغب والاختلاف ، ثم يجب أن يحكم في سنته أن من خرج فادعى خلافته بفضسل قوة أو مال ، يجب أن يحكم في سنته أن من خرج فادعى خلافته بفضل قوة أو مال ، فعلى الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله ، فإ قدروا ولم يفعلوا فقد عصسوا فعلى الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله ، فإ قدروا ولم يفعلوا فقد عصسوا رأس الملأ ذلك من قعد عن ذلك وهو متمكن بعد أن يصحح على رأس الملأ ذلك منه (۱۲) ٠٠

ونلاحظ أن أبن سينا وإن قال بالنص ، إلا أنه يقيده بضرورة توفر الشروط اللازم توفرها فيمن ينص عليه •

أما ابن حزم فإنه وإن كان يذكر وجوها متعددة لطريقة نصب الاهام ، الا أنه يفضل طريقة النص والتعيين ، فهو يرى أن عقد الامامة يصبح بوجدوه :

أولها وأفضلها وأصحها ، أن يعهد الامام القائم الى انسان يختساره إماما بعد موته ، وسواء فعل ذلك في صحته أو في مرضب وعند موته ، إذ لا نص ولا إجماع على المنع من أحد هذه الوجسوه أى الحالات الخاصة بالامام القائم من صحة أو مرض · ويستدل ابن حزم على أفضلية هسذه الطريقة وصحتها بما فعله النبي على بكر ، وما فعله أبو بكر بعمر بحن الله عنهمسا ، وما فعله سليمان بن عبدالملك بعمر بن عبدالعزيز · ويرى ابن حزم أن هذه الطريقة أدعى الى وحدة الأمة ، واتصال الامامة وانتظام أمر الاسلام وأهله ، ورفع ما يتخوف من الاختسلاف والشغب مما يتوقع في طريقة الاتفاق والاختيار من بقاء الأمة فوضى وانتشار الفسرقة والعداوة وتباغض النفوس وحدوث الأطماع وتصارع الارادات والميول ·

<sup>(</sup>٦٢) ابن سينا: الشفاء، الالهيات، حد ٢، ص ١٥١ ـ ٢٥٢ •

الوجه الثانى ، هو إنه إذا مات الامام ولم يعهد الى أحد ولم ينص على من يخلفه ، أن يبادر رجل مستحق للامامة فيدعو الى نفسه ولا منازع له ففرض اتباعه والانقياد لبيعته والتزام إمامته وطاعته ، واجب ، يؤيد ذلك ما فعله على رضى الله عنه بعد مقتــل عثمان ، وما فعله ابن الزبير ، وقد فعل ذلك أيضا ، خالد بن الوليد عند مقتل الأمراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ، وعبدالله بن رواحة ، فأخذ خالد الراية عن غير أمره ، وصوب ذلك رسول الله على إذ بلغه فعل خالد ، وقد ساعد جميع المسلمين خالدا على ذلك .

الوجه الثالث ، أن يعهد الامام عند وفاته الى رجل ثقة أو الى أكثر من واحد ، أمر اختيار خليقة المسلمين ، كما فعل غمر بن الغطاب عند موته فإن مات الامام ولم يعهد الى إنسان بعينه فوثب رجل يصلح للامامة فبايعه واحد أو أكثر ، ثم قام آخر فنازعه ولو بطرفة عين ، فالحق في الامامة حق الأول ، وسواء كان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه ، وذلك لقوله يهين أن ووا بيعة الأول فالأول ، من جاء ينازعه فاضربوا عنقه كائنا من من كان (17).

والرأى عندى هو أن هذه الآراء لابن حزم ليست إلا تنظيرا يؤيد كل الطرق التى وقعت فى تاريخ الاسلام بخصوص نصب الامام ويحصرها ويصنفها فى هذه الوجوه التى ذكرها • ولئن كنا نخالفه فى أن الرسول على إمامة أبى بكر ، إذ انه لو نص عليه لما وقع الخالف بين المهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ساعدة ولم يبايع هؤلاء وأولئك أبا بكر إلا عندما احتج على الانصار بقول النبى « الأثمة من قريش » ولم يحتج على النبى عليه إماما •

ومن جهة أخرى فإننا نرى أن تعدد الطسرق التي ذكرها ابن حسزم لنصب الامام ، يفيد أنه كان لكل وقت وزمن ظسروفه ومقتضياته التي تبختلف من وقت الى آخر ، وقد فرض اختلاف هذه الظروف والمقتضيات واختلاف وقائع التاريخ وأحداثه ، تعدد واختلاف الطرق في نصب الامام ، ولئن كانت، مبرزات القسول بالنص والتعيين أو الوراثة تتركز في أنهسا

<sup>(</sup>٦٣) ابن حزم : الفصل ، حد ٤ ، ص ١٢٩ - ١٣١ .

تحفظ وحدة الأمة وتدفع أضرار جسيمة عن المجتمع الاسلامي ، فإن القول بالاتفاق والاختيار الحر الذي نادى به الخوارج وأهل السنة والمعتزلة وغيرهم يدفع عن المسلمين أضرارا أعظم وأفدح ، كما أنها تعطى الحق للمسلمين في خلع الامام وتنحيته إذا حاد عن جادة الصواب ، وهذا الحق منعدم في حالة النص أو الوراثة ،

وتشهد وقائع التاريخ ومعطياتها على أن نظام التوريث للخلافة في المجتمع الاسلامي خلال عهود الأمويين والعباسيين لم يدفع عن الرعية ما زعمه أنصار هذا النظام من أضرار · وعلى هذا ، فإن الرأى الذي نقول به ونعتنقه هو الأخذ بطريقة الشورى والاختيار الحر والبيعة عند نصب الامام ، وهي الطريقة التي دعا الاسلم اليها ونص القرآن والسنة على مبادئها وأصولها ·

#### خامسا \_ نقد رأى الخوارج في إمامة المفضول:

من المسائل التي تتصل بالامامة ، وكانت مثار جدل وخلاف بين علماء الاسلام ومفكريه ، مسائلة إمامة المفضول ، بمعنى : هل من الضرورى . واللازم أن يكون الامام أفضل الناس ، وليس فيهم من هو أفضل منه ؟ أم أن ذلك ليس ضروريا ولا لازما وانما يجسوز آن ينصب إمام يكون في الناس من هو أفضل منه أى أن إمامة المفضلول جائزة (غم وجسود الأفضل ؟ .

وكان لعلماء الاسسلام ومفكريه اتجاهان رئيسيان: أحدهما يرى أصحابه ضرورة أن يكون الامام أفضل الناس ولا تجوز في نظرهم إمامة المفضول وكان الخوارج على رأس هؤلاء ومعهم كثير من المعتزلة والمرجئة وجميع الروافض من السيعة وكان المفكر الأشعرى أبو بكر الباقلاني هو الوحيد من أهل السنة الذي سار في هذا الاتجاء أيضا وان كان قد أجاز إمامة المفضول في حالة واحدة بعينها سنذكرها فيما بعد و

أما الاتجاه النانى فقد رأى أصحابه عدم ضرورة شرط الأفضلية في الامام ، وقالوا بجواز إمامة المفضول · وعلى رأس هؤلاء جمهور أهل السنة ومنهم الأشاعرة ، وكذلك الزيدية من الشيعة وبعض المعتزلة ، وقليسل من الخوارج ·

ويمكن لنا القول بأن الاختلاف بين أصحاب هذين الاتجاهين يرجم أساسا الى المنظور الذي نظر منه أصحاب كل اتجاه الى هذه المسألة ، فرجال الاتجاه الأول كان توجههم على مستوى المبدأ والنظرية دون اهتمام يذكر بمستوى الواقر عن الواقر والتطبيق ، أما رجال الاتجاه الثانى ، فكان نظرهم منصبا على الواقر والمكانيات التطبيق ومن ثم آثروا القرول بما يمكن تحقيقه في الواقع تخليا عن آراء وأفكار مثالية يحول واقع المجنم البشرى عامة والمجتمعات الاسلامية خاصة دون تطبيقها ،

والذى يهمنا بالمقام الأول ، هو القول بان ما ذهب اليه الخوارج فى هذا الباب يتسمى تماما مع نزعتهم الدينية المتشمدة ، ومع مبادئهم الديمقراطية فى مجال السياسة ، غير أن همذا لا يؤدى بالضرورة الى أن ما ذهبوا اليه من ضرورة أن يكون الامام أفضل الناس ، هو الحسق الذى يتأبى على التفنيد والنقد ، ومن هنا فنحن ننتقد مذهبهم هذا بثلاثة وجوه :

أولها: إن مفهوم الأفضلية ومضامينه مفهوم واسع متعدد الأبعداد ، فهو غير محدد ولا واضح بذاته وهو ما يلقى ظلالا كثيفة من الشدك في إمكانية تطبيقها في الواقع كمبدأ قابل للتطبيق ، هذا فضلا عن أن انعدام تحديد هذه الأفضلية ووضوحها ، يسمح بإثارة جدل طويل متشعب حول من هو الأفضل ، ومثل هذا الجدل الخلافي يحول في معظم الأحيان إن لم يحل بإطللق دون تحقق إجماع أو شبه إجماع على من هو أفضل الناس حتى يكون مستحقا للخلافة ٠

والثانى ، هو أنه إذا كان العقل يقضى بضرورة أن يكون الخليفة أفضل الناس من حيث هو مطالب بأن يكون قدوة فى أقواله وأحكامه وأفعاله وتوجهاته النظرية والعملية ، فإن هذا العقل نفسه يسلم بأنه من المكن أن يتساوى أكثر من واحد فى وجوه الأفضلية بدرجة يصعب معها تحديد من هو أفضلهم جميعا ، ومن هنا سوف يحتاج الأمر الى وضع معيار أو معايير أخرى تكون أساسا للتمييز بين هؤلاء الفضلاء ، وفى هذا ما يبرر التردد كثيرا بأن الأفضلية هل يمكن أن تكون شرطا فى الامامة أو لا تكون .

وأما الوجه الثالث، فيتمثل في قولنا بأنه إذا كان القول بالأفضلية يفسع المجال لاجتهادات متنوعة المبررات والمضامين والتوجهات حول من

هو الأفضيل ، فإن همذه الاجتهادات تستمد مشروعيتها من عدم وجسود نص من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع يوجب نصب الأفضل ويوضيح وجوه أفضليته التي يتميز بها عن الآخرين · وغياب مثل هذه النصوص يعطى الانسان المسلم الحق في أن يقيم ضربا من التوازن بين مقتضيات العقل النظرى ومقتضيات الواقع العملي فيما يختص بهذه المسألة · فليس كل ما يصبح عقليا ونظرريا يمكن تحقيقه واقعيا وعمليا · ولو كان ذلك مكنا ، لما ظل المجتمع الفاضل أو المدينة الفاضلة حلما يراود خيسال البشرية حتى يومنا هذا ·

وإذا وضعنا آراء الخوارج في هذا المجال ، في ميزان الفكر الاسلامي ، فسوف نرى أنهم خالفوا في هذا جمهور أهل السنة ، والمعتزلة ، والمرجئة ، والمزيدية من الشيعة ، فقد ذهب هؤلاء جميعا الى أن الامامة جائزة لمن غيره أفضل منه (١٤) .

ويبرر أهل السنة مذهبهم في أن إمامة المفضول رغم وجود الأفضل منه ، جائزة ، بقه لهم ان وجوه التفاضل بين من يستاهل الامامة متعددة ومتفاوتة ، فقد يترون في رجل شروط العلم والورع والعدل والتقهوى ولا يتوفر فيه المعرفة بأمور الخهلافة ومصالحها ومقاصدها وليس لديه القدرة على القيام بأعبائها وواجباتها ومسئولياتها · وقد تتوفر فيه شروط الامامة ويكون الأفضل ولكن توليته الامامة سيثير الفتنة ويجلب الضرر والشر ، ففي هاتين الحالتين تجوز إمامة المفضول مع وجود الأفضل · وفي ذلك يقول الامام النسفي بأن الامام لا يشترط فيه أن يكون أفضل أهل زمانه · وقد علل شارح « العفائد النسفية ، ذلك بأن المفضول الأقل علما وعملا ربما كان أعرف بمصالح الامامة ومقاصدها وأقدر على القيام بواجباتها ، خصوصا اذا كان تولية المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة (٥٠) ·

واذا كان الامام الأشعرى أبو بكر الباقلاني ، يرى أنه يجب أن يكون الامام أفضل من تتوفر فيهم شروط الامامة ، فإنه يرى أيضا أنه اذا منسع عارض من إقامة الأفضل فيجول نصب المفضول .

<sup>(</sup>٦٤) انظر ابن حزم : الفصل ، حد ٤ ، ص ١٢٦ ٠

<sup>(</sup>٦٥) سعد الدين التفتازاني : شرح العقائد النسقية ، ص ١٨٥٠

ويستدل الباقلاني على رأيه هذا ، بالأخبار المتظاهرة عن النبي يَهِ في وجوب تقديم الأفضل ونصبه إماما ، والتي منها قوله يَهِ : « يؤم القدوم أفضلهم » وقوله : « أثمتكم شفعاؤكم ، فانظروا بنن تستشفعون » وقدوله في خبر آخر : « أثمتكم شفعاؤكم الى الله فقدموا خيركم » وقوله : « من تقدم على قوم من المسلمين ، يرى أن فيها من هو أفضلل منه ، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » • وقد اتفق المسلمون على أن أعظم الامامة هي الامامة الكبرى ، وأن إمام الأمة الأعظم ، له أن يتقدم في الصلاة ، فيجب لأجلل ذلك أجمع أن يكون أفضلهم •

ويستدل الباقلانى على رأيه أيضا بإجماع الآمة فى الصدر الأول على طلب الأفضل وتمثيلهم بين أهل الشورى ، وقول عبدالرحمن بن عدوف : « لم أرهم يعدلون بعثمان أحدا » وقول أبي عبيدة لعمر حين قال : « مد يدك أبايع لك » « أتقول هذا وأبو بكر حاضر ؟ والله ما كان لك فى الاسلام بهة غيرها » ولم ينكر أحد ذلك عليه ، وقبله عمر منه ولم يراجعه (٢٢) ·

أما الحالة الوحيدة الخاصة التي يجسوز فيها القاضى الباقلاني إمامة المفضول رغم وجود الافضل ، فهى أن الامام ينصب لدفع العسدو وحماية الدين ووحدة المسلمين وسد الخلل وإقامة الحدود واستخراج الحقسوق ، فإذا خيف بإقامة أفضلهم ، الهرج والفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف السيوف وتعطيل الأحكام والحدود ، وطمع عدو المسلمين في هضم حقوقهم وتوهين أمرهم ، صار ذلك عذرا واضحا في العدول عن نصب الأفضسل الى نصب المفضول ، ويدل على ذلك أن عمر رضى الله عنه وسائر الصحابة والامة كانوا يعلمون أن الستة الذين أوصى عمسر المسلمين باختيار إمام منهم ، كان فيهم فاضلا ومفضولا ، وقد أجاز عقد الامامة لكل واحد منهم إذا أدى الى صلاحهم وجمع كلمتهم ولم ينكر عليه أحد ذلك(١٢) .

والرأى عندنا هو أن الأخبار التي ذكرها الباقلاني عن الرسول على الوسول الله واستند اليها في دعم رأيه بإمامة الأفضل ، لا توجب ذلك في نظرونا ولا تؤيد رأيه الذي قال به ، وذلك لأسباب أهمها : هو أن هذه الأخبار

<sup>(</sup>٦٦) الباقلاني : التمهيد ، ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>٦٧) المضدر السابق ، ص ١٨٤٠

- على فرض م، نها - قد وردت بخصوص إمامة المسلمين فى الصلاة وخاصة صلا بجمع والأعياد الدينية الفطر والأضحى ، ومن ثم فإن الأفضلية من مرهونة بتميز الامام وطول باعه فى العالم الدينية ولا تشر رط غير ذلك فيمن يؤم الناس فى هذه الصلوات ، لكن الامامة السياس، أو الخلافة تستلزم شروطا أخرى ال جانب هذا الشرط مشال الخبرة والحنكة بتدبير شئون المسلمين والقدرة على تدبر الأمور فى أحوال السال والحرب ، فضلا عن توفر قدرات وسمات عقلية ونفسية خاصة مثل القوة والشجاعة والحزم والعفة والتجرد وضبط النفس ، وما اليها من مفات لو انعدمت مع توفر العلم بالدين وأحكامه فقط ، لما استطاع أن يقسوم بواجبات الخلافة ومسئولياتها السياسية والاجتماعية فالحمرانية ،

ومن جهة أخسرى ، نرى أن الباقلانى لم يقم قياسه على الوجه الصحيح ، لأنه أقام رأيه على أساس أنه إذا كان أفضل الناس علما بالدين مو احقهم بالامامة فى الصلاة - أخذا بأقوال الرسهول على المامة فى الصلاة - أخذا بأقوال الرسهول على المام دون سند أو مبرر ، أيضا بالخلافة ، وبهذا نقل الحكم من الخاص الى العام دون سند أو مبرر ، وصحة القياس منا هو أنه إذا كان هناك خليفة للمسلمين فقد يحق له أن يؤم الناس فى الصلاة ، وليس الأمر بالعكس كما قال الباقلانى لأن إمامة الصلاة جزء من ألف جزء من الأمور الدينية والدنيوية التى تهم المسلمين ويضطلع بها الخليفة ، والأفضل فى هذا الجزء أو فى جزء غيره لا يستأهل بهجرد هذه الأفضلية أن يكون الأفضل فى الكل فينصب إماما للمسلمين و بهجرد هذه الأفضلية أن يكون الأفضل فى الكل فينصب إماما للمسلمين و

ولذلك وجسدنا قوما من المعتزلة منهم جعفر بن مبشر ، وجعفر بن مجرب ، وكثير النسوى وهو من أصحاب الحديث يقسولون بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل ولا يشترطون أن يكون الخليفة أفضل الناس علما بالدين ، وإذا كانوا قد ذهبوا الى أن الامامة من مصالح الدين ، إلا أنهم قالوا بأنه لا يحتاج اليها لمعرفة الله وتوحيده لأن ذلك حاصل بالعقل ، وإنها يحتاج الى الامامة لاقامة الحسدود والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى والأيامى ، وحفيظ البيضة وإعسلاء الكلمة ، وتجهيز المجيوش ، وقتال أعداء الدين ، وحتى يكون للمسلمين جماعة ولا يسكون

الأمر فوضى بين العامة • فالحاجة ال الامامة تفسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل(٦٨) •

ومن خالف الخوارج القائلين بإمامة المنفسل ، فرقة الزيدية من الشيعة ، حيث يرى رجالها جواز إمامة المفضول مع قيام الانضل ، وقال إمامهم زيه بن على بن الحسين بن على أن عليا رضى الله عنه كان أفضل الصحابة ، ومع ذلك فوضت الخلافة الى أبى بكر الصديق لمصلحة راوها ، وقاعدة دينية راعوها من تسكين المائرة الفتنة وتطبيب قلوب العامة ، فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا ، وسيف أمير المؤملين عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد ، والضخائل في مدور القوم من طلب الثار كما هي و فما كانت القلوب تميل الى علتي كل الميل ، ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد ، فكانت المسلحة أن يكون القائم بهذا الشائل ما الخلافة من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن والسبق في الاسلام ، والقرب من الرسول في ، وما كانوا يرضون بأمير المؤمنين غمر بن الخطاب لشدته وصلابته وغلظه في الدين ، وفظاطته على الأعداء ، فولوها أبا بكر ، وبذا يجوز أن يكون المفسول إماما ، والأفضل قائم ، فولوها أبا بكر ، وبذا يجوز أن يكون المفسول إماما ، والأفضل قائم ، فيرجم إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا (١١) ٠

غير أن أستاذنا الدكتور أحمد صبحى يرى أن مبدأ إمامة المفضول مع وجود الأفضل ، ليس قاعدة عامة عند الزيدية وإلا لسقط مبرر الخروج ، وإنما قال بها الامام زيد لتبرير شرعية خلافة أبى بكر ولاسسقاط دعوى الطاعنين فيه ، فالقول بإمامة المفضول استثناء خاص لأبى بكر ، ولذا ، فإن أثمة الزيدية بعد زيد يقول بوجوب إمامة الأفضل ، ولا يقول بإمامة المفضول إطلاقا غير أهل السنة تبريرا للحكم القائم على الغلبة حتى إنهام أجازوا أن يكون الامام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد (٧٠) .

ونختتم مسيرتنا النقدية لرأى الخـــوارج وغيرهم ممن قالوا بضرورة إمامة الأفضل ، بأن نقدم نقد ابن حزم لهذا الرأى ، وهو ذلك النقد الذي

<sup>(</sup>٦٨) الشهرستاني : الملل والنحل ، ح ١ ، ص ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>٦٩) الصدر السابق ، ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>۷۰) د٠ احمد صبحی : الزیدیة ، ص ۷۲ - ۷۶ ٠

حاول به إبطال: رأى هؤلاء وإثبات صحة رأى جمهور أهل السنة ومن قال معهم بأن امامة المفضول جائزة مع وجود من هو أفضل منه .

ويستند ابن حسرم في نقده هذا ، الى القول بأن الذين لم يجهوزوا إمامة المفضول ليس لهم على رأيهم حجة أصلا ، لا من قسرآن ولا من سنة ، ولا من إجماع ، ولا من صحة عقل ، ولا من قياس ، وما كان هكذا ، فههو أحق قول بالاطراح والرفض ، ثم يذكر وجوها يستدل بها على صسعوبة معرفة الأفضل ليكون إماما ، وهذه الوجوه هي :

أولا: إنه لا سبيل الى معرفة الأفضل إلا بنص أو إجماع أو معجهزة تظهر ، وكلها أمور ممننعة ولا وجود لها ، فثبت بطلان من قصر الامامة على الأفضل ورفض إمامة المقضول · •

ثانيا: إن معرفة الأففسل من قريش ممتنعة ، لأنهم مفترقون في البلاد قاصيها ودانيها ، ومن ثم فمعرفة أسمائهم ممتنعة ، فكيف تعسرفة أحوالهم ومعرفة أفضلهم ، إن ذلك أمر ممتنع .

ثالثا: إننا نرى بالحس والمشاهدة أنه لا يعلم أحد فضل إنسان على غيره ممن بعد الصححابة رضى الله عنهم ، إلا بالظن ، والحكم بالظن لا يحل لأن الله تعالى قال : « إن يتبعسون إلا الظن ، وإن الظن لا يغثى من العصق شميئا » ، وقال رسول الله يَقِيدُ : « إياكم والظن ، فإ الظن أكذب الحديث » · فمعرفتنا بالأفضل لا تكون إلا ظنية لا يقينية ، ولا يجوز في أمر عام كالامامة أن يحكم فيه بالظن ·

رابعا: إن الناس يتباينون ويختلفون في الفضائل ، فيكون احدهم أزهد من الآخرين ، والآخر أورع ، والآخر أسوس ، والزابع أشرجع ، والخامس أعلم ، وقد يكونون متقاربين في التفاضل بحيث لا يبين التفاوت بينهم ، فأى الأفاضل منهم نختاره إماما ؟! وعلى ذلك بطل القول بمعرفة الأفضل ، وبان فساده ، ونكليف مالا يطاق والزام مالا يستطاع باطل ،

خادسا: إن الرسول على قد قلد النواحي وصرف تنفيذ جمينسع الأحكام التي تنفذها الأئمة الى قوم كان غيرهم بلا شك أفضل منهم · فقد استعمل على اليمن معاذ بن جبل ، وأبا موسى وخالد بن الوليد ، وعلى عمان عمرو بن العاص ، وعلى نجران أبو سيفيان ، وعلى مكة عتاب بن أبسيد ،

وعلى الطائف عثمان بن أبى العاص ، وعلى البحرين العلاء بن الحضرمى • ولا خلاف فى أن أبا بكر وعمر وعثمان وعسلتى وطلحة والزبير وعمار بن ياسر وسعد بن أبى وقاص وعبدالرحمن بن عوف وأبا عبيدة وابن مسعود وبلال وأبا ذر الغفارى ، أفضل ممن ذكرنا ، فصم يقينا أن الصفات التى يستحق بها الامامة والخلافة ليس منها التقدم فى الفضل •

سادسا: إن الفضائل كثيرة ومتنوعة ، منها الودع والزهد والعلم والسجاعة والسخاء والحلم والصرامة والصبر وغير ذلك ، ولا يوجد أحد يستوفى جميعها ، بل يكون متقدما في بعضها متأخرا في بعضها الآخر ، فغى أيها يراعى الفضلل من لا يجيز إمامة المفضلول ، فإن اقتصر على بعضها كان مدعيا بلا دليل ، وإن عم جميعها كلف من لا سبيل الى وجوده أبدا في أحد بعد النبى على ، وإذ لا شك في ذلك ، فقد صح القول بإمامة المفضول ، وبطل قول من قال بغير ذلك(٧١) ٠

وثمة كلمة أخسرة في هذا الباب نؤكدها ها هنا وهي أنه إذا كان الخوارج قد أخنوا بالمبادى الديمقراطية فيما يختص بالاماما أو الخسلافة ووصفوا شروطها وقواعدها وضوابطها وطرائقها ، فإنهم قد وقفوا في هذا كله عند مستوى المبدأ والتنظير ، أما على مستوى الواقع والتطبيق فلم يراعوا شيئا من هذه المبادى النظرية بدليل أنهم رفضوا - كما أوضحنا - المامة عثمان وعلتى ومعساوية وكل الخلفاء في عصرهم ، ويمكن لنا - الى جانب ما قلناه تفسيرا لذلك في أكثر من موضع - أن نضيف هنا تفسيرا أخر هو أنهم باعتبارهم أهل عصبية قبلية ، لم يرضوا بإمام عليهم إلا من هو من بينهم وأطلقوا عليه لقب « أمير المؤمنين » ·

وقد أشار ابن خلدون الى أن الرياسة على أهل العصبية لا تكون فى غير نسبهم ، وعلل ذلك بقوله إن الرياسة لا تكون إلا بالغلب ، والغلب إنما يكون بالعصبية ، فلابد فى الرياسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة ، لأن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهم ، أقروا بالاذعان والاتباع(٧٢) ، وقد رأينا فى الفصل

<sup>(</sup>٧١) ابن حزم: الفصل، حد ٤، ص ١٢٧ \_ ١٢٨٠٠

<sup>(</sup>۷۲) ابن خلدون : المقدمة ، ص ۹۳ .

الأول الخاص بنشأة الخوارج وتطورها كيف كانوا يتناولون إمارة ويخرج بعضهم على بعض ، وينسكر بعض أمرائهم إمارة البعض الآخر ويتبادلون التبرؤ والتكفير ، فضسلا عن أنهم اعتبروا أنفسهم جميعا وكأنهم قبيلة واحدة يجمعهم قارب واحد يقود دفته دائما واحد منهم ، وإن كانوا جميعا لم يحرصوا بالدرجة الكافية على النجاة من الغرق في بحر الكراهية وطوفان المواجهات الدامية لهم من جانب المجتمع الإسلامي بحكامه ومجكوميه .

## ثبت بأهم المراجع

#### أولا: المراجع العربية

- ١ \_ القسرآن الكريم ٠
- ٢ ... صحيح البخاري ٠
  - ٣ \_ مسحيح مسلم ٠
- ع المنتخب في تفسير القرآن الكريم: لجنة القرآن والسنة بالمجلس الأعلى للشنون الاسلامية ، ط ١١ ، القاهرة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٥م ٠
- ابن ابی الحسدید: شرح نهج البلاغة ، ح ۱ ، ح ۲ ، ط بیروت
   ۱۹۵۶م ٠
  - ٣ ابن الأثـير: الكامل في التاريخ ، ح ٣ ٠
- ٧ \_ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ، ٤ أجزاء في مجلدين ، ط بيروت بدون تاريخ .
- ٨ ابن تيمية: الفرقان بين الحق والباطل ، ط الاسكندرية ١٩٨١م .
  - ۹ \_ ابن تیمیه: مجموع الفتاوی ، حا ۷ ، القاعرة ٠
  - ١٠ ابن الجوزى: تلبيس ابليس ، ط ٢ ، القاهرة ١٩٤٨م ٠
- ١١ ــ ابن حسرم: الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ٥ أجزاء في مجلد واحد ، حد ٤ ، ط القاهرة ٠
  - ١٢ \_ ابن خيلون: المقيدمة ، ط القاهرة ٠
  - ١٣ ... ابن سسينا: الشفاء ، الالهيات ، حد ٢ ، القاهرة ١٩٦٠م ٠
    - ١٤ ـ ابن سيينا: النجياة، ط ٢ ، القاهرة ١٩٣٨م .
- ۱۵ ... ابن الصلاح ( الامام آبو عمر عثمان ): فتاوى فى التفسير والحديث والأصول والفقه ، ط القاهرة ۱۹۸۳م .
  - ١٦ \_ ابن عبدربه: العقد الفريد، حا، حاك، حاك، القاهرة ٠
  - ١٧ \_ ابن قتيبسة: الامامة والسياسة ، ح ١ ، ح ٢ ، ط القاهرة ٠
- ۱۸ ابن قيم الجوزية: إغاثة اللهفان ، جزآن في مجلد واحد ، ط الحلبي بالقاهرة •

- ١٩ ـ ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين ، حد ١ ، القاهرة ٠
- ٢٠ أبن كثير: البداية والنهاية ، مجلد ٤ ، العدد ٣٨ ، القاهرة ١٩٩١م
- ۲۱ ابن کثیر: تفسیر الفسرآن الکسریم ، ح ۲ ، ح ۳ ، ح ۶ ، ح ۲ ، ح ۶ ، ح ۲ ، ح ۶ ،
  - ٢٢ أبو حنيفة ( الامام ) : الفقه الأكبر ، ط حيدر آباد ، ١٣٢١ ه ٠
- ٢٣ ــ أبو ريدة ( ١٠٤٠ محده عبدالهادى ) : ابراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية ، ط القاهرة ١٩٤٦م ٠
- ٢٤ أبو زهرة ( الشيخ محمد أحمد ) : المذاهب الاسسلامية ، سلسنلة الألف كتاب رقم ١٧٧ ، القاهرة ·
- ۲۵ ـ أبو سعده ( د٠ محمد حسيني ): المنهج النقدى عند الباقلاني ، ط القاهرة ١٩٩١م .٠
- ٢٦ ـ أبو سعده ( د٠ معمد حسينى ) : موقف الشهرستانى النقدى من آراء الفلاسفة والمتكلمين ، رسسالة دكتسوراه خطيسة بمكتبة جامعة القاهرة ،
- ٢٧ ـ أبو المظفر الاسفراييتي: التبصير في الدين ، ط ١ ، القاهرة ١٩٤٠م
  - ۲۸ \_ أبو العين النسفى: بحر الكلام ، القاهرة ١٩٢٢م ·
  - ٢٩ \_ الأشعرى ( أبو الحسن ) : الابانة عن أصول الديانة ، القاهرة ٠
- ٣٠ \_ الأشعرى ( أبو الحسن ) : مقالات الاسلاميين ، جزآن في مجله واحد ، القاهرة ١٩٦٩م ·
  - ٣١ \_ أمين ( ١٠ أحمد ) : ضحى الاسلام ، ط ٦ ، القاهرة ١٩٦٢م ٠
- ٣٢ \_ أمين ( ١٠ أحمد ) : ظهد الاسلام ، حد ٤ ،ط ٢ ، القاهرة ١٩٦١م ٠
  - ٣٣ \_ الايجي ( عضد الدين ) : المواقف في علم الكلام ، ط بيروت ·
- ٣٤ ـ الباقلاني (أبو بكر محمد): التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة ٠٠ نشرة الاستاذين / محمود الخضيري ومحمد عبدالهادي أبو ريدة ، القاهرة ١٩٤٧م ٠
- ۳۵ \_ الباقلانی ( أبو بكر محمد ) : الانصاف فيما يجب اعتقاده ، نشرة الشيخ راهد الكوثری ، القاهرة ۱۹۵۰م .
- ۳٦ ـ بدوی ( ۱۰۵۰ عبدالرحمن ) : مذاهب الاسسلاميين ، ح ۱ ،، ظ ۸ بيروت ۱۹۷۹م ٠ بيروت ۱۹۷۹م ٠

- ٣٧ ... البغدادى ( عبدالقاهرة ) : الفرق بين الفرق ، ط بيروت ٠
- ٣٨ ـ البغدادر (عبدالقاهرة ): أصول الدين ، ط ٢ ، بيروت ١٩٨٠ .
- ٣٩ ــ التفتازاني ( ١٠٤٠ أبو الوفا الغنيمي ) : علم الكلام وبعض مشكلاته ،
   القاهرة ١٩٦٦م ٠
- ٤ التفتازاني ( ١٠٠٠ أبو الوفا الغنيمي ) : دراسيات في الفلسيفة الاسلامية ، ط ١ ، القاهرة ١٩٥٧م ،
- 21 ــ التفتازاني ( ۱۰۵۰ أبو الوفا الغنيمي ) : مدخــل الى التصــوف الاسلامي ، ط ٣ ، القاهرة ١٩٨٣م ٠
  - ٤٢ ـ التفتاذاني ( سعد الدين ) شرح العقائد النسفية ، بغداد ٠
    - ٣٤ ـ جار الله ( زهدى ) : المعتزلة ، القاهرة ١٩٤٧م ·
- ٤٤ ــ الجوينى ( إمام الحرمين أبو المعالى ) : الارشاد الى قواطع الأدلة ،
   القاهرة ١٩٥٠م ٠
  - ه٤ ... حفني ( د+ عبد الحليم ) : جوهر الاسلام ، القاهرة ١٩٨٨ م ٠
- 27 ـ الرازى ( الامام فغر الدين ) : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، القاهرة ١٩٧٨م ·
- ٤٧ ــ الرازى ( الامام فخر الدين ) : المسائل الخمسون فى أصول الكلام ،
   ضمن « مجموعة الرسائل » ، القاهرة ١٣٢٨ هـ ٠
- 44 ـــ الرازى ( الامام فخر الدين ) : مفانيت الغيب المسهور باستم ( التفسير الكبير ) ، حد ١ ، حد ٣ ، حد ٤ ، حد ٥ ، ط بيروت ١٩٧٨م ٠
- ٤٩ ــ الرازى ( الامام فعثر الدين ) : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ،
   القاهرة •
- ۱۰ ــ الزمخشرى ( الامام محمود ) : الكشاف ( فى تفسير القرآن ) ح ۱ ،
   مل بروت .
- ۱.۵ ـ سابق ( الشيخ السيد ) : فقه السينة ، مجلد ۲ ، ط ٦ ، بيروت ١٩٨٤م ٠
- ٢٥ ـ شملبي ( ١٠٤٠ أحمد ) : موسوعة التاريخ الاسلامي ، ح ٢ ، الدولة الأموية ، ط ٧ ، القاهرة ١٩٨٤م .

- ٥٣ ـ السيوطى ( الامام جلال الدين ) : الإتقان في علوم القرآن ، جزآن في مجلد واحد ، ط بيروت ·
- ٥٤ الشعراني ( الامام عبدالوهاب ): الطبقات الكسبري ، ح ١ ، القاهرة ١٣٤٣ هـ ٠
- ٥٥ ـ الشعراوى ( الشميخ محمد متولى ) : تفسير القيرآن ، ح ١٠ ، القاهرة ١٩٩٤م .
- ٥٦ ـ الشهرستاني ( معتمد بن عبدالكريم ) : الملل والنحل ، ٣ أجزاء في مجلد واحد ، ط القاهرة ١٩٦٨م
- ٥٧ الصابوني ( د٠ محمد على ): صفوة التفاسير ، حـ ٦ ، ط حلب ، سوريا ٠
- ٥٨ ـ صبحى ( ١٠٤٠ أحمد محمود ) : في علم الكلام ، ح ١ ، الاسكندرية
- ٥٩ صبحى ( ١٠٥٠ أحمد محمود ) : الزيدية ، ط ٢ ، القامرة ١٩٨٤م ٠
- ۱۰ الطبری ( الامام بن جریر ) : تاریخ الامم والملوك ، المشهور باسم:
   تاریخ الطبری ، ح ۲ ، ح ۳ ، ط ۱ بیروت ۱۹۸۷م .
- ٦١ الطبرى ( الامام بن جرير ) : نفسير القرآن الكريم ، مجلد ٤ ، ح ٦ القاهرة ٠
- 77 \_ عبدالجبار ( القاضى ) : شرح الأصول الخمسة ، ط ( ، القاهرة ١ ١ ٨٠٠ هـ ١٩٦٥ م ٠ ١٣٨٤
- ٦٣ العراقى ( ١٠٤٠ محم<sup>ر</sup> عاطف ): تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية ، ط ٤ ، القاهرة ١٩٧٩م ·
- ٦٤ العراقى ( ١٠٤٠ محمد عاطف ) : ثورة العقل فى الفلسفة العربية ، ط ٤ ، الفاهرة ١٩٧٨م ٠
- ٦٥ العراقي ( ١٠٥٠ محمد عاطف ) : المنهج النقدى في فلسفة ابن رشد ، ط ١ ، : لقاهرة ١٩٨٠م ٠
- ٦٦ عفيفى ( ١٠ ، ، أبو العلا ) : التصوف الثورة الروحية في الاسلام ، القاهرة ٩٦٢ . .
- ٦٧ ـ الغزالي ( حجة : اسلام أبو حامد ) : الاقتصاد في الاعتقاد ، القاهرة ١٩٦٦ .

- 7۸ \_ الغزالى ( حجة الاسلام أبو حامله ) : فيصل التفرقة بين الاسسلام والزندقة ، ضبن مجموعة « القصور العوالى » من رسسائل الامام الغزالى ، ح ١ ٠
- 7٦ ـ فلهوزن ( يوليوس ) : الخوارج والشيعة ، ترجمة د٠ عبدالرحمن بدوى ، ط ٣ الكويت ١٩٧٨م ٠
- ۷۰ ب القرضاوى ( ۱۰د٠ يوسف ) : ظاهرة الغلو فى التكفير ، ط ٣ ، القاهرة ١٩٩٠م ٠
- ۷۱ ــ القرطبی ( ابو عبدالله محمد ) : الجامع لاحکام القرآن ( تفسیر ) ،
   مجلد ۳ ، ح ۲ ، ط ۱ ، بیروت ۱۹۸۸م .
  - ٧٢ \_ مالك ( الامام مالك بن أنس ) : الموطأ ، ط القاهرة •
  - ٧٧ ــ السعودى: مروج الذهب، حد ١، حد ٣ ١٠ القاهرة ١٩٥٩م٠
- ٧٤ \_ المظفر ( د. محمد رضا ) : عقائد الامامية ، ط ٢ ، القاهرة ١٣٨١ هـ
- ٧٥ \_ المليطى: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ، استانبول ١٩٣٦ م ٠
- ٧٦ \_ النجار ( د٠ عامر يس ): الخوارج ، عقيدة وفكر وفلسفة ، ط ٢ ، القاهرة ١٩٨٨م ٠
- ۷۷ \_ النجار ( د٠ عامر یس ) : الاباضية ومدى صلتها بالخوارج ، ط ١ القاهرة ١٩٩٣م ٠
  - ٧٨ ... النسفى ( الامام أبو حفص عمر ) : العقائد النسفية ، بغداد ٠
- ٧٦ ــالنشمار ( ١٠٤٠ على سمامى ) : نشــــأة الفكر الفلسفى فى الاســلام ، القاهرة ١٩٥٤م ٠
- ۸۰ ــ النمكى ( د٠ أحمد صادق ) : التوبة وأثرها فى العقوبات ، ط ١ ،
   ۱ القاهرة ١٩٩٠م .
  - ٨١ ... النوبختى : فرق الشيعة ، ط ١ ، القاهرة ١٩٩٢م ٠
- ۸۲ \_ النيسابورى ( أبو الحسن على ) : أسباب النزول ، ط ١ القاهرة
- ٨٣ ... هويدى ( ١٠٤٠ يحيى ) : دراسات في علم الكلام والفلسفة الاسلامية القاهرة ١٩٧٩م ٠

## ثانيا: المراجع الأجنبية

- 1-Bell (R.): Introduction to the Qur'an, 1953.
- 2-Gibb: The Structure of Religion thought in Islam.
- 3- Huges: Dictionary of Islam, London, 1935.
- 4- Macdonald: Development of Muslim Theology, New-Yourk, 1962.
- 5- Nicholson: Literary history of the Arabs, Cambridge, 1930.
- 6- Tritton: Muslim Theology, London, 1947.
- 7- Watt (M.): Islamic philosophy and theology Edinbera, 1962.
- 8- Wensink: The Muslim Creed, Cambridge, 1932.

# Uning

| Y          | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------|-----------------------------------------|
| 14         | الفصل الأول                             |
| 14         | نشأة الغوارج وتطورها                    |
| 14         | تمهيسسساد :                             |
| 17         | اولا: الراي الشائع عن نضاة الغوابج      |
| 44         | ـ نفسد هسدا الرأى                       |
| 17         | ثانيا: رؤيتنا في نشاة الشوارج وتطورها   |
| 44         | ١ ــ مرحلة التستر والكثمان : طوران      |
| **         | أ طور النشاة ( الجذور )                 |
| **         | ب ساطور التنظير والتمذهب                |
| £\$        | ٢ ــ مرحلة الظهور والإعلان ؛ طوران :    |
| 50         | ح ـ طور النضيع والاكتماله               |
| ٦٨         | د ـ طور الذبول والاضميطلال              |
| ۸ı         | الفصل الثاني                            |
|            | العوامل المؤثرة في توجهات الخوارج       |
| ٧١         | النظرية والعملية                        |
| 44.        | : <del></del>                           |
| ٧٤         | <br>أولا العامل الثقافي :               |
| ٧٤         | ١ _ ثقافة أدبيسة                        |
| Α.         | ۳ فیکر طاهسری                           |
| <b>A</b> • | ٧ _ ضكر متناقض ً                        |
| 78         | ن یہ فیک منظم فی                        |

| 99          | كانيا بـ السامل الديني :                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ١٠١         | ١ _ إيمان عميـق                                           |
| ١٠٥         | ۲ ــ روح ثائــرة                                          |
| ۱٠۸         | ٣ _ فقيه قامير.                                           |
| <b>†</b> ** | ثالثا ـ العامل السياسي :                                  |
| 171         | ١ ـ الربط بين الدين ، والسيامية                           |
| 178         | ٣ _ مواقف سياسية متناقضة                                  |
| 181         | ۳ ۔۔ حزب سٹیاہی معارض                                     |
| ۱۳۳         | الفصل الثالث                                              |
|             | Court Grant                                               |
| 174         | نقد أهم مبادئء الخوارج                                    |
| 140         | :                                                         |
| 147         | اولا: نقه مبدأ « التوحيد » عند الخوارج                    |
| 147         | ١ ـ مفهوم التوحيد ومضامينه عندهم                          |
| 1 8 1       | ٢ - نقسد حسدًا المبدأ                                     |
| ۱٤٧         | ثانيا: نقد مبدأ الخوارج في « الإيمان »                    |
| ۱٤٨         | ١ ــ حقيقة الايمان ومقتضياته عندهم                        |
| 101         | ٢ - نقب مسذا المبدأ                                       |
| 170         | ثالثا: نقد ميذا الحوارج في « التكفير »                    |
|             | مسسلكان لهم :                                             |
| 177         | سه نقف مسلكهم الأول: تكفير مرتكب الكبيرة                  |
| ۱۷۱         | أولا: نقد حجج الخوارج على تكفير هوتكب الكبيرة             |
| 141         | مانيا: الأدلة على براءة مرتكب الكبيرة من الكفر            |
| 741         | ثالثًا : نقد أدلة الخوارج على خلود مرتكب الكبيرة في النار |
|             | رابعا: الأدلة على براءة من نكس الكسمة من التعلم عن الدار  |

| 134           | _ نقد مسلكهم الثاني : تكفير العوارج للمحالفين لهم عامه                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194           | أولا: استدلالهم على تكفير مخالفيهم                                                                           |
| ۲٠٣           | ثانيا: نقد أدلة الخوارج على هذا المسلك.                                                                      |
| 7.7           | ١ ـ نقد سندهم الشرعي                                                                                         |
| 1.7           | ٢ ـ نقد حكم الخوارج على مخالفيهم بالردة                                                                      |
| 717           | <ul> <li>٣ ــ نقد حكم الجوارج على مخالفيهم بالودة</li> <li>٣ ــ مواقف مفكرى الاسلام من هذا المسلك</li> </ul> |
| 411           | ثالثا: نقد تكفيرهم الصبحابة والخلفاء                                                                         |
| 777           | رابعا: نقد مبدأ « الاستعراض » عند الخوارج                                                                    |
| 88A           | ١ ـ مفهوم الاستعراض وتأدياته                                                                                 |
| 145           | ٢ _ نقد حدا المبدأ                                                                                           |
| <b>7 0.</b> 3 | الفصل الرابع                                                                                                 |
| 701           | نقد مذهب الغوارج في الامامة ( الخلافة )                                                                      |
| 707           | أولا : الامامة ( الخلافة ) بينظور الاسلام                                                                    |
| 477           | ثانیا : نقد دای الخوارج فی وجوب آد جواز نصب امام                                                             |
| 777           | ثالثا : نقد رأيهم في شروط الامام                                                                             |
| TAT           | رابعا : نقد رأى الخوارج في طريقة نيسب الإمام                                                                 |
| AFT.          | خامساً : نقد رأيهم في إمامة المفضول                                                                          |
| *.4           | بت باهم المراجع العربية والأجنبية                                                                            |
| 414           | و سبت الموضيدوعات                                                                                            |

## مؤلفات الدكتور / محمد أبو سيعدة

- ١ النفس وخلودها عند فض الدين الرازي، القاهرة، ١٩٨٨.
  - ٢ حقيقته المعاد ببن اللهين والفلسفة، القاهرة، ١٩٩٠.
    - ٣ المنهج النقلى عنل الباقلاني ، القاهرة ، ١٩٩١مر.
    - ٤ الآثار السينوية في مذهب الغز الى ، القاهرة ، ١٩٩١مر.
- ه الوجود والخلود في فلسفة ابي البركات البغدادي، العاصرة ، ١٩٩٣.
  - ٦ الخواسع في ميزان الفك الإسلامي، العاهرة، ١٩٩٤م.
    - ٧ الإسنشراق والفلسفة الإسلامية ، القاهرة ، ١٩٩٥ مر.
    - ٨ موقف ابن الجوزي من الصوفية، القاهرة، ١٩٩٧مر.
- ٩ موقف الشيخ مصطفى عبدالرازق من الإسنشراق الفلسفى ، القاهرة ١٩٩٧م.
  - ١٠- نظرية النيض ببن ابن سينا وأبي البركات البغدادي ، العاهرة ، ١٩٩٧ مر .

## تحت الطبع:

- ١- الفكر النقلى عنل الشهرسناني.
- ٢- ٧ ماسات نقل يترفى النكر العربيي.
- ٣- تجليل النك العربي ١٠ المشروع الثقافي لللكوس زكي فجيب محمود.

१६ १ ११०४ / शहरी हुई।